

# كناب السلولئ **لعرفة دول الملولئ**

لتقى الدين الحمدين على المقربيزي

الجزء الشالث - القسم الشاني ( ۷۸۳ هـ - ۸۰۱ هـ )

حققه وقدّم له ووضع حواشبه الدكتقريسعيدعيدالفذاح عاشور استاذ كرسى تاريخ العصور الوسطى كليـة الآداب – جامعة القاهرة

# 

#### تنــويه

تم تحقيق هذا القسم من الجؤء الثالث من كتاب والسلوك لمعرفة دول الملوك » للقريزى بمركز تحقيق الزاث بدار الكتب والوثائق القومية بالجمهودية العربيسة المتحسدة .

والمحقق يشكر أبناءه وتلاميذه الذير\_ عاونوه في انجاز هــذا العمل ، وهم الســادة :

> عبد العزيز محمود عبد الدايم فراج عطا سالم لبيبة ابراهيم مصطفى يحي عبد الحميد الحديثى

السلطان الملك الصالح صلاح زين الدين أبو الجود حاجى بن الملك الأشرف شعبان ابن حسين بن محمد بن قلاون الألفي

أقيم فى السلطنة ثانى يوم [ مات ] أخوه المنصور . وقد اجتمع الأمسر الكبير برقوق والأمراء بالقلعة فى يوم الاثنين رابع عشرينه ، واسستدعوا الحليفة و قضاة القضاة إلى باب الستارة ، واحضر إليهم أولاد الملك الأشرف شعبان ؛ وهم اسماعيل وأبوبكروحاجى؛ فوقع الاختيار على حاجى – فإنه أكر هم – فحلفوا له ، وبايعه الحليفة . ثم أركب من باب الستارة بشعار السلطنة ، والأمراء فى ركابه مشاة ، حتى صعد الإيوان فأجاس على تخت الملك ، ولقب بالملك الصالح، ومد السماط بين يديه . ثم عيروا به إلى القصر ، فأجلس به ، وخلع على الحليفة . ونودى فى القاهرة ومصر بالدعاء للسلطان المالح .

<sup>ُ (</sup>۱) فی نسخة ف ﴿ حسن ﴾ رهو تحریف ٠

<sup>(</sup>٧) كذا في نسختي ٢ ، ٥ . وفي نسبة ب « السلمان الملك الساخ ساخ ذين الدين ٥٠٠ ، وفي أبي المشام الله الساخ صلاح الدين أدير حاج ابن المسلمان الملك المساح الدين أدير حاج ابن السلمان الملك الأخيرة على المساح الدين الموسطة على المساح الله الأجد حديث ٧ . وفي المنهل السافى لأب المحاصف (ح٢ من ٢١١) ٥ مساخ بن عمد بن تلاون السلمان الملك الساخ صسلاح الدين صالح بن الملك المساورة الاون ".

<sup>(</sup>٣) ما بين حاصرتين ساقط من ب ومثبت في أ ، ف .

وفى يوم الحميس سابع عشرينه ، أُجاس السلطان بدار العدل ، وعملت الحدمة على العادة . فلما دخل إلى القصر بعد الخدمة ، حضر الحليفة والفضاة ومشايخ العلم ، وقرأ عهد الحليفة للسلطان بالسلطنة على الأمراء ، وكتب عليه الخليفة خطه ، وشهد فيه القضاة عليه . ثم خلع على القضاة وكاتب السر والوزيسر .

وفيه علم الوزير على يوسف بن المقدم محمد بن يوسف ، واستقر مُقدم الدولة ، عوضا عن أحمد العظمة ، باستعفائه .

و فى ليلة الثلاثاء خامس عشرينه ، مات المقدم سيف تحت العقوبة ، ولم خلف بعده فى معناه مثله ، سعة مال وكثرة أفضال .

وفى هذا الشهر كثر الوباء بالفاهرة ومصر .

وفى يوم الثلاثاء سابع عشرشهر ربيع الأول خلع على تاج الدين بن وذير بيته مستوفى الحاص ، واستقر فى نظر الإسكندرية ، عوضا عن مجد الدين ابن البرهان : واستقر علم الدين ودينات فى استيفاء الحاص . وخلع على ناصر الدين أحمد بن محمد النفسى ، وأعيد إلى قضاء الإسكندرية ، عوضا عن تاج الدين بن البربعى . وخلع على جلال الدين أحمد بن نظام الدين إسحق، واستقر فى مشيخة خانكاه سرياقوس ، عوضا عن والده ، ونعت إبشيخ الإسلام شيخ الشيوخ .

وفى تاسع عشره ركب الأمر يونس -- دوادار الأمير الكبير -- البريد إلى حلب، لكشف أحوال التركمان -- وقد ورد خبر خروجهم عن الطاعة --وتجهيز عساكر الشام لقتالهم .

١) كذا ق ا ، أف رق نسبة ب ﴿ وَلَقْبٍ ﴾ •

و في سادس عشرينه أُخذ قاع النيل ، فكان خمسة أذرع وثماني أصابع . وفى ثامن عشرينه [ قدم الأمير تغرى رمش من الشام باستدعاء.

وفي تاسع عشر ينه أكم خام على شرف الدين بن عرب ، واستقر في وكالة بيت المـــال ، عوضا عن نجم الدين محمد الطنبدى ، ، ال .

وفى آخر هذا الشهر ارتفع الوباء ، وأكثر من مات فيه الأطفال .

وفى يوم الحميس ثالث شهرربيع الآخر ، أَنعم على الأمير تغرى برمش بتقدمة ألف ، عوضا عن أمير على بن قشتمر بعد وفاته .

وفيه نودي بسفر الحجاج الرجبية ، فسر الناس ذلك ، وكتب بولاية علم الدين أبي عبد الله بن ناصر الدين محمد القفصي ، قضاء المالكية بدمشق، عوضا عن البرهان الصنهاجي .

وفي سابع عشم ينه، وصلت خيمة جليلة من الشام، عملت للأمير الكبير، تُحمل على مائة وتماذين حملا ، فضربت بالميدان الكبير .

وفي حادي عشرينه أُنعم على الأممر ســوْدُن الشيخوني بتقدمة ألف ، وخلع عليه ، واستقر حاجبا ثانيا .

وفى ثانى عشرينه ركب الأمير الكبير لروثية الخيمة بالميدان : ومد للأمراء سماطا جليلا . ومد بعده سماط حلوى ، ثم سماط فاكهة ، فكان يوما مذكور ا خرج الناس لمشاهدة ذلك ، فكان حمعا كبراً .

<sup>(</sup>١) ما بين حاصرتين مثبت في نسخة ب وساقط من نسختي أ ، ف ،

<sup>(</sup>٢) كذا في أ ، ف ، وفي نسخة ب ﴿ ابن القفصي ﴾ . (٣) کذا ف ۱ ، ب ، وفي نسخة في ف « سودون » .

<sup>(؛)</sup> كذا في أ ، ف ، وفي نسخة ب و ثالث يه .

<sup>(</sup>ه) كذا في إ ، ب رفي نسخة ف ﴿ كِثْمِا ﴾ ،

وفى ثأمن عشرينه، خلع على على القسرَ مى ، واستقر فى ولاية الشرقية ، عوضا عن مبارك شاه . وخلع على الأمير فخر الدين إياس الصَرْغَتُمْشِي ، واستقر حاجباً رابعا . وهذا أيضا بما تجدد ، وكانت العادة أولا أن يكون حاجب واحد . ثم استقر حاجب الحجاب ، وحاجب ثأنى ، ثم زيد بعسد ذلك فى الآيام الإشرفية حاجبُ ثالثً .

وفى أول حمدى الأولى ذكر بعض العجم للأمير الكبير أن النيل لا يزيد فى هذه السنة شيئا ، وأرجف بذلك ، فزاد فى هذا اليوم خمس عشرة أصبعا ؛ وفى غذه ست عشرة أصبعا ؛ فضربه الأمير الكبير وشهره .

وفى يوم السبت حادى عشره — وعاشر مسرى — وتى النيل ستة عشر ذراعاً ، فركب الأمير الكبير حتى خَاتَق المقياس ، وفُتح الحايج من يومه .

وفيه قطعت أخباز الطواشين : شاهين دست، وشاهين الحلالي ، وأمّرا بلزوم بيتهما .

وفيه هبت ربح شديدة بدمشق ، اقتلعت أشجارا كثيرة بعروشـــها ، واستمرت عدة أيام ، فهال الناس أمرها .

وقدم البريد نخروج الأمبر أشْقَتُم نائب الشام بعسكر دمشق ، والأمبر إينال اليوسني بعسكر حلب ، والأمبر كَشُبغا الحموى بعسكر طرابلس ، والأمبر طَشْتُمر القاسمي بعسكر حاة ، والأمبر طَشْتُمر العلاي بعسكر صفد،

<sup>(</sup>۱) کذا ف إ ، ب ، رنی نسخة ف « ثانی » .

<sup>(</sup>٢) في نسختي ١ ، ٠ د حاجبا ١٢ نيا > رني ف د حاجب ١١ نيا > ٠

<sup>(</sup>٣) كذا في نسبغة إ ، رفي نُسبغة ب ﴿ أشجار كثيرا » رفي نسبغة ب ﴿ أشجارا كبيرة » .

ومعهم نواب القلاع ، و تراكمين الطاعة ، وللعربان ، والعشران القتسال خليل بن قراجا بن دُلفادر وجمائعه ببلاد مُرعش ، وأنهم اجتمعوا محلب وساروا منها صحبة الأمير يونس الدوادار، أول شهر ربيع الأول ، فنزلوا ظاهر مَرعش . و توجه في ثامن شهير هادى الأولى ضسياء الملك ابن بوزدوغان الواصل بعسكره إلى نصرة العساكر، ومعه طائفة من العربان والأكراد لقتسال التركمان ، فقاتلهم يومه ، وكسرهم ، وقسل ثلاثة من أعيانهم ، وعاد . فاقتضى رأى النواب الركوب لأخذ مَرعش ، فأخذوها . أعيانهم ، وعاد . فاقتضى رأى النواب الركوب لأخذ مَرعش ، فأخذوها . ثم مدرا لتهيد البلاد حتى انتهوا إلى ملطية ، ثم عادوا في آخر [ شهر ] شعبان . وفي خامس عشره عقد محلس عند الأمير الكبر برقوق بسبب وقف ؛ فاختمع القضاة ومشايخ العلم ، فغيظ قاضى القضاة برهان الدين إبراهسيم فاجتمع القضاة ومشايخ العلم ، فغيظ قاضى القضاة برهان الدين إبراهسيم

ونى يوم الاثنين سابع عشرينه ، قدم البريد بأن العسكر ركب فى يوم السبت ثانى عشره ، وصدم ابن دلغادر فكسزه ، وولى منهزما بمن معسه ، والعسكر في آثارهم ، فغنموا منهم شيئا كثيرا ، وملكوا منهم مدينة مرعش ونودى فيها بالأمان، فأتى الناس من الحبال وبطون الأودية : ورحل العسكر حتى نزل بمدينة الأبلستين ، في تاسع عشره ، وأقاموا جا .

<sup>(</sup>۱) أى العشائر ، وقد ذكر د و زى أن عشران جمع عشير (Dozy: Supp. Dict. Ar)

<sup>(</sup>٢) كذا في أ ، ب رفي نسبنة ف ﴿ ثَانَ ﴾ •

<sup>(</sup>٣) مابين حاصرتين ساقط من ب ومثبت في أ ، ف .

<sup>(</sup>١) كذا في إ ، ف . رق نسخة ب ، والمالكية ،

وفى نصف [شهر] خادى الآخرة أوقعت الحسوطة على الصاحب شمس الدين المُنسى ، وأخذ على حمار إلى القلعة ، فسجن بقاعة الصاحب .

وفى هذا الشهر كثر ظلم الوزير ابن مكانس ، وأخذ مالا من الكارم ، وطلب من مباشرى الدولة والخاص جامكية شهوين، ووكل بعدة من التجار أعوانه ، وأخذ منهم حملة مال ، وأخرق ببعضهم ، فكثرت الشناعة عليه ; وفى تاسم عشرينه أفرج عن المقسى .

وفى هذا الشهر قيدمت رسل الملك المعز جلال الدين حسين بن السلطان أويس – متملك توريز وبغداد – وهم قاضى القضاة بتو ريز وبغداد علاء الدين على بن الحلال عبسد الله بن سليان العتاقي الأسدى الشافعي ، والصاحب الوزير الاعظم شرف الدين عالى بن الحاج زين الدين حسين الواسطى، والشيخ شمس الدين محمد بن أحمد بن البرادعي البغدادي، والشيخ زين الدين عمد بن أحمد بن البرادعي البغدادي، والشيخ زين الدين في كل يوم مبلغ مائتي درهم ، ومائتي رطل لحم ، وتمائي فردات أوز ، في كل يوم مبلغ مائتي درهم ، ومائتي رطل لحم ، وتمائي فردات أوز ، وعشرة أطيار دجاج ، وسميد ، ومصبعات ، وخبر جراية ، بقدر كفايتهم . وكانوا في تجمل زائد . ذكر العتاقي عن نفسه أنه أنفسق من توزيز إلى مصر وكانوا في تجمل زائد . ذكر العتاقي عن نفسه أنه أنفسق من توزيز إلى مصر مائين وخسين ألف درهم . وجاء في مائة عليقة ، قبرك جاعته بالشام .

<sup>(</sup>١) ما بين حاصرتين ساقط من ب ومثبت في ١ ، ف .

 <sup>(</sup>۲) کذا ن ۱ ، ف ون نسخة ب ﴿ عشرة » .

<sup>(</sup>٣) كذا نى ( ، ونى نسخى ب ، ب «علاى» .

<sup>(</sup>٤) كذا في نسختي | ، ب . وفي نسختة ف ﴿ وثمانين ﴾ .

<sup>(</sup>ه) كذا في إ ، ب ، ر في ف « تدري .

فأتاه قضاة القضاة ، وسلموا عليه : ثم مثلوا بين يدى الأمير الكبير ، فخلع عليهم بعدما مد لهم سماطاً جليلا ، أوقف عليه الطواش مقـــدم المماليك السلطانية ، ولم يتقدمه أمير لفعل ذلك .

وفيه عزل ابن النئم عن قضاء الإسكندرية بابن الربعي ، ثم أعيد بعد ثلاثة أيام .

وورد الخبر بأن متملك الحبشة داود بن سيف أرعد الملقب بالحطى انفذ جيشاً إلى أطراف معاملة أسوان ، فأوقعوا بالعربان ، ونال أهل الإسلام

منه من بلاء كبير ، فبعث الأمير الكبير إلى متى بن سمعان بطريق النصدارى
البعاقبة بالمعلقة من مدينة مصر ، يأمره أن يكتب إلى صاحب الحبشة بمنعه من
النطرق إلى بلاد المسلمين ، فأجاب بعد امتناع ، وكتب إليه بما اقترحه عليه
الأمير الكبير من ذلك . وكتب السلطان إليه كتابا بالإنكار عليه ، وندب
الرامان إراهيم الدمياطى ، نقيب قاضى القضاة المسالكى ، وجُهز

وفى أول شهر رجب وُفر إقطاع تقدمة الأمير أُقَتَمُو عبد الغنى ، ولم يُنعم به على أحد .

وفيه امتنع قاضى القضاة برهان الدين إبراهيم بن جماعة من الحكم ، لأجل مال طلب منه من الأوقاف لتجهيز الرسا إلى الحبشة ، فاعلى من ذلك ،

<sup>(</sup>١) كذا في † ، ب ر بي نسخة ف د من ذلك » .

 <sup>(</sup>۲) كذا في أ ، ب ، وفي نسخة ف « الفلسة » وهوتحريف في النسخ والملفة كنيسة بمديئة مصر في خط قصر الشمع وهي جليلة القدو ( المفريزي : المواعظ ج ٢ ص ١١ ه ) .

 <sup>(</sup>٣) كذا في أ ، ب ، رنى نسخة ف « لارساله » .

 <sup>(</sup>٤) كذا ف أ ، ف ، وفي نسخة ب ﴿ نقبِ قاض المالكية › .

وخلع عليه فى ثانيه خلعة الاستمرار . وخلع على علىً بن القرمانى ، واسسنقر فى ولاية منوف ، عوضا عن أنى بكر بنى خطاب .

وفيه رسم بقطع ما تكاثر من الآثربة وغيرها بالشوارع المسلوكة، حتى علت الطرقات بالقاهرة ومصر . ونُدب الأمير مأمور الحاجب لذلك، فقطعت بالمساح ، ونقل ما خرج منها إلى الكيان .

وبلغت زيادة ماء النيل تسع عشرة ذراعا والني عشرة أصبعا ، وثهت إلى سادس عشريني توت ، فغرقت بساتين كثيرة .

و فی سادسه خلم علی الأمبر تغری برمشی، و استقر أمبر سلاح، و خلم علی العتائی ــ قاضی بغداد ــ أطلسين بطرز زرکش ، وطرحة حربر .

وفی سابعه طلع الوز بر ابن مکانس ممهم المیدان علی العسادة ، وهی کنابیش زرکشی ، وطرز زرکشی ، فخلع علیه

وفى يوم السبت ثامنه ، ركب السلطان إلى الميدان – كما هى العسادة فى كل سنة – وخلع على تهى الدين عبد الرحمن ناظر الجيش ، وعلى بدر الدين عمد بن فضل الله كاتب السر ، خلع الميدان . وكانت عادتهما أن يلبسا الحبب فى الميدان الثانى ، فتعجلا خلعتها فى الميدان الأول .

وفى يوم السهت خامس عشره ، ركب السلطان إلى الميدان ثانيا ، برسم اللعب بالكرة مع الأمراء . وخلع على الوزير جبة نخ بقصب ، فركب بها إلى تحت القلمة ، ثم هاد .

 <sup>(</sup>۱) كذا في أ، ف ، رفي نسخة ب « من الشوارع » .

<sup>(</sup>٢) كذا في نسخة ب و وفي نسختي ا ، ف ﴿ خلفتهما ﴾ ق

وفى يوم السبت ثانى عشرينه ، ركب السلطان إلى الميدان ثالثاً . وخلع على الوزير خلعة ثانية ، جبة حرير بنفسجى ، بطرز زركش وقرو قاقم . وخلم على جميع من جرت عادته بالحلم .

وفى هذا الشهردار محمل الحاج على العادة ، وخرجت أنقال الحجاج الرجبية يوم دار المحمل إلى مركة الحجاج ، صحبة الأسمر مهادُر الحمالى ، المشرف . وخرج الناس أفواجا ، ثم رحلوا من البركة فى يوم الأحد ثالث عشرينسه .

وفى يوم الحميس سابع عشرينه، توجهت الرسُل إلى بلاد الحبشة .

وفيه أُخرج الأمر مأمور حاجب الحجاب ، منفيا إلى الشام؛ ثم رسم له
بنيابة حماة ، عوضا عن طَشْتَمُر القاسمي بعد موته . وخلع على الأمر تغسرى
برمثى، واستقر حاجب الحجاب ، عوضا عن مأمور . وخلع على نجم الدين
محمد الطّنيدَى، وأعيد إلى وكالة بيت المسال ، عوضا عن ابن عرب .

وفيه أخذت دواة الوزير ابن مكانس ، وعوق نهاره ، ثم أفرج عنه . ۲۲) وفيه سارت رسل بغداد بعدما خُلع عليهم .

وق يوم الاثنين ثانى شعبان خُلع على الوزير [ ابن مكانس] خلعـــة الاســـتمرار .

و فى يوم الاربعاء رابعه ، رسم بنى حمال الدين محمود العجمى عتسب القاهرة ، فشفع فيه الأمير أيتمش ، فأمرأن يلزم بيته . وسبب ذلك أنه نقل لقاضى القضاة صدرالدين محمد بن منصور الحنى عن الأمير الكبير برقوق

<sup>(</sup>١) كَتَا فَيْ أَ مَ فَ مَ وَفَيْ نَسَخَةً لِ ﴿ الْمُأْمِورِ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) كدا في ٢ ، ب ، وفي نسخة ف ﴿ سارِ ﴾ ٢

الركمان البوزوقية في طلب أمان لأمراء طائفته ؛ فكُتب له أمان ، ورحلوا في سابِع عشره ، فقدموا حلب في ثانى عشرينه ، وتفرقت العساكر إلى ً مواضعها ، وقد نالهم مشقة عظيمة من البرد ، وكثرة الأمطار .

و فى هذا الشهر ظهر فى السهاء كوكب له ذوّابة ، قدر رمحين من جهة القبلة ، وأقام كذلك مدة .

و فيه كُتب باستقر ار شهاب الدين أحمد بن أبى الرضا [ بن عمر ] ف قضاء القضاء الشافعية محلب، بعسد وفاة كمال الدين عمر بن عمان بن هبسة الله المعسري .

وفيه قبض الأمر قُرُّط على طائمة من أعيان البحرة ، منهم شادى ، ووسطهم ، ورماهم فى النيل ، وأحاط بموجودهم كله .

و في يوم الاثنين آخره قدم الأمير يلبغا الناصري، فخرج الأمير الكبير إلى لقائه ، وترجل له ، ثم أركبه فرسا من مراكبيه .

. وفى بوم النسلاناء أول شهر رمضان، أنعم على الأمر يلبغا الناصرى بتقدمة ألف، وأجاس وقت الحدمة – السلطانية – بالإيوان، رأس الميسرة، فه في أمر سلاح.

و فى يوم الحميس ثالثه ، خلع على سعد الدين نصر الله بن البقـــرى ، و استقر فى نظر الحاص ، عوضا عن كرم الدين عبد الكرم بن مكانس.

<sup>(</sup>١) كذا في ، رفي نسختي أ ، ف « الأمراء » ٠

<sup>(</sup>٢) ما يين حاصرتين ساقط من ب وشبت في أ ، ف ٠

 <sup>(</sup>٣) كذا نى إ ، ب وفى نسسة ب « محمـ » والعينة المنية هى الصعيعة ، ذكره ابن حجر
 ( الدروالكات ، ج ٣ س ٢٠٥٢ ) « عمرين عال بن هذا الله بن مدو المدى » .

101

ونُحلع على الوزير ابن مكانس ، واستقرعلي عادته في الوزارة نقط. وخلع على الأمير جركس الحلبلي ــ أمير أخور ــ واستقر مشير الدولة . ورسم للوزير ألا يتصرف في شيء إلا بعد مراجعته .

وفيه استقر تاج الدين عبد الله بن البفْري في اسْتيفاء الصحبة ، عوضا عن أبيه سمعد الدين ، وخُلع عليه وعلى علم الدين بجيي ــ ناظر الدولة ــ خلعة استمرار .

وفي هذه الأيام ساق الأمر جركس الخليلي ماء النيــــل إلى الميدان تحت القلعة ، وصُّب في الحوض الذي على بابه بالرميلة ، فعمالنفع به سكان تلك الحهات . وكان له نحو من سبعة سنين لم بجرفيه ماء .

وفي هذا الشهر قُرئ صحيح البخاري بالقصر من قلعة الحبل ، كما هي العادة من عهد الملك الأشرف شعبان بن حسين . فلما كان يوم الاثنين سابعه و انفض مجلس السهاع ، قام قاضي القضاة بر هان الدين [ إبر اهيم ] بن حماعة ، لينصرف إلى داره . فلما ركب ، أخذ شخص \_ يعرف بابن مهار \_ إحنان بغلته ، (٤) فرجع ومعه المذكورإلى الأمير الكبير ، وهوفى فكره ، فأخذ ابن نهــــار في الإساءة على ابن حماعة ، والأمير الكبير في شغل بما عنده من شدة الفكر ؛ فشق ذلك على ابن حماعة ، وعزل نفسه ، وقام فتوجه إلى تربة كوكاي خارج

 <sup>(</sup>١) كذا في أ ، ف . , في نسخة ب < من القلمة > ٠

۲) ما بین حاصرتین ساقط من ۲ ، ومثبت فی س ، ف .

 <sup>(</sup>٣) في نسخة ب ﴿ حكمت له على ﴾ والصينة المثبتة من أ ، ف .

<sup>(</sup>٤) كذا في أ ، ب رني نسخة ب ﴿ رَكَانَ فِي فَكُونَ ﴾ •

القاهرة ، ليمضي منها إلى القدس . وفي أثناء نزوله من عند الأمر الكبير ، تجلى عنه الفكو ، وسأل من حضر عماكان ، فأخبروه الحبر، فبعث في طلب ابرين نهار ، فأتَّى به من الغد، واستدء القضاة ومشايخ العلم ، فأفتى شيخ الإسلام البلقيني بتعزير ابن ثمار ، فضر به والى القاهرة بالمقارع ، وشمهره بالقاهرة . وبعث الأمير الكبير يسترضي ابن حماعة ، فلم برض ، فراجعه ثانيـــا فلم رض، فبعث إليه الأمر قُطُلوبُغا الكُوكاي، والأمر فخر الدين اياس الصَّمْ غَنَّمُهي ، فلم يزالا به حتى أخذاه ، وأتيا به الأسر الكبر . فلما شاهده من بعد ، قام إلى لقائه ، ومشي إليه ، وترضاه . فقال له : وأعدائي كثير ، وما آمنهم، وما لي ولهذا الأمر» . فقال له : «كل من تعسر ض لك وأو بكلمة سوء - ضربته بالمقارع» . ثم جيء بالتشديف، فأفيض عليه، ونز ل إلى القاهرة في تاسعه ، فكان يوما مشهودا .

وفيه ركب البريد الأمر جُلْبَان الدوادار، لإحضار الأمر أينال اليوسني، نائب حلب.

وفي ثاني عشريه أخرج الأمر مُقبل الروني الخازندار ــ أحد اليلبغاوية ــ منفيا ، وكان فالمــا غشوما .

ر (٢٢) وفيه أمطرت السهاء مطراً ، قل مأعهـــد مثله في الكثرة ، حتى سالت الأزقة والشوارع، وخاضت الحيـــل بالشارع في المـــاء فبلغ يطونهـــا، وسال الحبل سيلا عظما إلى الغاية .

<sup>(</sup>١) كذا في أ ، ف رفي نسخة ب ، ﴿ حتى أخذره ، ٠

<sup>(</sup>٢) كذا في إ ، ف وفي نسخة ب ﴿ ما عهدنا » .

وفى سابع عشرينه قدمالبريد غروج الأمير إينال من غزة، فركب الأمير (١) الطبقير ــ أحد [ أمراء ] الطبلخاناة ــ البريد، وقبض عليه بقطيسا ، وبعثه إلى الكرك ، فسجن مها .

(1)

وفى تاسع عشرينه ، إبتُدأ بهدم خان الزّكاة بين القصريق ، لتداعيه للمستقوط .

وفى هذا الشهر زاد سعر اللحم عما يعهد .

ونى يوم الأربعاء ــ يوم عيد الفطر ــ حمل الأمير يلبغا الناصرى القبة والطبر على رأمن السلطان ، عند نزوله لصلاة العيد ، بالميدان تحت القلعة .

وفى يوم الحميس ثانيه، [خلع] على الأمير يلبغا الناصرى ، واستقر فائب حلب ، عوضا عن إينال اليوسني . وأنعم على الأمير يونس – دوادار الأمير الكبير – بتقدمة ألف، ورأس نوبته الأمير وُردُم الحسى أمسير مائة مقدم ألف ، ولم يعهد قبل ذلك أن يكون دوادار أمير ورأس نوبتـــه من حلة مقدى الألوف .

وفيه نادى الأمير المشير جركس الحليلي فى القاهرة ومصر، أن تكون الفلوس العنق كل رطل بدرهم وثلث، بعدما كأنت بدرهم ونصف الرطل

<sup>(</sup>١) ما بين حاصرتين ساقط من ب ومثبت في أ ، ف .

 <sup>(</sup>٢) كذا في † ، ب وني نسخة ف « الذكوة » •

<sup>(</sup>٣) ما بين حاصرتين ســاقط من أ ومثيت في ب ، ف .

<sup>(</sup>١) كذا في ١ ، ب رنى ف ﴿ نُوبِةُ ﴾ •

<sup>(</sup>ه) كذا في أ ، ف . وفي نسخة ب ﴿ الأمرِ الكبير المشير » .

وفرق فى الصيارفة فلوسا استجد ضربها ، وعمل عليها رنكه ، فمنها فلس زنته أوقية ، ليكون كل أربعة بدرهم ، كل فلس بربع درهم . ومنها مازنته نصف أوقية ، فكل ثمانية بدرهم ، حسابا عن كل فلس ثُمَّن درهم . ومنها ما يكون كل ثمانيسة وأربعن فلساً بدرهم . فلم يمشى له ذلك ، وتوقفت أحوال الناس ، وبطل بيمهم وشراؤهم ، وقل جلب البضائع من المساكل وغيرها ، فنادى الأمير الكبير برقوق فى يوم الحمعة ثالثه بإبطال ذلك ، واستمرار الفلوس على حالها .

و فى ثالث عشره ـــ [ خلع ] على الأمير يلبغا الناصرى خلعـــة السفر ، و توجه إلى حلب :

و فى دابع عشره، خلع على صلاح الدين تحليل بن عبد المحطى بن عبد الحسن نقيب دروس الفقهاء الحنفية ، واستقر فى حسبة مصر ، عوضا عن ابن عرب عال النزم به ، فاستفظع الناس ذلك ، وعدوه بلاء ونقمة ، لسوء سه برته ونذالته . فلما دخل على الأمبر المشبر جركس الحليلى، أنكر ولايته، وضربه . وفيه خلع على شمس الدين إبراهيم كاتب أرلان ، واستقر فى وزارة الشام ، ونظر الحاص والمهمات ، والمرتجع ما ، ونظر ديوان نائب الشام ، على قاعدة فخر الدين ماجد بن قزوينه ، وكتب له فى توقيعه « الوزبر » ، على قاعدة من الاصطبل السلطانى ، وعليها زنارى جنيب خلفه ، فلم رض بذلك ، لعلمه أنه إنما قيال

مصر، خوفا منه .

<sup>(</sup>١) ما بين حاصرتين ساقط من ب ومثبت في أ ، ف .

<sup>(</sup>٢) كذا في نسخة أ ، رفي نسخة ب ﴿ إنمها تصدنا ي رفي نسخة ف ﴿ إنمها أرادم » .

وفيه استُدعى الحلال رسولا النبانى ، وسُئل أن يخيج عن الأمير آنص والد الأمير الكبير بعسد وفاته ، فأجاب إلى ذلك ، وجُهُز أحسن جهاز ، وسافر صحبة الركب .

وفى ثانى عشرينه ، توجه محمل الحاج سائرا من البركة ، وتبعه الوكب على العادة فى كل سنة .

وفيه أنعم على طُغاى تَمُسر القبلاوى سـ من أمراء الطبلخاناة بطرابلس سـ بنياية الكرك ، عوضا عن منكلي بُغا الشمسى ، وخام على زين الدين عمــــد ابن منهالى ، واستقر فى كتابة السر بدمشق ، عوضا عن فتح الدين عمــــد ابن الشههد . وكتب عمادرة ابن الشهيد . وأنعم على الأمير قطلوبنا الكوكاى يتقدمة آ فص ـــ والد الأمير الكبر ــ بعد موته .

و فى رابع ذى القعدة خلع على الشريف حماز بن هبة الحسيبى ، واستقر أممرا بالمدينة النبوية ، عوضا عن عمه عطية ، بعد وفاته .

وقدم الشيخ شمس الدين محمد القُونَوى من دمشق ، فبرل بالمسدرسة الصالحية بين القصرين من القاهرة ، وأناه الناس يلتميسون مركة زيارته .

وجُهوْ أربع مائة خلعة إلى البلاد الشامية، برسم النواب والأمراء وغيرهم، لنصرتهم على التراكمين .

 <sup>(</sup>۱) كذا في أ ، ف ، وفي نسخة ب « هبة الله » ، ولد ذكره السخارى « جماز بن هبة ابن جاذ بن مبدة
 ابن جماذ بن متصور الحسيني » (اللخوه اللامع ، ج ٣ ص ٧٧) .

<sup>(</sup>٢) كذا ق ب رق نسختي ا، ب دالمستي، و.

وقى سادسه قبض على بنى مكانس حيما، محيلة درها الأمير الكبير، فإنه تقدم إلى الوزير بجمع الكتاب ليندمم إلى أشغال سلطانية ، فلما اجتمعوا عنده ، قبض على الوزير وإخوته ، وقبض على علم الدين بن قارورة – ناظر ديوان الأمير الكبير – وأثر م محمل خمس مائة [ ألف درهم ] ، وخلع على شمس الدين إبراهم – المعروف بكاتب أرلان – المستقر فى وزارة الشام ، واستقر ناظر ديوان الأمير الكبير ، عوضا عن اين قارورة ، فما أغى عن ابن مكانس حدره منه . وكتب باستقرار ابن بشارة فى نظر الشام على عادته . وفي على سعد الدين إبراهم الميمونى ، واستقر عامل ديوان الأمير الكبير . وفي ثاني عشريته ، خلع على الشريف حمال الدين عبد الله بن عبد الكافى وني نغر الدين ، واستقر فى نقابة الأشراف ، عوضا عن السسيد على ابن فيخر الدين .

وتى يوم الحميس رابع عشرينه ، خلع على علم الدين عبسه الوهاب الطنساوى ، ويقال له سن إبرة ، واستقر فى الوزارة ، عوضا عن كريم الدين ابن مكانس ؛ وسُلم ابن مكانس وإخوته وحاشيتهم إلى شاد الدواوين ، فعذ مم بأنواع العقوبات .

<sup>(</sup>١) ما بين حاصرتين ساقط من نسخة ف ، ومثبت في أ ، ب ،

وكانت الأسعار قد ارتفعت من شهر رمضان ، حتى بلغ الإردب القمع إلى أربعين درهما ، وتزايد حتى بلغ فى ذى القعدة ستين درهما ، وعـــز وجوده ، وارتفعت أسعار الحبوب كلها ، وتعذر وجود الخبز بالأسواق واختطفه الناس من الأفران . فرسم فى خامس عشريته بفتح شونة اللذخيرة ، وبيم منها . ثم توقفت أحوال الناس ، وكثرت الشكاية فى الناس هيمهم من وقوف الحال ، وقلة وجود الدراهم ، فكان هذا \_ أعى الشكاية ــ محــا تجدد ، ولم يكن يُعرف ، بل أدركنا الناس ، وإذا شكا أحد من الناس حاله، عُد عليه ذلك ، فصرنا وما من صغير ولا كبير إلا وهو يشكو ، وتز ايدأمرهم فى ذلك ، حتى صار أمر الناس عصر فى الأيام الناصرية فرج وما بعـــدها فى ذلك ، حتى صار أمر الناس عصر فى الأيام الناصرية فرج وما بعــدها إلى ذاقة وضعة .

وفى تاسع عشرينه وقفت العسامة واستغاثت ، وطلبت ولاية العجمى الحسبة ، فطُلب فى يوم السبت سلخه ، وخُلع عليسه ، وأُعيد إلى الحسبة، عوضا عن المليجى .

وفى ثالث ذى الحجة شُمر ثلاثة من قطاع الطريق، ووسطوا، ثم شُمر فى خامسه ثلاثة أخر.

<sup>(</sup>١) كِدَا فيا ، ب . رفي نسخة ف ﴿ مَنْ ﴾ •

فأى وصحم على الزهادة ؛ فحردد إليحه الأمراء وسألوه ذلك ، فأقى [عليه على الذين شيخ خانكاه [عليه على الدين شيخ خانكاه شيخو ، وسؤاله في التحدث مع الأمر الكبير في عوده إلى إمرته كما كان ، فبعث يسأل الأمر الكبر في ذلك ، فاشتد غضبه عليه ، وأمر به فأخرج في الحسال ماشيا لمفنى إلى القدس ، فشي على قدميه إلى قبحة النصر خارج القاهرة ، وأدركه قاصد بالإذن له بالركوب ، فركب وسار .

وفي حادي عشره وُسط رحاب ، أمير عربان البحيرة ، ومعـــه ثلاثة نفر م: أعيامها .

وفى هذه الأيام اتفقت حادثة مستغربة ، وهى أن بعض تجـار قيسارية جهاركس \_ يعرف بابن القاح \_ أخلى حــاما بالقرب منها فى ليلة الحمة خامسه ، وأطمع صــدقة ـ حارس القيسارية \_ بأن فى البر الى بها كنزاً ، فنتح له القيسارية ليستخرج الكنز من البر . فلما صاربها هر وولده والحارس أوهمه أنه محتاج إلى قراءة عزيمة ، وإلى تبخير البئر ، حتى يتيسر أخذ الكنز بأبطال موانعه ، وأمره أن ينصرف عنه \_ هو والولد \_ إلى الحهام ، ليخلو يما ذكر . وترك عنده رجلا فى صورة أنه يعينه على ذلك ؛ وكان صائع أففال،

<sup>(</sup>۱) مابین حاصرتین ساقط من ب ومثبت فی ا ، ف ،

<sup>(</sup>٢) كذا في ١، ب ، رنى ف ﴿ سَالُهُ ﴾ ،

<sup>(</sup>٣) كذا ف ١ ، ب ، رفي ف ﴿ ف الركوب ، ٠

<sup>(</sup>ع) كذا في ب . وفي نسخي ا، ف جيهوكس» . ذكر المقريزي (المواعظ ، ج ٢ - ص ٨٨) أنه الاسر جهاوكس بن عبد الله خو الدين إبر المنصور الناصري الصلاح ، كان . ن أكبر أمراء الدولة الصلاحية . بني مذه القيمارية بشاوع القاهرة مجهاء الجلون الكبير سنة ٩٠ ٥ م .

<sup>(</sup>٥) في المتن ﴿ أَخَلًا ﴾ •

104

فمضى الحارس وولد ابن القماح [ فأخذ ابن القاح ] فى فتح ما على حوانيت القيسارية من الأقفال الحديدية بيد ذلك الرجل ، حتى فتحها كلها ، وأخذ منها ما يزيد قيمته على عشرة آلاف دينار ، وهرب في الليل هو وأهله '. فأصبح الناس بالقيسارية وهي مفتحة الحوانيت ، فارتجت القاهرة بأهلها ، وحضر والى القاهرة ، واجتمع التجار وغيرهم مها . فقالت امرأة ممن يسكن بالربع علو القيسارية : ﴿ كُمُّد رأينا البارحة ليلَّا ابن القاح هنا ﴾ ، فأخذ الوالى في طلبه فلم يقدر عليه، ولا [ على ] صدقة الحارس . ورفع التجار شكواهم إلى الأمير الكبير ، فاشتد حنقه على والى القاهرة ، وألزمه بإخراج السارق . فبينا هو فى الفحص عن ابن القاح ، إذ دلَّه شخص على موضعه ، فركب إليه في يوم الاثنين نامنه ، وأحاط بالبيت الذي هو به ، فألمّي نفسه من علو البيت مريد النجاة ، فانكسرت يده ، وقبض عليه وعلى ولده أحمد ، وعلى الأقفالي الذي فتح له الحوانيت . فوجد القاش الذي أخذه ، والمسال بعينه ، لم يُفقد منه شيء . فحمل ذلك على عدة حمالين ، وسار مهم والمغانى تزفهم ، حتى طلع إلى الأمر الكبر . فأقر ابن القماح عا تقدم ذكره ، فأمر الوالى بعقوبة الحميع . فنزل بهم في الحديد والعملة من ورائهم على رءوس الحالين ، والمغانى تزفهم في شارع القاهرة ، فكان يوما مشهوداً . ثم أخذ النجار ما لهم بيَّامه وكماله . وظفر أيضا الوالي بصدقة الحارس ، فحـــا زال هووالأقفالي

<sup>(</sup>١) ما بين الحاصرتين ساقط من ف ومثبت في ا ، ب .

<sup>(</sup>٢) ما بين حاصرتين ساقط من ف ومثبت في ا ، ب .

<sup>(</sup>٣) کذا فی ا ، ب ، رفی نسخة ف « فیه » .

<sup>(</sup>١) كذا في ١، ب . وفي نسخة ف ﴿ لم نفد ﴾ .

وفى سابع عشره، قدم الأمير كُمشُبغُأ الحموى نائب طرابلس باستدعاء. (١) فَأَكرم غاية الإكرام، وحمل إليه الأمراء تقادم كبيرة جدا .

وفى هذه الواقعة ، ألزم والى القـــاهرة عريف قيسارية جهاركس أت لا يُسكن بها تاجراً حتى بضمن عليه . وصار يتهدد النجار بفعلة ابن القاح م فتحدث الناس فى القاهرة مهذه الواقعة أعواما كثيرة .

وقدم البريد بوقوع الوباء بصفد .

وجاءت الاخبار بغلاء الأسعار بمكة ، فلما قدمها الرجبية انحلت قليلا ، حى أبيعت الوية الدقيق بعشرين درهما ، والوية الشعير من ثلاثين إلى عشرين [ درهماً ] ، مع غلاء كل ما يوكل ؛ وبلغت الغرارة بالمدينة النبوية أربع مائة درهم . فلما قدم الحاج في الموسم ، ارتفعت الأسعار ، وبلغت الوية الدقيق إلى خسن درهما وما فوقها ، والويبة الشعير إلى أربعن درهما ، وعظمت المشقة في الرجعة إلى القاهرة من غلاء الأسعار .

<sup>(</sup>٢) كذا في نسخة ا ٠ رفي نسختي ب ، ف ﴿ كَثْيَرَة ﴾ ٠

<sup>(</sup>٣) ما بين حاصرتين من نسخة ب .

### ( ومات في هذه السنة من الأعيان )

الأمير إبراهم بن حسن بن الناصر محمد بن قلاون ، في عاشر حمسادى الآخسرة .

وتوفى مفى دار العدل ، ركن الدين أحمد بن [ محمد ] ، المعسروف بقاضى قرم الحذ ، في عاشر رجب

وتوفى فقيه حلب ، شهاب الدين أحمد بن حمدان بن أحمد بن عبد الواحد ابن عبد الغي بن محمد بن أحمد بن سلم بن داود بن يوسف الأدرعى الشافعى ، في خامس عشرين حمادى الآخرة ، محلب . ومولده سنة تسع وسبعائة ، وله مصنفات في الفقه .

(7) وتوفى شيخ الشيوخ، نظام الدين إسحق بن عاصم بن [سعد الدين محمد] ابن الأصفهانى شيخ خانكاة سرياقوس؛ فى ليلة الأحدثالث عشر ربيع الآخر. ودنن عمر سنة فوق الشرف، بجدار الضيافة [رحمه الله تمالي].

وتوفى عمادالدين اسماعيل بن شرف الدين أبي المركات محمد بن أبي العز (ه) [ بنصائح ] الدمشق الحنيم ، بدمشق ، وقد أناف علي التسعين .

 <sup>(</sup>١) ما بين حاصرتين ساقط مر نسخ المخطوطة والنكلة من إلياء الفمر لابن حجر، حواث سنة ٧٨١ م.

 <sup>(</sup>۲) كذا فى نسختى ١، ٥ ف . وفى نسخة ب ‹ سبح وسبعالة » . وفى ألذرر الكامنة لابن خجسر
 (ج ١ ص ١٣٥٠) \* نمان وسبعالة " ؛ وفى ابناء الفدر لاين ججر « سبع وسبعالة » .

 <sup>(</sup>٣) ما بين حاصرتين بياض في ١ ، ف ومثبت من النبوم الزاهرة لأبي المحاسن (ج ١١ ص ٢١٧) .

<sup>(</sup>٤) ما بين حاصرتين من نسخة ب .

<sup>(</sup>٥) مابين حاصرتين ساقط من نسخة ب ، ومثبت في ١ ، ف .

ومات [ أمرًا ] أحمــــد بن الملك المظفر حاجى بن محمــــد بن قلاون ، فى سادس صفر .

ومات الأميرأَ تتموعبد الغيى، فائب طرايلس، وفائب الشــــام وفائب السلطان بديارمصر، وأمير كدير، في تاسع عشرين حادى الآخرة .

ومات الأمير آنص — والد الأمير الكبر برقوق – فى يوم السبت ثامن عشر شوال .

و انت الأمر أيدَمُر الشمسي ، أحد أمراء الألوف ، في ثالث عشر صفر. ومات الأمير آلان الشعباني ، أمير سلاح ، في ثامن عشر ربيع الآخر . (٢) ومات الحاج سيف بن على مقدم الدولة ، تحت العقوية ، في ليلة الأحد ثالث عشرين صفر ؛ ولم مخلف في معناه مثله .

ومات الأمر طَسْتَمُر انشعبانى اليلبغاوى ، نائب حاة فى رجب ، بعين تاب صحبة العسكر

و توفى الشيخ المسند حمال الدين عبد الله عمد بن على بن حيديدة الأنصارى فى خامس عشرين شعبان . ومولده سنة عشر وسبع ،ائة .

وتونى حمال اندين عبد الله بن الرقبق الأسلمى ، أحد أعيان الكناب ، فى ثالث عشر صفر .

وتوفى قاضى قضاة حلب ، كمال الدين عمر بن عمّان بن هبة الله المعرى الشافعى ، فى شهر رجب محلب .

<sup>(</sup>۱) ما بین حاصرتین ساقط من ف ومثبت فی ۱ ، ب ،

<sup>(</sup>٢) كذا في ا ، ف . وفي نسخة ف و الأمير الحاج » .

ومات خواجا فخر الدين عبان بن مسافر ، جالب الأمر الكبر برقوق . وإليه ينسب فيقال برقوق العبانى ، فى سادس عشر رجب بالقاهرة، وشهد الأمر الكبر جنازته .

وتوفى الفقير المعتقد ، أبو لحاف على انشاى بالقاهرة ، فى خامس صفر. (٢) وتوفى نور الدين على بن [قشتمر] المنصورى الشافعي فى ثامن عشرين ربيع الأول .

ومات أمير على بن قشته الحاجب ، أحد أمراء الألوف ، الشهير بالوزير ، فى تأسع عشرين ربيع الآخر . كان يشارك فى عدة علوم مشاركة جيدة ، وسرة حميلة .

ومات غلام الله مُهتار الطشت خاناه ؛ في ثائث عشرين ربيع الآخر . و توفى الشيخ شمس الدين محمد بن الكومى الشافعى ، الأعمى ، في تاسع عشرين ربيع الأول .

ومات شمس الدين محمد بن محمد بن محمد ، المعروف يابن السّيورى العّمارى ، نسبة إلى عمار بن ياسر ــ رضى الله عنه ــ الموصلى ، إمام أهل الموسيقا فى زمنه ، يوم العشرين من صفر .

 <sup>(</sup>۱) ما بين حاصرتين بياض في نسختي ۱ ، ف وساقط من ب ، ومثبت من مقد الجمان العيني
 (ج ٢٤ ق ٢ ووقة ٢٧٢) .

<sup>(</sup>٢) كذا في نسختي ا ، ف ، رفي نسخة ب ﴿ عشر » .

وتوفيت المسندة جو برة بنت الشهاب أبى الحسن أحمد بن أحمد الهكارى، فى يوم السبت ثانى عشرين صفر , وقد انفردت برواية النسائى وغيره , [ والله تعالى أعلم بالصوا ب ] .

<sup>(</sup>۱) كذا في تسختي ۱ ، ب . وكذاك في النجوم الواهمة لأبي الحاسن (ج ۱۱ م ۲۲۱) . وفي اشترالا بن مدار ۲ ) . وفي المبار المكامنة لا ين جر (ج ۲ من ۸۱) ، وفي إثباء الدير لا ين جر روع ۲ من ۸۱) ، وفي إثباء الدير لا ين جر ، وفيات سنة ۷۸۳ .

<sup>(</sup>۲) مابین حاصرتین من نسخة ب .

## سنة أربع وثمانين وسبعائة

أهل المحرم بيوم الثلاثاء. فيه خُلَع على الأمرر مُبارك شاه السيق، واستقر والى الفيوم ، وكاشف الفيوم ، وكاشف البهنساوية والأطفيحية ؛ عوضا (١) عن أسنبغا المنجكي .

وفى ثالثه خلع على الأمر سودن الشيخونى ، واستقر حاجب الحجاب على إقطاع تغرى بروش . وخلع على الأمر كُمْ شُبغًا الحموى اليلبغاوى النائب طرابلس - خلعة الاستمرار على عادته . وخلع على فرج بن أيدمر السينى ، واستقرى ولاية الغربية ، عوضا عن أحمد بن مُستر . وخلع على الطبغة المستعرى واسستقر في ولاية الأشهونين ، عوضا عن مبدارك شاه المسينى . وفي ماشره قلم الأمير أيد كار واستقر حاجبًا ثالثاً . وفي عاشره قلم الأمير أيّمة المساودين ، نائب الوجه القبلي ، باستدعاء . وفي حادى عشره توجه الأمير بكلمش الدلاى ، الإحضار الأمير بيدمر وفي حادى عشره توجه الأمير بكلمش الدلاى ، الإحضار الأمير بيدمر الخوارزمي من سجنه في نفر دمياط : وقدم الأمير جَتْمَر أخوطازمن دمشق ،

يسسواله ذ

<sup>(</sup>۱) كذا فى ب، وكذلك فى عقد الجمان العينى (ج ٢٤ ق ٢ روقة ٢٧٣ ) . رفى فسسختى ا ، ف ه ارسينا » .

وفى هذا الشهر تزايد سعر الغلال ، وفقد الحيز من الأسواق ، وأبيع كل رطلين بدرهم . وأبيع القمح عائة وخسة دراهم [ الأردب] ، والبطة الدقيق بثلاثين درهما . فلما دخل الشمير الحديد ، أبيع الأردب منه مخمسين درهما .

و فيه رسم الأمر الكبر بإطلاق من في سجى الديلم والرحبة من المديونين، فأفرج عنهم حميمهم، واغلق باب السجنين، ومنع القضاة من سجن أحد على دين ، لمسا بالناس من الغلاء ووقوف الحال، فاشتدت وطأة الحجاب على الناس بالضرب على الديون، وترسيم نقبائهم على من في ذمته دين.

وفى ثامن عشرة قدم ركب الحاج .

وفيه خلع على الأمير أقبُّهُ المارديني نائب الوِجه القبلي، خلعة الاستمرار .

ونى آخره إنحط السعر إلى أربعين درهما الأردب القمح ، والشسعير والفول إلى اثنين وعشرين درهما الأردب ، والبطة الدقيق إلى أحسد عشر درهمسا .

<sup>(</sup>۱) ما بین حاصرتین مثبت فی ب وسانط من ۱ ، ف .

<sup>(</sup>٢) كذا في ١، ب في ونسخة ف ﴿ سِجْنِ ﴾ .

وى أيوم الأربعاء أول صفر خُلع على ابن عرب ، وأعيد إلى حسبة مصر عوضا عن خليل بن عبد المعطى، على مال يقوم به . وأضيف إليه وكالة بيت المسال ، عوضا عن نجم الدين الطَّنْبُدى .

وفى ثانيه خلع على الأممر بَيْدَمُر نائب الشام ، خلمة السفر ؛ وسافر .

(۱)

وفى سادسه خلع [على] محمد بن أشقتمر بولاية قطيا ، عوضـــا عن
علاء الدين على بن الطشلاق : وخلع على أبى بكر بن المُزَوَّق بولاية قوص ،
عوضا عن أبو درقة قُطلو بُغا الاسن قُجاوى .

وفيه أعيد نجم الدين أحمد بن قاضى القضاة عماد الدين [أي الفداء] اسماعيل بن شرف الدين أبي الركات محمد بن أني العسر بن صالح [ابن أي العز] إلى قضاء الحنفيسة بدمشق ، عوضا عن الهمام أمر غالب ابن العزام أمر كانب الاتفاق .

وفى تاسعه قدم المجذوب المعتقد على الروبى من الفيوم، وأجتمع بالأمير الكبير ، فهرع الناس إلى زيارته، وبالغوا فى اعتقاده ، ونقلوا عنه خوارق ، الله أعلم محقيقتها .

وفی سادس عشره، رکب الأمیر مَهادُر المنجکی استادار الأمیر الکبیر علی البرید، لیحضر من دمشق المسال الذی وعد به الامیر میدُمُر .

<sup>(</sup>١) ما بين حاصرتين ساقط من او مثبت في ب، ف -

<sup>(</sup>٢) كذا فى ف وفى نسخى ١ ، ب ﴿ بودرت ، ٠

<sup>(</sup>٣) ما بين حاصرتين ساقط من نسخة ب ومثبت في ١ ، ف .

<sup>(</sup>٤) ما بين حاصرتين ساقط من نسخة ب ومثبت في ١١ ف و

وفى ثامن عشره أعيد النجم الطنبدى إلى وكالة بيت المسال ، لعجسز ابن عرب عن القيام بالمسال الذي وعد به .

وفى رابع عشرينه طلب الأمير الكبير برقوق من قاضى القضاة أن يسلمه مال تاجر قد مات عن ورثة غائبين ، و ترك ما خلفه ممودع الحكم؛ فأنى أن يدفعه إليه ، وقال : « ثبت عندى أن له ورثة ، ولا سبيل أن أدفع المسال إلا لورثته »، فغضب الأمير الكبير [ برقوقي ] ، واستدعى الشيخ برهان الدين إبراهم الأبناسي ليوليه القضاء، فغيب ولم يظفر به ، فامنع ابن حماعة من الحكم ، وأخذ الناس في السعي .

وفى ثامن عشرينه خلع على سراج الدين عمر العجمى، وأعيد إلى حسبة مصر ، عوضا عن ابن عرب ، لعجزه عن القيام بما وعد به . ورسم الغرماء على ابن عرب ليقوم لهم بما استدانه منهم و برطل به ، ورفعوه إلى الأمسر أيدكار الحاجب ، فأخرق به ، وبالغ في إهانته ؛ نسأل الله العافية .

وفتحت طبقة الرفرف وبيت الأمرطاز علو حزانة الحاص بالقلعة من الإصطبل، حيث سكنى الأمبر الكبير برقوق، وركّب لها سلما ليتوصل إليها، وأسكن بها بماليكه الذين اشتراهم .

وفى يوم الحميس سلمخه ، خلع على قاضى القضاة بدر اللدين محمسد ابن أبى البقاء وأضيف إلى وظيفة القضاء ، [ عوضاً ] عن البرهان إبراهيم ابن جاعة ، وسافر ابن جماعة إلى القدس .

<sup>(</sup>۱) ما بین حاصرتین من نسخة ب رسانط من ۱ ، ف .

<sup>(</sup>٢) كذا في أ ، ف ، وفي نسخة ب «وأعيد» ·

<sup>(</sup>٣) مابين حاصرتين ساقط من ب ومثبت في ١ ، ف في

وقدم البريد بمسرنائب حلب إلى محاربة البركمان ، فلما دخل در بنسمه أصلان ، توفى حادى عشر صفر ، وقد فر منه سولى بن دلغادر ، فلم يظفر به ، نشى عنائه إلى ابن أوزر ، فدأس بيوته ، ووضع فيمن لقيه السيف ، فامنتع منه [ بالحبل] ، فعاد النائب من تل حمدون بريد مدينة مرعش ، وحاد إلى حلب .

وفى يوم الأحد عاشر شهرربيع الأول قرئ تقليد ابن أبى البقاء، و فوض أمانة الحكم لشهاب الدين أحمد الزركشي، و فوض نظر أوقاف مصر لشمس الدين محمد بن الوحيد، و فوض نظر أوقاف القاهرة لحال الدين محمود العجمي المحتسب. واستناب في الحكم تبى الدين عبد الرحمن الزبيرى أحد موقعى الحكم. وأقر الصدر بن محمد المناوى وعمر بن رزين على خلافة الحكم.

وفى هذه الأيام شرع الأمير المشير جركس الخليلى فى عمسل جسير بعن الروضة وجزيرة أروى، فى طول المائة قصبة ، وعرض عشير قصبات . وعمل فيه بنفسه ومماليكه ، وحفر فى وسط عبرى النيل خليجا من هذا الحسس الى زريبة قوصون، ليعود المساء إلى البر الشرقى ، ويستمر طول السسسنة ، فأنفق على ذلك من ماله حملة من غيرأن يكلف أحد فيسه شيئا ، حتى تم

<sup>(</sup>١) كذا في نسخة ب . رفي نسختي ١ ، ف ﴿ سوى ﴾ .

وهوسولى بن قراجا بن دلفادرالتركان ؛ ولى نيابة الأبلستين ومرعش ، واعتمل بحلب ثم هرب ؛ قتل ضِلة سنة ٨٠٠ هـ ( ابن جمر : الدير الكامة ج ٢ ص ٢٧٦ ) .

<sup>(</sup>٢) كذا في أ ، ب ، وفي نسخة ف ﴿ فَدَمْ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) ما بين حامرتين ساقط من نسخة ب ومثبت في ١، ف و

الحسر، فلم يفد شيئا ، وقال فيه أدباء العصر شعرا كثيرا. وكان القاع ستة أذرع ونصف ذراع .

وفيه هرب الوزير كريم الدين [ عبد الكريم ] بن مكانس من ميضأة جامع الصالح خارج باب زويلة . وكان مسجونا به ، هو وإخوته ، فغضب (٢) الأمير الكبير على الأمير بهادر الأعسر – شاد الدواوين – وضرب إخوته ، بالمقارع ، وقبض على حواشيهم وحريمهم ، ونودى عليه فلم يوجد .

و في عاشر ربيع الأخر ، خلع على ابن عبد المعطى بنظر المواريث .

وقى سابع عشره ، خرجت تجريدة إلى البحرة ، فيهـــا خمسة أمراء ألوف ، وهم مهادر الحالى ، وقُطلوبُغا الكوكاى ، وأهد بن يابغا الحاصكى و وُرُدُم الحسى ، وآلابغا العبانى . وأربعة أمراء طبلخاناة، وعشرة أمراء عشرات . فلم يجدوا من أهل البحرة أحدا ، فساقوا [ (٣) مواشبهم ثلاثة آلاف رأس من المعز .

و في آخره انتهى عمل الحسر الحليلي .

وفيه قدم البريد بأن حسن [ بن ] أويس – متملك بغداد – قتله أخوه أحمد بن أويس ، واستقر في المملكة بعده ، وذلك بإشارة خواجا شميخ (ه) الكحجافي.

<sup>(</sup>١) مايين حاصر تن ساقط من ب ومثبت في ١ ، ف ٠

<sup>(</sup>٢) كذا في † ، ب . رفي نسخة ف ﴿ أخويه » .

<sup>(</sup>٣) مايين حاصرتين سافط من ب ومثبت في أ ، ف .

<sup>(؛)</sup> مابین حاصرتین سانط من ( ومنبت فی ب ، ف .

<sup>(</sup>ه) كذا فى نسمتى ب ، ف ، وكذلك فى عقـــد الجمان للسبنى (ج ٢٤ ق 7 ورئه • ٢٧) ، أما نسبغة ! فقد ورد فها الامم «الكحمهاون» ,

وفى خامس عشر حمادى الأولى ، استقر الأمسير قُطُلُوبُغا أبو درقة فى ولاية دمياط ، عوضا عن محمد بن قرابغا .

وفى عشرينه ، استقر فنح الدين صدقة أبو دقن فى نظر المـــواريث ، عوضا عن ابن عبد المعلمي .

وفى سابع عشره ، خُلع على حمال الدين محمود المحتسب خلعة الاستمرار وقد أرجف بعزله ، ونقل قرا جا من ولاية قليوب [ إلى ولاية الحيزة، ونقل حسين من ولاية الحيزة إلى ولاية قليوب( ) ] .

وقدمت رسل ألفنش – متملك أشبيلية – بسبب الإفراج عن تكفور حاكم سيس ، فأجيبوا إلى ذلك .

و فى هذه السنة ركب السلطان إلى الميدان سبتين ، ولم يركب السبت الثالث لغرق الميدان بماء النيل .

وفى عشرينه، استقرمُعبل الطببى فى ولايةقوص، عوضا عن ابن المُـزّوق . وأعيد علاء الدين الطشلاتى إلى ولاية قطيا .

وفى ثالث عشريته، قدم الأمر أفيهًا المسارديني ـ نائب الوجه القبلي ــ فقيض عليه ، وسجن فى الحسديد بخزانة شمايل ؛ لقبح سيرته ، وعتوه على الحلق ، واسرافه فى إراقة الدماء ، وأحسد الأموال ، وأحيط بأمواله التي اغتصبها من ألهل البلاد .

<sup>(</sup>١) ما بين حاصرتين من نسخة ب رساقط من ١ ، ف .

[ وقم ] ضرب الأمر الكبر على خان بن قرمان – كاشف الوجسه البحرى – ضربا مرحا ، وأسلمه إلى حاجب الحجاب . [ وقدم ] نصارى مدينة سيس فى طلب من يقوم بأمرهم ، وقد مات حاكمهم ، فاختبر لهسم بعض الأسرى المقيمان بالكوم ، فيا بين جامع ابن طولون ومدينة مصر . وخلع عليه وعلى القادمين من سيس ، وكتب تقليده ، فأصبح خارا ببيسع الحمر ، وأسبى ملك الأرمن ينفذ حكمه فى خلق كثير .

وفى سلخه ، استقر الأمير أَرْسَبْغا المنجكى ملك الأمراء بالوجه القبلي عوضا عن أقبئًا المسارديني .

و فى ثالث شعبان استقر بهادر استادار طُبُع – كاشف الوجه البحرى – عوضا عن ابن قرمان .

واننهت زيادة [ ماء] النيــــل إلى ثلاث أصابع من عشرين ذراعا ، فعد ذلك طوفانا .

وفيه عمل الأمر جرك الخاليل طاحونا فى مركب عند بسطة المقياس ، يدمرها المساء، مرسم طحن القمح دقيقاً؛ فأتى الناس من كل جهة لروثيتها؛ وقال فيها أدباء الزمان شعرا كثيرا .

<sup>(</sup>۲٬۱) مابين حاصرتين ساقط من ف ومنبت في ١، ٠ .

<sup>(</sup>٣) كتب أمام هذا اللفظ بهامش نسخة أ ﴿ لعله الكرم ﴾ •

 <sup>(1)</sup> كذا في اسخق أ ، ف . أما تسخة ب نقد تكرر فيها الفظ في سيغة و اسنبنا » وقد سبق أن أشرنا الى الفارق بين النسخ الثلاث في صياغة هذا الاسم .

<sup>(</sup>٥) مابين حاصرتين ساقط من نسخة ب ومثبت في ١، ف .

<sup>(</sup>٦) في نسخة ب ﴿ الأمرِ الكبيرِ ﴾ والصيغة المثبته من أ ، ف .

وفيه نقل الأمير مأمور من نيابة حماة إلى نيابة طرابلس، ونقل مُحَشِّبُهُا الحموى من نيابة طرابلس إلى [نيابة] دمشق، وأنعم عليه بإمرة جَنْتُمر أخى طاز ، وقبض على جَنْتُمر وسبين بقلعة دمشق ؛ ثم نقل إلى قلعة المرقب ، واستقر الأمير يلو الحاجب بدمشق، في نيابة حماة . ونقل الأمير طرنهاى الكاملي من نيابة سيس إلى حجوبية دمشق ، واستقر تمراز العلاى في ولاية النهفسي ، عوضا عن طاجار .

وفيه نفل عن بماليك الأسياد الذين في خدمة الأمير الكبير برقوق، أنهم قد اتفقوا مع طائفة من بماليكه على أن يفتكوا به ؛ وكبيرهم فى ذلك أيتمش الحاصكي . فعندما بلغه ذلك، بادر بالقبض على المذكور ، وعلى بطا الخاصكي و استدعى من فى خدمته من مماليك الأسياد أولاد الأنثرف ، وقبض على سبعة عشر من أعيام ، وسجنهم فى البرج من القلمة. وأصبح فقبض [منهم] على تكملة خمسة وستن ، وسجنهم نحزانة شمايل ، مقيدين ، فهرب من بهى من مماليك الأسياد ، فنودى فى القاهرة عايهم ، وهدد من أخفاهم .

وقبض على الأمر ألابغا العهانى الدوادار فى تاسع عشرينه، وأخرج على إمرة بالشام . وأخرج أيضا بأميرين من العشرات منفيين . واستمر الأمسمر بعرم فى ولاية أشموم الرمان .

و في يوم السبت أول شهر رمضان نني [ الأسر الكبير برتوق ] إلى قوص (٢٢) ممن قبض عليه ثلاثة وأربعين مملوكا ، ونهي بقيتهم إلى الشام، وتتبع من احتني (١٤) منهم ، فأغرق جماعة منهم في النيل ، ونفي كثيراً منهم حي ذهبوا بأحمهم .

<sup>(</sup>١) ما بين حامرتين مثبت في أ وساقط من ب،ف .

 <sup>(</sup>۲) مابین حاصرتین سافط من ف ومثبت نی ا، ۵۰ .
 (۳) کذا فی ف و فی نسختی ا، ۵۰ «داربون» .

<sup>(</sup>۳) کذا فی ف . وفی نسخی ا ، ب «راربعون» . (٤) کِذا فی ف . وفی نسیختی ا ، ب «کثیر» .

وخلا الحو للأمير الكبير ، ورأى أنه قد أمن ، فإنه لمسا أخذ الإمرة في أيام الأمير أَيْثَبَك ، كان معه في ضيق ، لأن نفسه تريد منه مالا يوهل له . فلما زالت دولة أَيْنَبَك ، وتحكم الأمير طَشْتُمر العلاى ، لم يكن له معسه كبير أمر، فما زال بطَشْتَمر حتى أزاله ، وصار هو والأمير بركة يتنازعان الأمور ، ولا يقدر على عمل شيء إلا بمراجعة بركة ، حتى كان من أمره ما قد ذكر، فصارت بماليك الأسياد بريدون التوثب عليسه وهو يدار مهم ، وأخذهم ، فلم يبق له معاند ، وصار له من المماليك الحراكمة عدد كبير جلبوا إليه من البلاد ، فرقاهم إلى ما لم خطر لهم بيال ، وأنعم على حماعة منهم بإمريات .

وفيه نقل الأسر طشتمر العلاى من نيابة صفد إلى القدس بطلبه لذلك ، فأقام به بطالا .

وفيـــه أمر الأمر الكبر بالإفراج عن المسجونين بسجن الديلم وسمجن الرحبة ، على الديون ، فأفرج عنهم .

وفى يوم الأربعاء تاسع عشره، جمع الأمير الكبير برقوق الأمراء [طالفضأة] ومشايخ العلم، وأهل الدولة، والخليفة، إلى عنده بالحراقة من الإصطبل، وعرفهم أن الأمور مضطربة لصغر سن السلطان، وقلة حرمته، وأن الوقت محتاج إلى ملك عاقل يستبد بأحوال الدولة، ويقوم بأمور الناس، وينهض

<sup>(</sup>١) كذا في ا ، ب وفي نسخة ف ﴿ الوثوبِ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) كذا في نسخة ف . وفي نسختي ا ؛ ب ﴿ مددا كبرا ، .

<sup>(</sup>٣) ما بين حاصرتين ساقط من ب ومثبت في إ ، ف .

منة ١٨٤

بأعباء الحروب والتدبير ونحو ذلك. فاتفقوا حميعهم معسه على خلع الملك الصالح حاجي ، وبعثوا في الحال بالأمير قطاوبُغا الكوكاي\_ أمير سلاح – والأمير أأطنبغا المعلم ــرأس نوبة ــ فقبضا على الملك الصالح من الفصر ، وأدخلاه إلى دورالحرم ، وأخذا منه نمجاة الملك، وعادا مها ، فانقضت دولة الأتراك من مصر ، وزالت دولة بني قلاون ، وصحح ما أنذر به أرباب الحدثان ، فقد قيار :

تمت ولايتهم بالحاء لا أحد من البنين يداني الملك في الزمن وكذا كان، فإن آخر أولاد الناصر محمـــد بن قلاون السلطان حسن ابن محمد ، وآخر من ولي من أولاد [ الأولاد ] حاجي ، وعلى رأسه زالت دولتهم ، وبه ختمت ملوكهم ، فسبحان محيل الأحوال، لا إله إلا هو .

<sup>(</sup>۱) کذا فی ا ، ب ، ر فی نسخة ف « رأخذرا » .

<sup>(</sup> Dozy, Supp. Dict. Ar. ) . نعجاه ، خنصر محني أشبه بااسيف الصفير .

۳) ما بین حاصرتین ساقط من ب ومثبت فی ۱ ، ف .

## السلطان الملك الظاهر سيف الدين أبو سعيد برقوق بن آنص الجركسي العثماني اليلبغاوي القـــائم بدولة الجراكسة

أخذ من بلاد الحركس ، فابيع ببلاد القرم ، ثم جلبه الحواجا فخر الدين علمان بن مسافر إلى مصر ، فاشتراه الأمهر يلكفا العُمرى الحاصكي وأعتقه ، وجمله من حملة نماليكه الأجلاب . وكان اسميه الطنيع فسيه الأمهر بلبغا لم مرقوق للتوهي عينه . ومولده في سنة إحدى وأربعين وسبعائة مستمنيا منافذ ذكر في سنة نمان وتسعين أن سنه سبع وخسون سنة . فلما قتل الأمهر يلبغا لحوكانت واتمة الأجلاب أخرج مرقوق فيمن أخرج منهسم ، وسبين بالكرك مدة ، ثم أفرج عنه وصار إلى دمشق ، فخدم عند نائبها الأمر منجلك حي طلب الملك الأشرف [شمبان] البلخارية ، قدم مع من قدم منهم ، وصار في خدمة الأسياد ، من حملة نماليكهم ، إلى أن ثاروا بعد سفر الأشرف في الحدمة الأسياد ، من حملة نماليكهم ، إلى أن ثاروا بعد سفر الأشرف من المحبور ، كما أمر الحمير الشرف وما ذي الإصطبل ، وعمل أمير أخور ، ثم أميرا كبيرا . وما ذال يدير الأمور ، والأقدار تساعده ، حتى ذهب من يعائده ، وثبتت دولته ، ووافقه الحميم ، على أن يكون سلطان البلاد .

<sup>(</sup>۱) ما بین حاصرتین ساقط من ف ، و مثبت فی ۱ ، ب .

فلما خُلع الصالح ، وصلى الحاعة الظهر من يوم الأربعاء تاسع عشر [ شُهْرَ] رمضان سنة أربع وثمانين وسبع مائة ــ الموافق له آخر هتور ، ومادس عشرين تشرين الثانى – خطب الحليفة المتوكل علىالله أبوعبد الله محمد الحطبة على العادة ، وبايع الأمر الكبير الأتابك على السلطنة ، وقلده أمر العباد والبلاد ، فافيض في الحال على السلطان تشريف الحلافة ، وأفيض على الحليفة التشريف على العادة . وأشار شيخ الإسلام سراج الدين عمرالبلقيني أن يلقب الظهيرة والظهور ، وقد ظهر هذا الأمر بعد أن كان خافيا ،، فتلمَّب بالملك. الظاهر . وركب من الحسراقة بالاصطبل وطلع من باب السر إلى القصر . وعندما ركب أمطرت السهاء فتفاءل الناس بذلك. ولمسا دخل إلى القصر ، جلس على التخت، فكان طالع جلوسه برج الحوت. ونودى بالقاهرة ومصر « الدعاء للسلطان الملك الظاهر ». وكتب إلى أعمال المملكة بدلك ، وأن محلف النواب والأمراء للسلطان على العادة، فسارت النرْد بذلك ، ودقت البشائر يتملعة الحبل عند تمام البيعة، وزينت القاهرة ومصروعامة مدائن مصر والشام.

وفى يوم الاثنين رابع عشرينه ، قرئ عهد الحليفة للسلطان على الأمراء، يحضر ة الحليفة والقضاة وأعيان الدولة .

<sup>(</sup>۱) ما بین حاصرتین ساقط من ب و مثبت فی ا ، ف .

<sup>(</sup>٢) كذا في ا ، ف ، وفي نسخة بإ ﴿ خطيته ﴾

<sup>(</sup>٣) كذا في ا ، ب ، رفي نسخة ف ﴿ فلقب ﴾ .

<sup>(</sup>٤) كذا في ب ، ف ، وفي نسخة ا ﴿ البريد » ،

وفيه خلع على الأمير أيتمش البجاسي – رأس نوبة – وعلى الأمير ألطنبها الحوبانى – أمير جملس – وعلى الأمير جركس الحليلي – أمير أخور – ، وخلع على الأمير سودُن الشيخوني الحاجب ، واستقر نائب السلطان : وخلع على الأمير فُطلُوبها الكوكاى ، واستقر حاجب الحجاب ، عوضا عن الأمير سلاح ، سودن النائب . وخلع على الأمير ألطنبها المعلم ، واستقر أمير سلاح ، عوضاً عن الكوكاى الحاجب . وخلع على الأمير قردم الحسى ، واستقر رأس نوبة ثانيا . وخلع على الأمير يونس النوروزى الدوادار ، واستقر دوادار السلطان ، عوضا عن آلابها . وخلع على قضاة القضاة الأربح ، وقضاة المسكر ، ومفتين دار العدل ، ومحتسى القاهرة ومصر ، وكاتب السر ، والوزير ، وناظر الحاص ، وناظر الحيش ، ووكيل بيت المسال ، وسائر أرباب الدولة ، فكان يوما مشهوداً كثرت فيه المهانى والأفراح :

وفى يوم الحميس سابع عشرينه، جمع السلطان الأمراء بأجمعهم، وحلفهم -صغير هم وكبير هم ــ على طاعته .

وفيه خلع على أوحد الدين عبد الواحد بن اسماعيل بن ياسن، واستقر في نظر خزانة الحاص، ووكالة الحاص. وخلع على الأمبر بهادر المنجكى الاستادار ، واستقر استادار السلطان ، بامرة طبلخاناة ، وأضيف إليــــه استادارية الأمبر ناصر الدين محمد ابن السلطان.

<sup>(</sup>١) كذا في نسخة ب . رفي نسختي ا ، ف ﴿ مِحتسب » .

وفى يوم الاثنين تاسع شوال خلع على أوحد الدين عبد الواحد بن اسماعيل ابن ياسن الحنيى ، واستقر فى كتابة السر، عوضا عن بدر الدين محمسد (١) ابن على بن محيى بن فضل الله [ العمرى ]

وفى حادى عشرينُه ، عرض السلطان المماليك الأشرفية ، وعزل منهم خسة ، جعل [ لهم ] رواتب ليكونوا طرخان ، وأرسل بقيتهم إلى الأمىر سودن النائب، فعمل أصحاب الأخباز الثقال مقدمين في الحلقة، وباقيهم من حملة أجناد الحلقــة : وطلب [السلطان] من المقدى أسمـــاء من قبض بعد الأشرف العشرة آلاف ، فوجد منهم قد يتى خمس مائة مماوك، فيهــــم أربع مائة تملوك بأيديهم إقطاعات في الحلقة ، ومائة مملوك لهم جوامك ، فأمر في يوم الاثنين سلخه، الأربع مائة أصحاب الأخباز في الحلقة بلزوم دورهم ، وأكلهم إقطاعاتهم. وقطع جوامات المسائة أرباب الحوامك ، وقرر عوضهم من مماليكه الذين اشتراهم ورباهم ؛ وقال: « هؤلاء خونة قد خانوا أستاذهم الملك الأشرف، وأعانوا على قتله بشيء يسير أخذوه من المسال ، بعدما عاشوا في نعمته دهرا طويلا، فلا خير فيهم ٣ . فتلقوا قله وذله . ولقد رأيت بعض من كان من أمراء الألوف في أيام الأشرف، وقلد (1) صار فقيراً ، يسأل الناس، وعليه ثياب صوف شبه عباءة .

<sup>(</sup>١) ما بين حاصرتين ساقط من ا ومثبت في 🕶 ، ف •

 <sup>(</sup>۲) الطرخان : الأمير المنقاعد دون أن يكون منضو با عليه .

 <sup>(</sup>٣) كذا في ا ، ف ، وفي نسخة ب د ماليك » .

<sup>(؛)</sup> كذا في ا ، ف رفي نسخة ب ﴿ العباءة > ٠

وفى هذا الشهر قدم شيخنا أبوزيد عبد الرحمن بن خلدون من بلاد المغرب (۱) و اقتصل بالأمير أَلْطَنْبُغُا الحوبانى ؛ وتصدر للاشتغال بالحامع الازهر ، فأقبل المثاس إليه ، وراقهم كلامه ، وأعجبوا به .

وفى يوم الاثنين سابع ذى القعدة ، غضب السلطان على الوزير علم الدين عبد الوهاب الطنساوى – ويقال له سن أبرة – وضربه ، واستدعى بالأسعد أفي الفرج النصرانى – كاتب الحواتج خاناه – وأكرهه حتى أظهر الإسلام، فخطع عليه وأركبه فرسا بسرج ذهب، وكنبوش زركش ، واستقر به ناظر (۲۲) ددو ان ولده [ محمد ] رفيقا للأمبر مهادر الاستادار .

وفى عاشره، خلع على الوزيرسن أبرة خلعة الاستمرار: وخلع على الأمير مذكلي الطرخاني واستقر حاجبا رابعا . وخلع على الأمير جلبان العسلاى ، واستقر حاجبا خامسا . ولم يعهد قبل ذلك خسة حجاب في الدولة التركية .

و فيه استقر خير الدين العجمى - من صوفية خانكاه شيخو - فى قضاء الحيثقية بالقدس . ولم يعرف قبله بالقدس قاض حنى ، واستقر موفق الدين (ه) العجمي - من صوفية [خانكاه] شيخو- فى قضاء الحنفية بغزة . ولم يعرف أيضاً قبل ذلك بغزة قاض حنى .

<sup>(</sup>١) كذا في ب ، وفي نسختي ا ، ف ﴿ للاشنال \* ،

<sup>(</sup>٧) كذا في ب ، وفي نسختي ا ، ف ﴿ كَنْفُوشْ ﴾ •

<sup>(</sup>٣) ما بين حاصرتين من نسخة ب

<sup>(</sup>ع) في نسخة ف ﴿ قَاضَى ﴾ •

<sup>(</sup> ه ) ما بين حاصرتين ساقط من ب ومثبت في أ . ف .

وفيه كان عث بين شيخ الإسلام البلقيني وبين بدر الدين بن الصاحب في مسألة علمية ؟ آل الأمر إلى أن كفر البلقيني ابن الصاحب ، فطلبسه إلى قاضى الفضاة حمال الدين عبد الرحمن بن خبر المسالكي ، وأقام رجلا يدعى عليه بأمور رتبت عليه ، فجرت أحوال ، عقسد من أجلها محلس حضره القضاة والفقهاء، وذكر ما يدعى به عليه ، فلم يثبت منه شيء بوجه شرعى، فحكم بعض القضاة بعدم كفرابن الصاحب وبقائه على دين الإسلام .

وفى يوم الثلاثاء تاسع عشرينه ركب السلطان من قلعة الحبل، ومر على قناطر السباع ، حتى عدى النيل من بولاق إلى الحيزة ، وتصيد . ثم عاد من آخر النهار، وقد ركب الأمير أيتمش عن بمينه ، والشيخ أكمل الدبن ــ شيخ خانكاه شيخو ــ عن بساره .

وفيه استقر بدر الدين محمد بن أحمد بن مُزْ هرفى كناية السر بدمشق ، عوضا عن فتح الدين محمد بن الشهيد .

وفى هذا الشهر ورد البريد بأن إل<sup>ت</sup>معر يُلبُغا الناصرى ــ نائب حلب ــ (٥) سار بعسكر-حلب إلى البيرة ، بريد تعدية الفرات ، فيجاءه الحــــبر بعصيان الأمير علاء الدين الطنبغا السلطاني ــ نائب الأبلستين ــ وأنه لم محلف السلطان

- (۱) كذا في ۱، ص وفي نسخة ب «زين الدين» وهو تحريف في النسخ انظر أيضا نزهة التقوس
   العمير في (ج ۱ ص ۲ ه) .
  - (۲) كذا فى ۱ ، ب . رفى نسخة ف ﴿ فطلب ﴾ .
  - (٣) كذا في أ ، ٠ . وفي نسخة ف « ثبتت عليه » .
    - (١) كذا في أ وفي نسختي ب، ف ﴿ بعساكر » .
    - (ه) كذا في أ وفي نسختي ب ، ف ﴿ الفراة ﴾ .

واستولى على قلمة درندة - المضافة إليه - وطلع إليها، وأمسك بعض أمرائها، وأطلع إليها فخيرة وميرة، فركب العسكر الذى بالمدينة عليه ، وأمسكوا رجاله ، فطلب الأمان منهم ، وفر من القامة إلى الأبلستين . فكنب إليه الأمير يلبغا الناصرى، بهده ومخيفه، فلم يرجع إليه ، ومرهاربا على وجهه إلى بلاد العطو ، فعاد الأمير يلبغا [المذكوراً] إلى حلب .

وفى يوم الثلاثاء سادس ذى الحبجة ، قبض على الأمير أُرُط ــ نائب الوجه البحرى ــ لقبح سرته، وسوء أفعال حاشيته ، وضرب بين يدى الأمسير أيتمش ضربا مرحا؛ ثم جلس وصودر ــ هو وحماعته ــ وفر ابنه حسين، فنودى عليه ، وهدد من أخفاه . وخلع على الأمير قرا بلاط الأحسدى ، واستفر عوض قرط .

وفيه رسم باستقرار ولى الدين عبد الرحمن بن رشد فى قضاء المسالكية محلب، عوضا عن علم الدين القفصى .

وفى يوم السبت سابع عشره، ركب السلطان من القلعة إلى جهة المطرية، ومضى إلى قناطر أبى المُنجًا، وعاد فدخل إلى القاهر ةمن باب الشعرية، حتى خرج من باب زويلة، وصعد القلعة، فكان يوما مشهودا، زينت فيه الأسواق وأشعلت الشبوع والقناديل، فرحا برويته.

<sup>(</sup>۱) ما بین حاصرتین من نسخة ف .

<sup>(</sup>٢) قناطربجرأب المنجا، ذكر المقريزى ( المواعظ، ج ٢ ص ١٥١) أن هذه القناطر من اعظم تناطر مصر وأكبرها ، أنشأها السلمان الملك الظاهر ركن الدين بيرس البندقدارى سنة ه ٦٦ه .

وقى ثانى عشرينه خلع على محمود بن على بن أصفر عينه ـــ استادار الأمير سودن باق ـــ واستقر شاد الدواوين ، عوضا عن بهادُر الأعسر . وأنعم عليه بامرة طبلخاناة .

وفيه ورد البريد بأن الأمر أقبغا عبد الله ــ نائب غزة ــ فر منهــــا ور. إلى جهة الأمر نعبر .

وفيه خلع على الأمير قرقماس الطَّشْتَمُرى اليلبغاوى ، واستقر خاز ندارا كبدرا .

وفى رابع عشرينه ، ركب السلطان من القلعة ، وشق مدينـــة مصر ،
(۱)
وقد زينت له ، حتى عدى النيـــل إلى بر الجيزة . ثم عاد على بولاق ،
إلى القلعة .

وفى سابع عشرينه ، قدم الأمير ألطنبغا الحوبانى من الحمجاز ، وكان قد حج مع الركب .

## ( ومات في هذه السنة من الأعيان )

قاضى [ القضاة ] الحنفيــة بدمشق ، همام الدين ــ أمـــير غالب ـــ ابن قوام الدين ـــ أمير كاتب ـــ الأنقانى ، بعـــد عزله . وكان قد بلغ غاية ً فى الحهل .

ومات قاضى القضاة بدرالدين عبد الوهاب بن الكمال أحمد بن قاضى القضاة علم الدين محمد بن أبي بكربن عيسى بن بدران الاحناى المسالكى، في يوم الحميس سادس عشر رجب ؛ وهو معزول .

 <sup>(</sup>۱) فى نسخ المخطوطة < عدا > •
 (۲) ما بين حاصرتين من نسخة ب •

ومات الصاحب الوذير كريمالدين عبد الكريم ابن الزويهب، فىسابح عشر شهر رمضان؛ وقد اتضع حاله وافتقر .

ومات علاء الدين على بن عمر بن محمد بن قاضى الفضاة تني الدين محمد ابن دقيق العيد–موقع الحكم ــ في خامس عشرين صفر .

ومات حمال الدين محمد بن على بن يوسف ، المعروف بالحطيب الأسنوى أحد خلفاء الحكم الشافعية، فى يوم الأحد عاشر ربيع الأول

وتوفى الشيخ عز الدين عبد العزيز بن عبد الحالق، الأسيوطي الشافهي، في يوم الأربعاء حادى عشر ذى الحبجة ؛ وقد تصدر للاشغال عدة سنن . ومات الأمير فخر الدين إياس الصَرْعُتُمْنَتي الحاجب، أحد الطبلخاناه، في ثالث ربيع الآخر .

ومات الأمير زين الدين زبالة الفارقاني ، نائب قلعة دمشق ، في شعبان بدمشق ؛ وقد أناف على السبعين .

<sup>(</sup>١) كذا في أ : ف وفي نسخة ب للاثنغال .

## سنة خمس وثمانين وسبعائة

فى يوم السبت أول المحرم قدم الأمر يلبغسا الناصرى نائب حلب، فخرج الأمير سودن النائب إلى لقائه، وصعد به إلى بين يدى السلطان، فقبل [له] الأرض، وجلس تحت الأمير سودن النائب. ثم نزل إلى بيت أعد له فكان فى هذا عبرة، فانه بالأمس قد كان الناصرى من حملة الأمراء الأشرفية، و بر قوق إذ ذاك من حملة تماليك الأسياد، إذا ضمه محلس مع الناصرى قام على رجليه بين يديه، فأصبح ملكا يقبل الناصرى له الأرض، وعمثل أمره ومهد، فسبحان مقلب الأمور.

وفى سادسه خلع على الأمريليغا الناصرى خلعة الاستمرار على نيساية حلب ، ونزل من القلعة ، وعن يمينه الأمر أيتمش ، وعن يساره الأمسمر الطنبغا الحوبانى ، ومن ورائه سبعة جنائب من الحيول السلطانية ، بسروج ذهب ، وكنابيش زركش اخرجت له من الإصطبل . وكان قد حمل إليسه السلطان والأمراء من أنواع التقادم ما مجل وصفه .

وفى يوم السبت ثامنه ركب السلطان ومعه الأمير يلبغا الناصرى حيى عدى النيل من بولاق إلى الحرزة وتصيد ، ثم عاد من آخره .

<sup>(</sup>١) ما بين حاصرتين ساقط من ب ومثبت في أ ، ف .

٤٨٦

وفى عاشره خلع على [ الناصري خلعة السفر ، وتوجه من وقتـــه الى حلب .

وفى يوم الاثنين سمايع عشره خلع على ]شمس الدين ابراهيم كاتب شروط ، منها أنه لا يلبس تشريف الوزارة ، فأجيب الى كل ما سأله ، ولبس خلعة من صوف كخلع القضاة ، وأشار له السلطان بأن تكون يده فوق كل أيدى أهل الدولة ، وأنه يستبد بالأمور من غير مشاورة ، فنزل الى داره، ولم بمكن أحداً من الركوب معه كما جرت به العادة ، ومضى كأحد الناس حتى نزل منزله ، وضبط الأمور أشد ضبط . ولم يتناول من معلوم الوزراة الا الشيء اليسير ، الذي كان لا برضاه أقل عبيد الوزراء ، وأنفق في أرباب الرواتب جاربهم من غير نقص ، وملأ الأهراء بالغــــلال، وبيت المـــال بالأموال ، وأدار الطواحين السلطانية بجوار الأهراء عدينـــة مصر، وعمل الحواصل بسائر الأصناف . ولم يمكن أحداً أن يركب معه ، وصار نخرج من ببته ، ويغلق بابه بيده ، ويضع مفاتيحه في كمه ، ثم مركب . فرسه ، ويركب غلامه بغلة ، وبردف خلفه الدوادار ، وهو حامل الدواة تحت إبطه ، ويمضى اني القامة ، من غير أن يكون معه أحد من الكتاب ، ولا الأعوان ، فلا يعرفه الإ من له به معرفة . ومنع حميع أرباب الدولة أن

<sup>(</sup>١) ما بين حاصرتين ساقط من نسخة أومثبت في ب، ف .

<sup>(</sup>٢) كذا في أ، ب، وفي نسبة ف ﴿ أَثَارَ إِلَيْهِ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) كذا في أ، ب وفي نسخة ف الامراء، وهو تحريف في النسخ .

<sup>(</sup>٤) في نسسخة ف ﴿ الأهرام > وهوتجريف في النسخ .

وفيه أنعم على الأمير بَهَآدُر المنجكي الاستادار بتقدمة الأمير قطلو بغــــا الكوكاي بعد موته .

وخلع على علم الدين الحزين ، واستقر فى استيفاء الدولة ، عوضها عن أمين الدين [ عبد الله ] جميص بعد موته .

وفى يوم الخميس ثانى صفر ، قدمت رسل السلطان أحمد بن أويس - متملك بغداد - بهدية، فيها فهد وصقر وأربع بقج قماش ، وتضمن كتابه أنه ملك بغداد بعد أخيه .

وفى سابع عشره أفرج عن الأمير قرط.

وفى سلخه ، قدم البريد بأن الأمير طُغاى تُمر القبلاوى ــ نائب الكركـ ــ (۱) تنازع مع الأمير خاطر بسبب أنه كيس عربانا كانوا نزلائه ، وقبض عليهم، وآل الأمر الى اقتتالها، فانكسر نائب الكرك من خاطر ، وتخلص العــــربان من يده .

<sup>(</sup>١) كذا في نسخة ب . وفي نسختي ا ؛ ف ﴿ عربا ﴾ و.

الأمر بلوط النائب على من تأخر بالثغر من الفرنج ، وأخذ أموالهم ، فتنكرً السلطان على النائب ، وكتب يقدومه .

وفى سابعه ضرب قاضى القضاة، حمال الدين عبدالبرهن بن خبر المــــالكى عنى رجلين ، إرتدا عن الإسلام ، ولم يوافقا على العودة اليه .

وفى عاشره ، قدم الأمير بَلُوط ذائب الإسكندرية .

(۲) مراف الشريف مرتضى عزنيابة نظرو قف [الأشراف]
 برغبته عنه ، واستقر عوضه صدر الدين عمر بن رزين ، أحد خلفاء الحكم .

وفى ثانى عشره قدم الأمير بلوط تقدمة سنية .

وفى خامس عشره ضرب قاضى المـــالكية عنق رجل على الردة عن الإســــلام .

وفى سابع عشره، خلع على بلوط خلعة الاستمرار على نيابة الإسكندرية وتوجه اليها، وكتب بالقبض على الأمعر طغاى تمرا لحركتمرى، والأمسير ألطبغا السابق ، وكانا مجردين بالإسكندرية .

وفيه أخرج الأمبر إياس السيمي ـــ من العشرات ـــ إلى دمشق، على إمرة بها . وأنعم على كل من سودن العلاى، وإينال الحركسي بامرة طبلخاناة ، وعلى حسن قجا الأسن قجاوى بامرة عشرة .

- - (٢) كذا في ا ، ب . وفي نسمة ف « وفي عاشره » .
  - (٣) ما بين حاصرتين ساقط من نسخة ا ومثبت في ب ، ف .
    - (٤) في نسخة ا ﴿ على الإسلام » ق

وقدم البريد بأن الأمير يلبغا الناصرى نائب حلب توجمهمها بالعسكر في طلب التركمان، فوافاه في أثناء طريقه غالب تركمان الطاعة ، فخلع عليهم ، وسارحتي وصل دربند بغراص. وقدم طائفة من العسكر، فلقيهم التركمان وقاتلوهم ، فقتل نائب بغراص ، وجرح جماعة ، فعاد إلى حلب .

م قدم البريد بأن الأمر قرا محمد حاكم الموصل قد اتفق مسح و السياء الملك بن بوز دو غان على محاربة سالم الدكرى ، لمساكان منه من قطع الطريق على حجاج الموصل و ذكهم وأخذ أموالهم ؛ وأن الأمر يلبغسا الناصرى لمسابلة ذلك سار من حلب بالعسكر إلى البرة ، وعدى الفرات في المراكب إلى الرها ، فوجد قرا محمد وضياء الملك قد ركبا في زيادة على اثنى عشر ألف فارس على سالم ، وضربا بيوته ، فأخذا مالا محد كرة منها ، قدر ثلاثين ألف حمل وكان بينهم وقعة عظيمة ، قتل فيها من الفريقين خلق كلر ، وفر سالم إلى جهة قلعه المسلمين ، وقرا محمسد في إثره ، فلم ينج للا في نفر قليل ، فنهب عسكر قرا محمد تلك النواحي ، وأفسدوا ، فلم مجد سالم بدا من البراى على الأمر يلبغا الناصرى ، وكفنه في عنقه ، وعاد به إلى حلب ، فكتب بتجهيزه إلى مصر

 <sup>(</sup>i) بغراص اوبغراس ، مدینة بینها ربین انطاکیة أربعة فراضح ، فی البلاد المطلة علی نواحی طرطوس ( یا فوت ؟ معجم البلدان) .

<sup>(</sup>۲) مابین حاصرتین ساقط من ف و مثبت فی ۱ ، ب .

 <sup>(</sup>٣) کدا فی ۱ ، ف ؛ رفی نسخة ب « بوزفان » .

 <sup>(4)</sup> كذا فى نسسخ المخطوطة ؛ وفى النجوم الزاهرة لأبى المحماس (ج ١١ ص ٢٣٣) < سالم</li>
 الدوكاري» وكذلك فى ترعة النفوس العبرق (ج ١ ص ١٤) .

وفى عشرينه أخرج الأمير مقبل الرومى منفيا ، وكان قد قدم من الشام ، وأنعم عليه بامرة طبلخاناة ، فلم يقبلها .

وى نصف شهر ربيع الآخرقدمت طائفة من الفرنج إلى الطيئة، وأسروا منها سبعة، وقتلوا رجلا واحدا ؛ فمروا على دمياط ، وباعوا بها الأسرى السميعة .

وفيه قدم أمرر أسد الكردى ــ أحد أمراء الألو ف بحلب ــ فى الحديد ، لشكوى بعض النجار عليه أنه أخذ له مملوكا غصبا ، فحبس أياما ، ثم أفرج عنه ، وأخرج على إمرة بطرابلس .

وفيه استقر الأمير تمر ياى الدمر داشى فى نيابة صفد . وأنعم على الأمير (٢) أينال اليوسني بتقدمة بدمشق .

وفيه استعنى الأمر يلو من نيابة حاة ، فأعمى .

وفى تاسع عشره قدم سالم الدَّكْرى من حلب، فأكرمه السلطان، وخلع عليه ، وأنعم عليه بإمرة طبلخاناه خلب .

وفيه أخذ قاع النيل فكان ثمانية أذرع سواء .

وفى يوم الاثنين حادى عشر جمادى الأولى ، استقر جمال الدين محمود المجمى المحتسب، فى نظر الأوقاف كلها . واستقر الأمير قديد القلمطاوى -- شاد الأوقاف -- رفيقا له، وخلع عليهما ، فشق ذلك على قضاة القضاة .

<sup>(</sup>١) كذا في ا ، ف ، وفي نسخة ب ﴿ الأمير ﴾ ،

 <sup>(</sup>۲) كتاف ف رق نسختي ١، ب «بتقدت» . رق نزمة الفوس المبرق (ج ١ س ١٥)
 "بتقدة الف" .

وفى عشرينه قلم الخبر بأن سلام ابن التركية عملت له مبارد فى رباب (٢) مضرت له، وطلب سواسى خام ليفصلها له قمصانا، فبر د شبابيك البرج الذى هو مسجون فيه ، وتدلى منها فى تلك السواسى وهرب، فلم يُقـــد الذى هو مسجون فيه ، وتدلى منها فى تلك السواسى وهرب، فلم يُقـــد عليه ؛ فغضب السلطان على نائب الإسكندرية، وأمر بإحضاره ، ثم أعلى عنه .

(ه) و فی خامس عشرینه، أنعم علی دمر خان بن موسی بن قومان، بطبلخاناة أمه بعد موته .

وكان النيل فى أول مسرى على أنى عشر ذراعا ، [ وأربع أصابع ، فزاد فى رابعه – وهو سادس عشرين حمادى الأولى – أربعين أصبعا ، وفى الغذ أربعة وثلاثين أصبعا، ثم زاد أربعا ؛ فوفى ستة عشر ذراعا ] ، وزاد أصبعن من سبعة عشر ذراعا ، فركب السلطان فى نهـــاره – وهو خامس مسرى – وفتح الحليج على العادة ، ولم يعهد بعد الملك الظاهر بيبرس ملك مسرى – وفتح الحليج على العادة ، ولم يعهد بعد الملك الظاهر بيبرس ملك ركب حتى خلق المقياس ، وفتح الحليج سوى السلطان [ رقوق ] .

<sup>(</sup>١) يبدر من سياق المعي أن المبارد هنا جمع مبرد ، وهو ما يبرد به الحديد .

<sup>(</sup>٢) ألزيابة ، مرتة تشــد فيها السهام ، وهي أيضا الجلاء التي تجمــع فيها السهام ، وجمعها رباب ، ( لسان العرب ) .

 <sup>(</sup>٣) سوس، و جمعة سواس ؛ قاش شهر يصنع فى سوسه ( Dozy : Supp. Dict. Ar. ) .
 وذكر يا قوت أن سوسة مدينة بالمفرب أكثر أهلها حاكة ينسجون النياب السوسية الرفيمة ( معجم البلدان) .

<sup>(</sup>٤) كذا في ا ، ف ، وفي نسخة ب ﴿ ثُم عَنْ ﴾ .

<sup>(</sup>ه) كذا في نسختى ١ ، ب • كذلك في الدررالكامنة لأبن حجر(ج ٢ ص ١٩٢) • وفي نسخة ف « أمر خان ∢ • وفي نزهة الفوس للصيرفي (ج ١ ص ٩٦ ) " قرخان " •

<sup>(</sup>٦) جا. في هامش نسخة بأمام هذه العبارة ﴿ لعله ستة عشر ﴾ .

<sup>(</sup>٧) مابين حاصرتين ساقط سن نسخة ب ومثبت في ا ، ف .

<sup>(</sup>٨) في تسخة ب " رام أمهد",

وفى هذا الشهر ، اتفق بناحية مرما من الغربيسة أن طائفة من مسلمة النصارى، صنعوا عرسا حمعوا فيه عدة من أرباب الملاهي، فلما صعد المؤذن ليسبح الله تعالى فى الليل على العادة ، سبوه و أهانوه ، ثم صعدو ا إليه وأنزلوه ، بعدما ضربوه، فثار خطيب الحامع بهم ، ليخلصه منهم ، فأوسعوه ســـبا ولعنا ، وهموا بقتله ، وقتل من معه، فقدم إلى القاهرة في طائفة ، وشكوا أمرهم إلى الأمير سودن النائب ، فبعث بهم إلى الأمير جركس الخليلي ، من أجل أن ناحية مرما من حملة إقطاعه ، فلم يقبل قولهم ، وسحين عدة منهم ، فمنى من بني منهم إلى أعيان الناس، كالبلقيني وأمثاله ، وتوجه الحافيظ المعتقد ناصر الدين محمد الميلق إلى الحليلي، وأغلظ عليسه حتى أفرج عمن سجنه ، فقدم كثير من أهل نرما واستغاثوا بالسلطان، فأنكر على الحليلي ما وقع منه ، وبعث الأمير أيدكار الحاجب للكشف عما جرى ني برما ، فتبين له قبح سبرة المسالمة، فحملهم معه إلى السلطان، فأمر بهم وبغرمائهم أن يتحاكموا إلى قاضي ( التمضاة ) المالكية، فادعى عليهم بقوادح ، وأقيمت البينات مها، فسيجنهم . واتفق أن الخليلي وقع – في شونة قصب له ــ نار أحرقها كلها ، ومبلغها حملة من المـــال ، وحدث به ورم في رجله ، المتدألمه حتى أرجف عوته . ثم لـــا خف ألمه أزمن ، فلم يزل به حتى مات فعد ذلك عقوبة له لمساعدة أهل الزندقة .

وفى أول حمادى الآخرة قدم العريد بأن الأمر تمسوباى الدمرداشى - نائب صفد ـ قدمها ، وأقام مها خمسة أيام ، ومات فيها .

 <sup>(</sup>۱) برما أربرمه بليدة فدية ذات أحسواق في كورة الغربية ، انظر باقوت : معجم البسلدان ؟
 محمد وحزى: القاموس الجغراف) . (۲) ما بين حاصرتين مانقل من س ومديت في ١ ، ف .
 (۳) كذا في ١ ، ٠ ف رهو الصحيح ، وفي نسعة ب < جادى الأول > .

وفيه استقر الأمير صنجق السيني في نيابة هماة ، عوضًا عن يُلُوٍّ . وفيه قدمت رسل الفرنج .

وقدم البريد من الكرك بأن نائبها الأمر طفاى نمر ، صالح الأمر خاطر (۱) حى اطمأن له، ودخل إليه ومعه إبناه ، فقبض عليهم ، وذمحهم ثلانتهم . وفى تاسعه استقر الأمر كمشبُها الحموى فى نيابة صفد .

وفى رابع عشرينه أعيد ابن وزير بيته إلى نظر الإسكندرية ، واسستقر حمال الدين عبد الله بن عزيز الاسكندراني ـــ تاجر السلطان ــــ بها .

وفى يوم الحميس سادس عشرينه اجتمع الأمرسودن النائب، وقضاة التضاة الأربع، بشباك المدرسة الصالحية بين القصرين؛ وقدمت [رسل] مسلمة أهل برمة ــ وهم ستة ــ وضربت أعناقهم على الزندقة ، ثم غسلوا وكفنوا، ودفنوا بمقامر المسلمن.

وى يوم الاثنين أول شهر رجب ، طام الأمير صلاح الدين محصد ابن محمد بن تشكّر - نائب الشام - بالسلطان، ونقل له عن الحليفة المتوكل على الله أبى عبد الله محمد، أنه اتفق مع الأمير قُرُط بن عمر التركمانى و الأمير إبراهيم بن الأمير قُطلو أقتمر العلاى أمير جاندار ، وجماعة قرط من التركمان والأكراد ، وهم نحو النمانى مائة فارس ؛ على أن السلطان إذا نزل من القلمة إلى الميدان فى يوم السبت للعب بالكرة ، وترجل الأمراء والمماليك كلهم ، ومشوا فى ركاب السلطان على العادة ، عند قربه من الميدان ، عرجوا هميها

<sup>(</sup>١) كذا في نسختي ا ، ب . رفي نسخة ف ﴿ أَبِنَاؤُهُ ﴾ و

<sup>(</sup>٢) ما بين حاصرتين من نسخة ب وساقط من أ ، ف

وقتلوا السلطان والأمراء، وأركبوا الخليفة، وصعدوا به إلى القلعة، ومكنوه مَن القيام بالسَّلطنة ؛ فإن عارضه معارض ، فر به قرط إلى الفيوم ، ودعا عربان الصعيد للقيام بنصرته ؛ وأن الحليفة قد كتب إلى بدر [ الدّين ] بن سلام أذ يقوم له في البحرة بالدعوة . فحلف السلطان ابن تنكز على صحة ما نقله ، فحلف له . والتزم أنه محاققهم على ما نقل عنهم . فبعث السلطان إلى الخليفة، وإلى قرط ، وإبراهيم بن قطلو أقتمر، فأحضرهم إليه، واستدعى أيضا ينكر ذلك ، ويستبعد وقوعه منهم، فأمر السلطان بالثلاثة، فمحضروا ببن (٣) وأخذ يذكر لهم ما نقل عنهم ، فأنكرو ا إلا قرط ، فإنه لما اشتلا عليه السلطان، وخاف تهديده، قال : ﴿ إِنَّ الْحَلَيْفَةُ طَلَّمِي ، وقال لِي هُوْلاً عَ ظلمة ، وقد استولوا على هذا الأمبر بغير رضائي، وأنى لم أقلد برقوق أمر السلطنة إلا غصيا؛ وقد أخذ أموال الناس بالباطل. وطلب مني أن أقوم معه حميعها ، ولا يفعل إلا الحق . فأجبته إلى ذلك، ووعدته المساعدة، وأن أحمع له ثماني مائة فارس من الأكراد والتركمان، وأقوم بأمره». فقال السلطان للخليفة: « ما قولك في هذا » . فقال : « ليس لمقاله صححة » . فسأل إبراهيم بن قطلو أقتمر عن ذلك، فقال : « ما كنت حاضرا هذا [ الأمرام]

<sup>(</sup>١) فىنسخة ف «بالسلطان» والصيغة المثبتة من أ، ب .

<sup>(</sup>٢) مابين حاصرتين من نسخة ب وساقط من أ، ف .

<sup>(</sup>٣) كذا في أ، ب . رفي نسخة ف «استدعى» .

<sup>(</sup>٤) كذا في ب · وفي نسختي أ ، ف « لما قاله » · ( ه ) ما بين حاصرتين من نسخة في .

190

سنة ٥٨٧

الكلام ، وقال لي ان هذا مصلحة ، ورغبني في مو افقته والقيام لله تعالى ، ونصرة الحق . فأنكر الحليفة ما قاله إبراهم، وأخذ إبراهم محاققه، ويذكر له أمارات ، والحليفة محلف أن هذا الكلام ليس له صحة، فاشـــتد حنق السلطان، واستل السيف ليضرب به عنق الحليفة ، فقام الأمىر سودن النائب وحال بينه وبينه، وما زال به حتى سكن بعض غضيه . فأمر بقرط وإبراهيم أن يسمرًا، واستدعى القضاة ليفتوه بقتل الخليفة، فلم يفتوه بقتله، وقاموا وإبراهيم، وشهرا في القاهرة ومصر. ثم أوقفا تحت القلعة بعد العصر . فنزل الأمير أيدكار الحاجب، وسار مهما ليوسطا خارج باب المحروق من القاهرة . وابتدأ يقرط فوسطه : وقبل أن يوسط إراهم جاءت عدة من المماليك بأن الأمراء قيد شفعوا في إبراهيم، ففكت مساميره، وسجن نخزانة شهايل . وطلب السلطان زكريا وعمر ابني إبراهم عم المتوكل، فوقع اختياره على عمر ابن الخليفة المستعصم بالله أبي إسحق ابر اهيم بن المستمسك بالله أبي عبد الله محمد بن الإمام الحساكم بأمر الله أني العباس أحمد بن الحسن بن أبي بكر

<sup>(</sup>١) كذا في أ، ف ، وفي نسخة ب وعنقه، أي الخليفة .

 <sup>(</sup>۲) كذا في ف وفي نسسخة ب ﴿ وأبي أن يوسط الناني ، اذجاءت عدة مماليك بأن الأمواء قد شفعوا في ابراهيم » ·

أنظر أيضًا : أبو المحاسن : النجوم الزاهرة ج ١١ ص ٢٣٥ .

<sup>(</sup>٣) في نسخة ف ﴿المنسك باللهِ وهذا تحريف . انظر .

<sup>(</sup>زامارر: معجم الانساب ج ١ ص ٤ ).

ابن أبي على السحق بن على القَّبَّي ، فولاه الحلافة ، وخلع عليـــه ، فتلقب بالواثق بالله .

و في يوم الثلاثاء ثانيه قبض على حسىن بن قرط، وعمر بن أخير قرط، مينا نخزانة شمايل: وخلع على الأمر سيرج الكمشبغاوى ، واستقر والى قلعة الحبل، بامرة طبلخاناه، عوضا عن طَشْتُمُر المُظفِّري. وقيض عا. [على ] ابن بدر والى أطفيح ، وقيد ، واستعمل مع المقيدين في نقل التراب ونحوه بالقلعة . وكتب بولاية عثمان بن قارة إمرة العرب، عوضا عن نعمر ابن حيار بن مهنا، وتوجه به وبالتشريف الأمير بجان المحمدي، وقلده الإمارة : وركب هـــو والأمير يلبغـــا الناصرى نائِب حلب ، وكبسوا نعر بن حيسار . وكانت بينهم وبينه و قعة عظيمة أنهزم فيها نعبر، ونهب له مالا يوصف ، فمما أخذ له ثلاثون ألف يعمر . ووجد له بسط تحمل الفردة الواحدة [ منهأ ] على بعر . وسبى حرتمه . فكان هذا أيضا من أعظم أسباب الفساد في الدولة ، ومن أكبر أسباب خراب الشام .

و في يوم السبت سادسه قدم البريد نخبر هذه الواقعة .

وفيه ركب السلطان إلى الميدان على العادة .

<sup>(</sup>١) كذا في أ ، ف ، وفي نسخة ب وكذلك في نزهسة النفوس الصرفي ( ج ١ ص٧٧) جا الفظ الحسن بدلا من اسحق .

<sup>(</sup>٢) كذا في نسخة أ، وفي نسخة ف «سيرج» وكذلك في نسخة ب. والعيغة المثبتة هي الصحيحة حبث أن أبا المحاسن ذكره في المنهل الصافي (ج ٢ ورقة ١٠٦ ب ) في باب السعن والياء الموحدة •

<sup>(</sup>٣) ما بين حاصرتين بياض في نسخة أ والتكلة من زهة الفوص والابدان للصيرف (ج ١ ص ٨٠).

<sup>(</sup>٤) ما بن حاصرتين ساقط من نسخة ف، ومثبت في أ ، ب

وفى ثامنه خلع على الظواشى [ بهادر الشهابى ، واستقر مقدم المماليك ، (١) عوضا عن جوهر الصلاحى ] . وخلع على الأمير كمشبغا الحاصكى، واستقر رأس نوبة ثالثا بعد وفاة أيدمر من صديق .

وخلع على الأمر بكلمش الطازى العلاى ، واستقر رأس نوبة خامسا ، عوضا عن مجان المحمدى ، وخلع على الأمر حسن قُجا الأسن قجاوى ، واستقر شاد الشراب خاناه ، عوضا عن كمشبغا الحاصكى .

وفى يوم السبت ثالث عشره ، ركب السلطان إلى الميدان ثانى مرة .

. وفى ألمن عشره خلسع على كرجي بولاية الأشسمونين ، عوضا عن قطاريغا حاجي .

وفيه دار المحمل بالقاهرة ومصر على العادة فى كل سنة ، واستجد له
(٢)
(٣)
ثوب حرير أصفر بشمسات زركش، فيها اسم السلطان ، وعملت له رصافيات
فضة ، مطلية بذهب، فجاء أحسن ما عهد قبل ذلك . وفيه عرضت كسوة
الكعبة ، وقد استجد فيه أيضا أن عمل طرازها الدائر بأعلاها من قصب .

وفي يوم السبت عشرينه ، ركب السلطان إلى الميدان ثالث مرة .

مابین حاصرتین ساقط من نسخة ب و ثبت فی ا ، ف .

 <sup>(</sup>٢) الشمسات ، ومفردها شمه ، كل . مستدرة في شكل الشمس الصغيرة ، تزين بها النياب
 رنحوها ، و بنلب أن تكون من القصب .

<sup>(</sup>Dozy: Supp. Dict. Art.).

 <sup>(</sup>٣) ذكر درزى أن القلنسوة الرسافية هي العالية المرتفعة الطويلة التي كان يرتديها الخلفاء العباسيون .
 و يبدر من المئن أن المقصود بالرسافيات أمل بارزة من الفحة فرين بها المحمل .

<sup>(</sup>Dozy: Supp. Dict. Art.).

وفي يوم السبت سايع عشريته، ركب السلطان إلىخارج القاهرة، وعمر من باب النصر ، [ ونزل بالبهارستان المنصورى، ثم ركب منه إلى القلمة ] .

وبلغ النداء على النيل أربع أصابع من عشرين ذراعا ، ثم زاد بعد ذلك حيى اننهى إلى أصابع من أحد وعشرين ذراعا ، فغر قت مواضع عديدة ، وسهدمت عدة دور [ وأنتهبت ] ، وانتدب عدة من الأمراء لسد مقاطع المياء .

وفيه قدم عدة من رجال نائب سنبجار ، ومن تكويت: وقيصرية الروم ، يسألوا أن تكون مضافة إلى مملكة مصر ، فكتبت تقاليد الثلاثة ، وحملت لهم التشاريف : وخرج السلطان إلى السرحة بسرياقوس على العادة في كل سنة .

وفي أول شعبان قدم الحمر محركة الفرنج ، فرسم مخروج البزك إلى الساحل، فتجهزوا وساروا في ليلة الحميس سابع عشره ، فتوجه الأمير أمد بن يلبغا الحاصكي إلى ثغر رشيد ، وتوجه الأمير أيدكار الحاجب إلى ثغر دمياط . "

وقدم الحبر بأن سلام بن التركية حم عليه كثيرا من العربان، وتهب نواحى الفيوم. وقد لحق به إبراهيم بن اللبان فى زى أنه من جهة الخليقة، ولحق به أحمد بن الزعلى متولى قليوب – وقد فرمن الشكوى عليه فخرج أربعة أمراء فى طلب ابن التركية، ففرمنهم إلى جهة الصميد الأعلى، واستقر

 <sup>(</sup>۱) كذا في أ، ف ، وفي نسخة ب «من باب الفلعة » وهو تحريف في النسخ .

<sup>(</sup>٢) ما بين حاصرتين ساقط من نسخة ب ومثبت في ٢، ف .

<sup>(</sup>٣) في نسخة ف ﴿ الى أربع أَصَابِع ﴾ .

<sup>(</sup>٤) مابين حاصرتين من نسخة ب.

<sup>(</sup>ه) كذا فى ب . وفى نسختى أ ، ف « قدم عدة رجال ،ن نائب سنجار » .

<sup>(</sup>١) كذا في أ،ب . وفي نسخة ف فكتب .

<sup>(</sup>٧) كذا ف أ، ف . وفي نسخة ب « الاعلا » .

۱۱) فى ولاية تقليوب تطليجا الصفوى . واستقرأوناط اليوسنى فى ولاية الشرقية ، عوضا عن على القرمى .

وقد الريد غروج الأسر يلبغا الناصرى من حاب بالعسكر للقاء الفرنج، وقد وردت شوانيهم في البحر لقصد إياس، ونزوله بالعمق لقربه من البحر، فورد عليه كتاب نائب اللاذقية بوصول الفرنج إلى ببروت، وأمم نزلوا إلى البر، وملكوا بعض أراجها. فأدركهم العسكر الشاى في طائفة من رجالة الأكراد، وقاتلوهم، فأيد الله المسلمين، حي قتلوا من الفرنج نحو خسهائة رحال، وانهزم باقيهم إلى مراكبهم، وساروا، وعادت العساكر إلى الشام. وأن الأمير يلبغا الناصرى ألتي الفتنة بين التركمان الأجقية والقنقية، في فرى طائفة القنفية على الأخرى، وكتب إليهم بالنزول على باب الملك مفتتح (دي طائفة القنفية على الأجواء المعتج البلاد السيسية حيث مقام الأجقية لإيقاع سيف الفتنة بينهم.

وفيه استقر تمى الدين أبو محمد عبد الله ابن قاضى القضاة حــــال الدين أبو المحاسن يوسف ، ابن قاضى القضــــاة شرفــالدين أبى العباس أحـــــد ابن الحسن بن سلمان بن فزارة الكفرى فى قضاء الحنفية بدمشق، عوضا عن نجم الدين أبى العباس أحمد بن أي العز

- (١) كذا في أ ، ف ، وفي نسخة ب د أناط ، .
- (٢) كذا في أ، ف . وفي نسخة ب « المساكر الشامية » .
- (٣) كذا في أ ، ف ، ونسخة ب « اللاجقية » وقد تكرر اللفظ بنفس الصورة بعد قلبل .
  - (٤) كذا في أ ، ب . وفي نسخة ف ، يفتنح .
     وقد ذكر العيني هذه الواقعة في شيء من التفصيل .
    - وقد د ترانعینی مده انواقعه می شیء من انتقصیل . ( ج ۲۶ ق۲ ورقة ، ۲۹ وما بعدها ) .
  - (٥) في نسخة ف ﴿ تقام ﴾ والصيغة المثبتة من ب ، أ .
  - (٦) في نسخة ب ﴿ أَبِي الْعِسَاكُو أَحِد ﴾ وهو تحريف في النسخ -
- (٧) كذا في ١ ، ب وكذلك في الضوء اللامع للسيوطي ( ج ٢ مس ٤ ) . وفي نسخة ف﴿ إِي المعزِ» ولماية تحريف في النسخ .

وفى يوم الحميس تاسع شهر رمضان ، حضر سسعد الدين نصر الله ابن البقرى ناظر الحاص ، الحدمة على العادة، وقد اجتمع نساوه فى داره لفرح عندهم، وعليهن من اللولو والحوهر واللهب وثياب الحرر ما تجل قيمته ، والحمور بينهن دارة ، والمغانى تغنيهن ، فنزل الأمر أرقمساس الخازندار ، والأمر [ بهاء الدين ] بهادر الإستادار ، وأحاطا بداره، وأخذا النساء والغلمان ، وحملا حميع ما فى الدار ، فبلغت قيمته زيادة على مائى ألف دينار ، وقبض على ابن البقرى بالقصر، وعمل فى الحديد ، وسجن بقاعة الصاحب من القلمة ، ولا علم له مما كان فى داره .

وخلع على الوزير الصاحب شمس الدين إبراهيم كاتب أرلان بنظر الحاص ، فاستعنى من ذلك وقال : « هذه خلعة الاستمرار » ، فلم يكلف لولايتها . وطلب موفق الدين أبو الفرج عبد الله الذي أسلم ، وخلع عليه، واستفر في نظر الخاص .

وفى سادس عشره قبض الوزير على عبيد البازدار – مقدم الدولة – وأخذ منه مائة ألف درهم ، وأقام عوضه محمد بن عبد الرحمن فى تقــــدمة الدولة ؛ ثم جعل معه شريكا له عبد الله بن محمد بن يوسف .

وفى عشرينه خرجت تجريدة إلى دمياط ، فيها ستون مملوكا ، وخرجت تجربدة إلى الإسكندرية ، وإلى رشيد .

[وفيه أخرجت إقطاعات المماليك الأشرفية عنهم إلى مماليك السلطان].

<sup>(</sup>۱) ما بین حاصرتین من نسخة ب

<sup>(</sup>٢) كذا في ا ، ن ن نسخة ب ﴿ لمونق ﴾ .

<sup>(</sup>٣) ما بين حاصرتين مثبت في ب ، وساقط من ١ ، ف .

. وفيه اشتدت عقوبة ابن البقرى بالمقارع ، وألزم بحمل خمسهائة ألف درهم ، بعدما أخذ منه ما يقارب الثلاثمائة ألف دينار .

وفى هذا الشهر ركب السلطان للصهد عدة مرار .

وفيه كتبت أسماء الذين فى سجن القضاة على الديون ، وصولح غرماؤهم عما لهم عليهم من الدين بمال أخرجه السلطان على يد الأمير جركس الخليلي ، وأفرج عنهم .

وفى يوم الأحد ثالث شوال ، عدى السلطان إلى مر الحيزة ، وعاد من (1) يومه ، وأمر بتتبع الماليك الأشرفية والمماليك البطانين ، فأخلوا ، وعملوا في الحديد، ونفوا من مصر .

وفى ثانى عشره عدى السلطان النيــــل إلى الحيزة وتصيد ، ثم عاد إلى أه عيمه تحت الأهرام، فر على خيمة الأمير قُطلو أقتمر [أمير جاندار فوقف عليها ، وخرج إليه قطلو أقتمر") وقبل له الأرض ، وقدم له أربعة أفراس

- (١) كذا في ب وفي ١ ، ف ﴿ كتب ، .
- (۲) کذافی ۱، ف ، رنی نسخهٔ ب « ترنقا » .
- (٣) کذا نی ۱ ، ب رفی نسخة ن « سودون » .
- (١) كذا ق ١، ن ، وق نسخة ب < بجمع > .
   (٥) كذا ق ١، ب ، وق نسخة ن < نطلو لندر > .
- (٦) ما بين حاصرتين ساقط من ف ومثهت في ١ ، ب .

فلم يقبلها ، فقبل الأرض ثانيا ، وسأل السلطان أن يقبلها ، فأجاب سواله وقبلها . وتوجه [ السلطان ] يل محيمه ، واستدعى فى الحال بإبراهيم بن قطلو أقتمر من خزانة شايل ، وخلع عليه ، وأركبه فرسا بسرج ذهب وكنبوش زركش ، وأعطاه ثلاثة أروس أخر ، وهى التى إقدمها أبوه ، وأذن له أن يمشى فى الحدمة ، ووعده برزق ، وأرسله إلى أبيه ، فسر [ به ] سرور اكبرا وكان فى هذه المدة لم محدث السلطان ، ولا أحدا من الأمراء فى أمر ولده ،

ورحل السلطان إلى سسرحة بالبحرة على العادة، وعاد فى يوم الحميس سادس ذى القعدة إلى القلعة: وخلع على قاضى العسكر بدر الدين محمسد ابن البلقيني الشافعي، وشمس الدين محمد القرمى الحنني .

وفى يوم السبت ثامنه حمع السلطان القضاة ، واشترى الأمير أيتمش البجاسي من ورثة الأمير جَرجي نائب حلب محكم أن جرجي لمسا مات لم يكن أيتمش [ البجاسي ] بمن أعتقه، بل كان في رقه ، فأخذه بعد جرجي بهاس وأعتقه من غير أن يملكه يطريق صحيح ، فلم يصادف عتقه محلا،

 <sup>(</sup>۱) کذا فی ۱ ، ب ، وفی نسخة ف « ابراهیم » .

<sup>(</sup>٢) ما بين حاصرتين ساقط من أ ومثبب في ب، ف .

<sup>(</sup>٣) كذا في نسختي † ، ب وفي نسخة ف ﴿ يَتَحَدَّثُ ﴾ وهو تحريفُ .

<sup>(؛)</sup> كذا في أ ، ف . وفي نسخة ب ﴿ ثانبة ﴾ وهو تحريف في النسخ .

ها بین حاصرتین .ثبت فی ب وساقط من ۱ ، ف .

<sup>(</sup>٦) كذا في أ ، ف ، وفي نسبغة ب ﴿ من طريق > ٠

وأنعم عليه بأربعائة ألف درهم ففية ، وبناحية سفط رشين ، ثم خلع على (٢) الفضاة والموقعين الذين أسجاوا قضية البيع والعتق .

وفى تاسعه ركب السلطان إلى برئة الحجاج،وعاد فدخل من بابالفتوح وشق القاهرة إلى باب زويلة ، وصعد إلى القلعة .

وفى عاشره خلع على كاتب السرأوحد الدين لقراءته عتاقة الأمر أيتمش الظاهرى . وخلع على نقيب الأشراف السيد الشريف حمال الدين عبد الله عبد الرحيم الطباطبي ، واستقر فى نظر وقف الأشراف، عوضا عن قاضى القضاة بدر الدين محمد بن أبى البقاء، فخرج من حينذ نظر الأشراف عن القضاة، ولم يعد إليهم . وأنعم على الأمر ألطنبنا السلطاني بإمرة طبلخاناة .

و في سابع عشر ه ضرب ابن البقرى بين يدى السلطان ضربا مبرحا .

وفيه خلع على المحتسب حمال الدين محمود العجمى خلعة الاستمرار ، 1 (٤) وقد أرجف بعزله .

وفيه كتب باستقرار قاضى النضاة برهان الدين إبراهم بن حساعة ، في قضاء القضاة بدمشق ، بعد وفاة ولى الدين عبد الله بن أي البقاء ، وحمل

 <sup>(</sup>۱) ذكرها المحقق محمد رمزی « سفط را ثین › و ذكرها المقر یزی فی الحلط دسفط ریشین › و وی من القدیمة فی مرکز بیا .

<sup>(</sup> القاموس الجغرافي ج ٣ ق ٢ ص ١٤٠ ) ٠

<sup>(</sup>٢) كذا في أ ، ب . وفي نسخة ف ﴿ سُجُلُوا › ٠

 <sup>(</sup>٣) كذا في نسسخة ١ . وفي نسخة ب ورد الاسم « جمال الدين عبد الله الطباطي » وفي نسخة ت
 حجال الدين عبد الرسيم الطباطي » . وفي إنها النسرلان هجر « عبد الرسيم الطباطي» .

<sup>(</sup>١) في نسخة ب ﴿ الزم بعزله ﴾ وهو تحريف في الكتابة ،

إليه تقليده وتشريفه فلم يقبل ، فعنوف عاقبــة ذلك ، فأجاب وتوجه من القدس إلى دمثق .

وفى يوم الثلاثاء تاسع ذى الحجة أفرج عن الخليفة المتوكل ، ونقــــل من سجنه بالعرج إلى دار بالقلعة ُ ، وطلع إليه عياله .

وفيه قدم البريد بمحارية البركمان: وكان من خبر ذلك أنه كتب بتجريد عسكر دمشق وطر ابلس وحمساة وحلب ونواب التغور و تركمان الطاعة وأكر ادها ، إلى جهة البركمان البصاة بالبلاد السيسية ، كالصارم بن رمضان نائب أدنه ، وبي أوزر ، وابن برناص من طائفة الأجفية لمقاتلتهم على تعديهم طريقهم ، وقطعهم الطرقات ، وبهيهم حجاج الروم ، ولاتفاقهم مع الأمير (٢) علاء الدين على بك بن قرمان – صاحب ألارندة على اقتلاع بلاد سيس ، علامالدين على بك بن قرمان – صاحب ألارندة على اقتلاع بلاد سيس ، فتأهمت العساكر الملك ووافت حلب ، فتقدمها الأمير يلبغا الناصري نائب حلب ، وركب [ من حلب في ثاني ] ذي القعدة بريد المعمق ، وكتب إلى أوزر وبقية التركمان العصاة ، يندرهم ، ومحذرهم التخلف عن الحضور إلى الطاعة ، وغوفهم بأس العساكر ، وإبهم إن أذعنوا وأطاعوا كانو آمنين على أنفسهم وأمو الهم ، ومن تخلف كان غنيمة للعساكر ، وسار حتى نزل

<sup>(</sup>١) في نسخة ب ﴿ ابن باص ﴾ والصيغة المثبتة من ا ، ف .

 <sup>(</sup>٢) كذا في ١، رفي نسختي ب ، ف « اللاجقية » .

<sup>(</sup>٣) كذا في 1 ، ب · وفي نسيخة ف دعلاي » ·

 <sup>(</sup>٤) كذا في المن . والمقصود بها قلمة دارندة وهي من بلاد الثنور والعواسم خارج حدود البلاد
 الشاسة (سبح الأعشى جر ٤ ص ٣٢٨) .

<sup>(</sup>ه) كداني ( ، ف ندخة ب د نقد بها » .

<sup>(</sup>٦) ما بين حاصرتين من ب ، ف وفي نسخة ا ﴿ وَرَكُبُ فِي ذَى الْقَعَلَة ﴾ .

تحت عقبة بغراس ، فعرض العساكر، و ترك النقل و توجه في ا و جاوز عقبة بغراس ، ورك مها نائبي عبن تاب وبغراس مجالتهما ورجالها ، حفظا للدربند، إلى أن تصل العساكر الشامية . وجد السر إلى أن نزل باب إسكندرو نه بجانب البحر ، و أراح الخيل يسيرا . وقدم أمامه من أمراء الألوف محلب دمرداش و كشلى ليملكا جسر المصيصة قبل أن يفطن التركمان بوصول العساكر فيقطمونه و لا يمكن جوازه إلا بعد تعب زايد . ثم ركب في الثلث الأول من ليلة الأحد خامس عشره وسار مجلما ، فوصل المصيصة عصر مهار الأحد، فوجد الأميرين قد ملكا الحسر بعد أن هدم التركمان بعضه، وقطعوا منسه فوجد الأميرين قد ملكا الحسر بعد أن هدم التركمان بعضه، وقطعوا منسه جامان إلى جانب بلاد سيس، و اقتفوا آثار من كان بالمصيصة من التركمان حضرت العالمي فأدركوا بعض البيوت، فانتهبوها، فعلق الرجال بشمف الحبال ، ثم حضرت فأدركوا بعض البيوت، فانتها طوائفهم ـ يسألون الأمان ، فأجاب الأمر

- (٢) كذا في ١، ب . وفي نسخة ف ديمرض المساكر» .
  - (٣) كذا في ا ، ب . رفي نسخة ف ﴿ وتوجه بخفا ﴾ .
    - (٤) كذا فى ب ، ف . رفى نسخة ا « اتصل » ·
- (ه) كذا في ا . رقي نسختي ب ، ف « اسكندرية » ·
- (٦) كذا في ا ، ب . رفي نسخة ف ﴿ تَعْسَرُ زَايِد ﴾ .
- (٧) نهر جاهان أوجهان عور نهر جينان في قبليقيه ، وتقع عليه المصيحة ، ذكر مفضل بن أبيالفضا تل
  - أنه أحد أنهار ثلاثه هي شيحان وجيحان و بردان ، وتقع طيها طرسوس والمسيصة وأذنه على النوانى -
    - ( كاب المنهج السديد ، ص ٢٢٩ رما بعدها ) .
      - (٨) الشعفة ; بحركة رأس الحبل (القاموس الهبط) .

 <sup>(</sup>١) بغراس : مدينة فى لحف جبل اللكام ، بينها ربين أشا كية أربسة فراخ ، على يمين القاصة
 إلى أشا كية من صلب -

<sup>(</sup> ياقوت : معجم البلدان) •

يلبغا الناصري سوالهم ، وكتب لهم أمانا . ولسا أحس الصارم بن رمضان بالعساكر، ترك أذْنَهُ وفر إلى الحبال التي لا تسلك . ووصلت الأطلاب والنقل إلى المصيصة في سابع عشره ، فقدم من الغد ثامن عشره قاصد الأمير طَشْبُغا العزى - نائب سيس - نخبر وصول ابن رمضان إلى أطراف البلاد السيسية ، وأنه ركب في أثره ومعه طائفة من التركمان القرمانيين ، فأدركوا بيوته، فانتهبوها، وأمسكوا أو لاده وحريمه، ونجا بنفسه، ولحق بالتركمان البياضية مستجيرًا مهم، فأجمعت الآراء على التوجه بالعساكر إلى جهتهم وإمساكه . فقدم الحبر من نائب سيس في آخر النهار بأنه استمر في طلب ابن رمضان إلى أن أدركه وأمسكه ، وأمسك معه أخاه قرا محمد وأولاده وأمه وحماعته وعاد نهم إلى سيس ، فسرت العساكر بذلك سرورا زائدا . ورحلت فى تاسع عشره تريد سيس، وأحاطت بطائفة من التراكمين البراكية ، فانتهبت كثيرا من خيل ومتاع [ وأثاث ثم أمنوهم بسؤالهم ذلك وتفرقت حموع التركمان بالحبال ومرت العساكر إلى جهة سيس. وأحضر ابن رمضان، وأخوه قرا محمـــد، ومن أمسك معهما، فوسطوا . وعاد العسكر تريد المصيصة . وركب الأمير يلبغا الناصري بعسكر حلب،وسلك

 <sup>(</sup>۱) کذانی ۱ . رنی نسختی ب ، ف دادنه » .

<sup>(</sup>٢) كذا في أ رفي نسختي ب، ف ﴿ يَخْبُرُ بُومُولُ ﴾ •

<sup>(</sup>٣) كذا في | ، ب وفي ف ﴿ بِالتَوْجِهِ ﴾ .

 <sup>(</sup>٤) كذا فى ب رقى نسخة أ ﴿ وجما يعه › . وفى نسخة ف ﴿ وجماعه › .

<sup>(</sup>ه) كذا في ب، ف ، وفي نسخة إ ﴿ وأحاط ﴾ .

<sup>(</sup>٦) مابين حاصرتين ساقط من ب ومثبت في أ ، ف ،

سم جبلاً يسمى صاروجاً شام، وهو مكان ضيق حرج وعر، به جبال شوامخ وأودية عظام، مغلقة بالأشجار والمياه والأوحال ، وبه دربندات باللبوس ؟ وإذا هم بطائفة من التركمان العراكرية ، فجرى بينهم القتـــال الشديد. فقتل بنن الفريقين حماعة ، وفقد الأمير يلبغا الناصري ، وحماعة من أمراء حلب ، وإذا تهم قد تاهوا في تلك الأودية . ثم تراجع الناس وقد فقد منهم طائفة . وداخل العسكر رعب شديد ، وخوف كاد يذهب منــه أرواحهم . ووصلهم الحبر بأن التركمان قد أحاطوا بدربند باب الْمَاكُ ، فالتجأو اإلى مدينة إياس. ثم قدم يلبغا الناصري إلى إياس بعد انقطاع خبره، فتباشر وا بقدومه ، وأقاموا عليها أياما، ثم رحلوا ، فلقيهم التركمان في حمع كُبْهِ . فكانت بينهم وقعة لم عمر لهم مثلها . قتل فيها خلق كيثمر ، وانجلت عن كسرة التركمان بعدما أبلي فيها الناصري بلاء عظها. وارتحل العسكر يوم عيد الأضحى إلى جهة بإياس، فما ضربت خيامهم بها حتى أحاط بهم الركمان وأنفذوا فرقة منهم إلى باب الملك، فوقفوا على دربنده ومنعوا عنهم الميرة، فعزت الأقوات عند العسكر، وجاعت الخيول، وكثر الخوف وأشفوا على الهلاك، إلا أن الله تداركهم محتى لطفه ، فقدم عليهم الحبر بوصول الأمير

<sup>(1)</sup> الوقر بكسرالوار الحل ، ويقال أوقر بسيره .

 <sup>(</sup>٢) كذا ف نسخة ب. وفي نسخة أ " بدربندات الملك " وفي نسخة ف «بدر بندياث الملك» .

<sup>(</sup>٣) کذا نی ۱ ، ف رنی نسخة ب «کثیرا» .

<sup>(</sup>٤) كذا في ب ، ف وفي نسخة أ الى جهة باساس دون تنقيط .

<sup>(</sup>ه) كذا في أ، ب رفي نسبخة ف ﴿ أَشْرَفُوا ﴾ •

سودن المظافرى -حاجب الحجاب محلب - فى عدة من الأمراء . وقد السخدم [ (۲) ] أهل حلب ألفراجل من شبان بانقوسا ، ود فعوا إليهم مائة درهم كل واحد . وخرج العلماء والصلحاء وغالب الناس ، وقد بلغهم مائة درهم كل واحد . وخرج العلماء والصلحاء وغالب الناس ، وقد بلغهم ما نزل بالعسكر : وقودى بالنفير العام ، فتبعهم كثير من الرجالة والحيالة ، والحيل الأقرع وغيرة من أعمال حلب . فقام عونتهم الحاجب ومن معه من الأمراء ، وهجموا على باب الملك ، فملكوه وقتلوا طائفة بمن كان به من الركمان ، وهزموا بقيتهم : ففرح العسكر بذلك فرحا كبرا ، وساروا إلى باب الملك حي جاوزوا دربنده ونزلوا بغراس ، ثم رحاوا إلى أنطاكية وقدموا حلب . فكانت سفرة شديدة المشقة ، بلوا فيها من كثرة تتابع الأمطار الغزيرة ، وتوالى هبوب الرياح العاصفة ، وكثرة من كثوف ، ومقاساة ألام الحوع ، مالا يمكن وصفه .

- (۱) كذا في أ، ب . وفي نسخة ف ﴿ سُودُونَ ﴾ .
- (٢) ما بين حاصرتين ساقط من ١، ب ومثبت في ف .
- (٣) بانقوسا : جيل في ظاهر مدينة حلب من جهة الشمال ( ياقوت ، معجم البلدان ) .
- (٤) ذكر يا قوت عدة مواضع بامم القصير سنها موضع بين حمص ودمشق ، ولهـــله هو المقممود في
   المتن ( معجم البلدان ) .
  - (هُ) كُذَا فَي الْمُبِ وَفِي نَسْخَةً فِي ﴿ أَمْرِ الْمِلْوعِ ﴾ .
  - (٦) كذا في أرقي نسختي ب، ف ﴿ الرِّالينِمِ ﴾ .
  - (v) كذا في أ ، ف رقى نسخة ب ﴿ حَجَاجِ ٱلْمَعَارِبَةِ ﴾ .
- (٨) ذكر يانوت أن في بلاد العرب أربعة مقة ، وهي أددية هادية شقتها السيول و بيسدو أن وادى المثبق المذكور في المن هو الذي يوجد بناحية المدينة المنورة . ( معجم البلدان) .

كتفيه، وأحدوا فرسه ، وأحدوه معهم ماشيا، فأتاهم كثير من عربه وقاتلوهم، فقتل من المغاربة عدد كثير، وأفلت منهم سعد، فأدركهم حجاج التكرور وقاتلوهم ، فقتل كثير من التكرور ، وأخذت أموالهم وأموال من كان والبصرة والحسا خرج عليهم قريش ابن أخي زامل في ثمانية آلاف نفس، فأخذوا [مناً معهم من اللوال وغيره ـ وكان شينا له مبلغ عظم ـ وقتلوا منهم خلقاً كثيراً . فرد من بني منهم ماشياً عارياً ، وقسدم بعضهم إلى مكة كذلك صحبة حاج بغداد . وأن ركب العراق جيى منهم عشرون ألف دينارا عراقية ، حسابا عن كل حمل خمسة دنالمر ، حتى أمكنهم التوجه إلى مكة . وأن حاج الىمن تعذر حجهم لفتنة بالىمن ، شغل فيهــــا سلطانهم عن تجهيز المحمدل.

وفي هذه السنة كثر الرخاء بالقاهرة ، وأبيع لحم الضأن السليخ ، كل عشه ة أرطال بمانية دراهم ، ولحم البقر كل رطل بنصف درهم ، والقمح كل أردب من ثمانية دراهم إلى خسة عشر درهما ، والشعر من ستة دراهم الأردب إلى ثمانية دراهم.

وفي هذا الشهر استقر شرف الدين مسعودبن شعبان بن اسماعيـــل نى قضاء الشافعية محلب ، عوضا عن الشهاب أحمد بن عمر بن أبي الرضا . ثم بعد قليل أعيد ابن أبي الرضا .

<sup>(</sup>١) كذا في أ، ف موفى نسخة ب ، ﴿جَاجِ ﴾ ،

 <sup>(</sup>۲) مابین حاصرتین ساقط من ب ومنبت فی ۱ ک ف -

<sup>(</sup>٣) في نسخة ب ، ﴿ جَي لَمْم ﴾ وهو تحريف في النسخ ·

وفيها ولى الأمير فخر الدين عثمان بن قارا بن مهنا بن عيسى بن مهنا ابن مانع بن حديثه بن غضية بن حازم بن فضل بن ربيعة، إمرة آل فضل، عوضا عن الأمير ناصر الدين محمد بن نعبر بن حيار بن مهنا .

وفيها أنشىء حوض للسبيل عنسه باب المعلا ممكة ، باسم السلطان .
ووصل المساء إلى القدس من قناة العروب ، بعد عمارتها بأمر السلطان .
وفيها قتل محمسد بن مكى كبير الرافضسة بدمشق ، لتظاهره بزاى
(۲)
النصيرية ، ضه بت عنقه تحت القلعة .

### [ ومات في هذه السنة من الأعيان ]

الأديب شهاب الدين أحمـــــد بن يحيى بن مخلوف بين مر بن فضـــــل الله (2) ابن سعد بن ساعد ، المعروف بالأعرج السعدى [ رحمه الله ] .

ومات الأمير أرغون دوادار الأمير طَشْتَمُو أحد الطبلخاناة .

ومات الأمير أيدمر [ الحطابي ] من صديق ، وهو مجرد بالإسكندرية .

ومات الأمير بلاط السيني الصغير ، أمير سلاح ، وهو بطرابلس ، في حمادي الأولى .

# ومات الأمير تمرياى نائب صفد ، في حمادى الأولى ، [-1] .

 <sup>(</sup>١) العروب، بشدید الراء اسم قریتین بناسیة القدس، نهمها عیتان عظیمتان و برکتان و بسا تین (۳) کذا فی ۱ ، ب و فی نسخة ف ، بزی .

<sup>(</sup>٣) طائفة من غلاة الشيمة ، سبق شرحها في الجزء الناني من هذا الكتاب ( ص ١٧٨ ) .

<sup>(1)</sup> مابین حاصرتین من نسخة ب .

<sup>(</sup>ه) مابين حاصرتين ساقط من نسخة ب ومثبت في ١، ف .

<sup>(</sup>٦) ما ببن حاصرتین ساقطة من نسخة ف .

و مات علم الدين سليان بن أحمد بن سليان بن عبدالرحن بن أبي الفتح بن هاشم العسقلاني ، أحد أعيان الفقهاء الحنابلة ، في ثالث عشرين حمادى الأعوة . (١)

ومات قاضى قضاة دمشق ولى الدين عبد الله ابن قاضى القضاة باء الدين أى البقاء محمد بن عبد العربن مجي بن على بن تمام السبكى الشافعى بهسا . ومات الأمير ناصر الدين محمد بن أيبك الفافا ، أحد العشرات .

ومات شرف الدين موسى بن البدر محمد بن محمد بن الشهاب محمود الحلبي ، أحد موقعى الدست ، عدينة الرملة عائدا من القاهرة [ إلى دمشق ] ين رابع عشرين صفر [ عن ثلاث وأربعن سنة . ومن شعره :

« با طیف دونك ناظری خد نوره اِن جنت زام » «أخشی علیك لشــقونی من أن تعمر فی المحامر » آ

ومات الأمير شرف الدين موسى بن دينار بن قرمان ، أحد الطبلخاناه في ليلة الأربعاء عشرين حمادي الأولى .

ومات الأمير قُطُلوبغا الكوكاى، أحدأمراءالألوف، فى سادس المحرم . ومات مستوفى المرتجع أمين الدين عبد الله [ بن ] جعيص الأسلمى ، فى ثالث عشر المحرم .

ومات الشيخ نهــــار المجذوب المغربي بالإسكندرية . وكان يتحدث (ه) بالمغيبات ، و له كرامات .

- (١) كذا في أ ، ف وفي نسخة ب ﴿ قاضي القضاة بدمش ،
- (٢) مابين حاصرتين من النجوم الزاهرة لأبي المحاسن (ج ١١ ص ٢٩٩) .
- (٣) ما بين خاصرتين ساقط من نسخة ف ، ومثبت في أ ك · . (٢) ما بين خاصرتين ساقط من نسخة ف ، ومثبت في أ ك .
- (٤) ما بين حاصرتين من نسسخة ب وفي النجوم الزاهرة لأبي المحساس ج ١١ ص ٢٩٩ «أمين الدين عبد الله المعروف بجميص الأسلمي •
- (a) كذا في ۴ رفى نسخة ب « وله كرامات والله تعالى أعلم » ، وفي نسخة ف « وله كرامات رحمه الله تعالى » .

### سينة ست وثمانين وسيعائة

(1)

ف يوم الحميس ثانى المحرم استقر طَشْتَمُر السيني في ولاية دمياط ،
 عوضا عن الأمبر قطلوبغا أبو درقة .

وفى ثامن عشره استقر أبو درقة فى ولاية الفيوم وكشفها ، وكشف البهنساوية ، والأطفيحية ، عوضاعن محمد بن قرا بُغا .

وفى عشرينه قدم محمل الحاج .

وفيه رسم برمى الإقامات بالصعيد ، لسفر السلطان .

وفی حادی عشرینه رسم بعارة برجی ثغر دمیاط، وعمارة جسر السبیل البنهـــاوی .

وفيه قدم البريد بأن السيل همجم على دمشق ، وخرب مها عدة دور ، فلم يعهد ما سيل مثله .

وفى يوم السبت ثالث صفر ، قبض على الأمر يَلْبُغًا الصغير الخازندار ، وسبعة من المماليك ، وشي بهم أنهم قصدوا الفتك بالسلطان ، وضربوا ثم نفوا إلى الشام .

<sup>(</sup>١) كذا في نسختي س ، ف وفي نسخة 1 « ثالث المحرم » والصيغة المثبغة من الصحيحة حيث أنه و دد في نزمة الفوس الصيرفي (ج ١ ص ١٩) أن ثلك السنة أحلت بيوم الأوبداء .

كذا في أ ، ف رفي لَنخة ب وثاني عثيره والصهنة المثبتة من المتفق طبها في فرهة النفرس العمير في
 (ج ١ ص ٩١) ،

وقى خامس عشرينسه دؤس شيخنا أبو زيد عبسد الرحمن بن خلدون بالمدرسة القمحية عصر ، عوضا عن علم الدين سلمان النساطى بعد موته ، (۱) رور وحضر معه بها الأمر الطنبغا الحوبانى ، والأمر يونس الدوادار ، وقضاة القضاة والأعيان .

(٢) وفي يوم الاثنين عاشر ربيع الأول ، قدم الأمير بَيْدُمُو [ الحوارزي ] نائب الشام ، فجلس بدار العدل فوق الأمير سودن النائب . وفي ثالث عشره خُلع عليه وقيد له من الإصطبل ثمانية جنائب من الخيل ؛ بقماش ذهب ، جرها الأوجافية خلفه .

وفى يوم الحمعة رابع عشره كان عقد السلطان على فاطمة ابنة الأمسير مُنْجك اليوسني، وقبل النكاح كاتب السر أوحد الدين عبد الواحد، وخلع عليه وعلى ناظر الخاص، وقضاة القضاة الأربع، وموقعي الحكم.

وفى يوم النسلاناء ثامن عشره نزل السلطان إلى عيادة الأمسير الُطُنبُغا الحوبانى أمير مجلس، وقد مرض .

وفيه طلع الأمر بَيْدُمُو نائب الشام بتقدمة جليلة ، تشتمل على عشرين (1) مملوكاً منتخبة ، وثلاثة وثلاثين حالاً عليها أنواع النياب من الحرير والصوف والفرو بأنواعه ، وثلاثة عشر (2) شاوتيا ، وتمانية عشر فرسا عليها جلال

 <sup>(</sup>١) كذا ق ١ ، ف . وق نسخة ب "وحضر مه بها، الدين الأمير الطنيفا" ولمسله تحريف
 النسخ - (٢) ما بين حاصرتين تكلة من النجوم الزاهرة (ج ١١ ص ٢٣٧) .

<sup>(</sup>٣) كذا في أ،ب. رقى نسخة ف "سودن" .

 <sup>(</sup>٤) كذا في ان من وفي نسبة ب "جدار" وكذلك في النجوع الزاهرة الإيرانحاس (ج١١ ص٣٦٨)
 (٥) في النجوع الزاهرة " وثلاثة وعشر بن كلب طوليا" • (ج١١ ص٣٢٨) •

 <sup>(</sup>٢) الحل - بالغم و بالفتح ـ ما تلبه الدابه لتمان به ، وجعه جلال واجلال (القاموس المحيط) .

(7)

الحرير ، وخمسين فمحلا، والنين وثلاثين حجيرة، ومائة أكديشُ لتتمة ماليى فرس ، وثماني قطر هجن بقال ذهب ، وخمسة وعشرين قنطارا من الحُسجن المعلى ، وبكتران ساذجة ، وأربعة قطر حمال محاتى ، لكل حمل منها سمان ، وثمانين خلاعرايا . وباسم ولد السلطان [سيدى محمد] عشرين فرسا وخمس عشمة حمالا ثيابا وغيرها .

وفي عشرينه خلع عليه خلعة السفر ، وتوجه إلى محل ولايته .

وفى رابع عشرينه أذن السلطان لنواب القاضى الحننى أن يستمروا على حكمهم ، بعد موت قاضيهم صدر الدين بن منصور .

وفی خامس عشرینه نول السلطان لعیادة الحوبانی مرة ثانیة، ففرش له الحُسوبانی شقاق الحریر السکندری ، وشقاق الحسر برااشامی، وشقاق خ من باب اصطبله إلی حیث هو مضجع، فحشی علیها بفرسه ، ثم بقامیسه ، ونثرت علیه الدنانبروالدراهم، وقدم له الحوبانی حمیع ما عنده من الحیسل والممالیك ، فلم رزأه شیئا منها .

وفى يوم الأحد سلخه ، حل جهاز فاطمة ابنة الأبير منجك – زوجة السلطان – إلى القلعة، وقيمته ثمانى مائة ألف مثقال ذهبا ، محمله ثلاً بحسائة حمال ، وعشرة أطباق مملوءة زركش ، وسبعون بغلاً . والأبير أيدكار

<sup>(</sup>١) الحجرة بكسر أولها وسكون ثانبها الأنثى من الخيل ( القاموس المحيط ) •

 <sup>(</sup>٢) الأكديش: الحمان غير الأصيل المستخدم في حمل الأثقال .

 <sup>(</sup>٣) في المن ركيران ساذية والصيغة المنينة من النجوم الزاهرة لأبي المحاسن (ج١١ ص٣٨)
 ونزهة النفوس للصرفي (ج١ص٩ ٩) والبكر الذي من الإبل ، بمنزلة النلام من الناس وجمعها بكران .

<sup>(</sup>٤) ما بين حاصرتين من النعوم الزاهرة لأبى المحاسن (ج ١ اص ٢٣٨) .

الحاجب ماشر أمام الحهاز، هو والأمير بهادر الاستادار . والأمير قردم الحسبى وأس نوبة، والأمير يونس الدوادار، والأمير قرقاس الحازندار، فكان يها مشهدداً .

وفى ليلة الحميس رابع شهر ربيع الآخر ، بنى عليها السلطان .

وفىسابعه قدم البرهان إبراهيم الدمياطي من الحبشة ، وخلع عليه .

وفى تاسعه قدم الحبر بنزول مركبين من مراكب الفرنج على رشيسيد ، فخرج الأمير يونس الدوادار ، والأمير ألطنبغا المعلم، فلم يدركوهم .

وفى ثامن عشره ركب الأمير ألطنيفا الحوبانى إلى الحدمة السلطانية ، وقد عوفى نما كان به .

وفي يوم الجييس ثانى عشرينه استدعى شمس الدين محمد بن أحمد ابن أفي بكر الطرابلسي – أحد نواب الحكم الحنفية – وخلع عليه، واستقر قاضي القضاة الحنفية، عوضا عن صدر الدين محمد بن منصور بعد وفاته . وقد شغر منصب القضاء بعد موته أحدا وأربعين يوما ، وسعى فيسه غير واحد، فلم يتهيأ إلا للطرابلمي بسفارة أوحد الدين كاتب البير .

وفى سادس عشرينه توفى للسلطان ولد ذكر ، فدفن بتر بة الأمير يونس الدوادار خارج باب النصر .

وفى تاسع عشرينه، نزل السلطان لزيارة قبره، وعبر من باب النصر، فمز فى القاهرة وعاد إلى القلعة .

<sup>(</sup>١) كذا في ١٠ب. وفي نسخة ف ﴿ يدركهم » ٠

وفى يوم الأربعاء ثامن محسادى الأولى، قرئ تقليسد قاضى القضاة شمس الدين مجمد بن أبى بكر الطرابلسي الحنى بالمدرسة الناصرية ، بن القصرين على العادة ، وحضره القضاة والأعيان ، وتكلم على قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداً ثنه ) ؛ الآية .

وفى ثالث عشره غضب السلطان على ناظر الحيش تقى الدين عبدالرحن ابن عب الدين عبدالرحن المراجن عبدالرحن المراجن عبد الدين عبد الدين عبد الدين عبد الدين عبد المنظل ، وقد راده فيه ، فضر به بالدواة ، ثم أمر به ، فضر به بالدين بديه ، نحو ثليانة ضربة بالمصى . وكان رفا ، فحمل فى عقة إلى داره بالقساهرة ، فإر م الفراش حى مات ليلة الحميس سادس عشره .

وفى خامس عشره قدم الأمير حمال الدين عبدالله بن بَكْتُمُّر الحاجب من سفره ، وهو مريض فى محفة ، فماتِ من يومه . وأنعم باقطاعه على الأمير بورى ، صهر [ الأمير ] أيتمش الأتابك .

وفى يوم الحميس سادس عشره ، خلع على ناظر الخاص موفق الدين أبى الفرج الأسلمى ، واستقر فى نظر الجيش، عوضاً عن تى الدين، مضافا إلى نظر الحاص ، ونظر الذخيرة ، واستيفاء الصحبة .

وفيه أخرج الشيريف بَكَتُمُّرُ الوالى منفيا إلى الشّام، وأَبْعم بامرته على الأمير فاصر .

<sup>(</sup>١) سورة النساء، ٣٥٠

 <sup>(</sup>۲) مابین حاصرتین سافط من نمخة ف .

وفى يوم السبت ثالث حمادى الآخرة عزل قاضى القضاة حمال الدين (۱) عبد الرحمن بن حبر المسالكي ، من أجل أنه حكم فى قضية خطّأه فيها فقهاء المسالكية .

وكان قاع النيل فى هذه السنة ثمانية أذرع وأربع أصابع ، وزاد على العادة حتى كان الوفاء فى يوم الحميس ثامنه، ورابع مسرى . فركب السلطان إلى المقياس حتى نُعلَق بين يديه ، ثم فتح الحليج محضرته على العادة ، وعاد إلى المقياس حتى نُعلَق بين يديه ، ثم فتح الحليج محضرته على العادة ، وعاد إلى القلعة .

وفي يوم الجمعة سادس عشره، صلى الشيخ أكمل الدين صلاة الحمعة مع السلطان بقلعة الحبل ، و ترضاه ، وذلك أنه كان عزل مدرس المسالكية شميس الدين محمسد الركراكي المغرفي من تدريس الشيخونية ، فبعث السلطان اليه عدة من الأمراء ليعيدوا الركراكي، [ فلم يقبل شفاعته، فتفيظ عليه بسبب ذلك، فصمم على منع الركراكي، ] و ترضى السلطان

وفى يوم الاثنين تاسع عشره استدعى شيخنا أبو زيد عبسد الرحمن ابن خلدون الى قلعة الحبل ، وعرض عليه السلطان ولاية قضاء المسالكية ، وضاً عن وخلع عليه، ولقب ولى الدين . فاستقرقاضى القضاة المسالكية ، عوضاً عن حمال الدين عبدالرحمن بن خبر ، وذلك بسفارة الأمير ألطنبغا الحوباني أمير عبس ، وقرئ تقليده في المدرسة الناصرية بين القصرين على العادة ، وتكلم على قوله تعالى : « إنا عرضنا الأمازة على السموات والأرض والحبال »، الآية .

<sup>(</sup>١) فى نسخة ف " عبد الرحم " وهو تحريف فى النسخ .

<sup>(</sup>٢) مابين حاصرتين ساقط من ب وسبت في ١، ف . (٣) سورة الاحزاب، ٧٧ .

وفى تاسع عشرينه ولى الشيخ أكمل الدين تدريس المسالكية خانكاة شيخو ، تاج الدين بهرام ، عوضا عن شمس الدين الركراكي ، وحضر معه الدرس مها قضاة القضاة [ والفقهاء .

وفي آخره ركب الأمير سودن بن النائب ، ومعـــه قضاة القضاة ] الى الكنيسة المعلقة بقصر الشمع من مدينة مصر الفسطاط ، وكشفها ، وهـــدم ما استجده النصارى سها من البناء .

وفي يوم السبت تاسع رجب \_ ورابع أيام النسيء \_ ركب السلطان الى الميدان للعب بالكرة مع الأمراء على العادة في كل سنة .

وفيه قدم عليه رسل التركمان ، فعفا عنهم . وكان من خبر هم أن الأمير يلبغا الناصري نائب حلب بلغه أن التركمان الأجقية والبوزقية استولوا على مدينة مرعش واقتلعوها ، وكبسروا تركمان الطاعة المقيمين مهـــا . فركب في أوائل ربيع الآخر بفرقة من العسكر ، ونزل مرعش ، وقتل عدة من المذكورين، وجرح كثيرا، وهزم باقيهم إلى الجبال، فأخذ أموالهم، وحرق بيوتهم ، وأقام عرعش أياما ؛ فأتاه الحسير بأن خليل بن دلغادر التتار ، وسار مـــم إلى أطراف بلاد درندة دوركي ، فنهبوا وعاثوا ،

<sup>(</sup>١) مابين حاصرتين ساقط من فسخة ب ومثبت في أ، ف .

<sup>(</sup>٧) ذكر المقريزي أن الكنيسة المعلقسة بمدينة مصرفى خط قصر الشمم وأنها جليلة القدرعند النصاري . (المراعظ، ج ٢ ص ١١٥) .

<sup>(</sup>٣) كذا في نسخة أو في نسختي ب، ف . "اللاجقة" .

<sup>(</sup>٤) دودكى ، بضم الدال ومسكون الواو وكسر الراء من بسلاه الروم وهي من مضافات حلب (مراحد الأطلاع) البندادي .

فركب من مرعش ، وسار إلى أبلستين ، وبعث كشافته فى طلب القوم ، فإذا بهم قد تفرقوا ، فأقام عليها أياما ـ على نهر جاهان ــ ثم رحل بريسد ابن دلغادر . وقد بلغه نزوله بالقرب من سيواس، فيلغه ذلك ، ففـــر ، وعاد الناصرى . ثم سار إلى رأس العبن من عمل ماردين ، ثم عاد إلى حر ان فى طلب التركمان ، فأقام عليها أياما ثم عاد .

وفى أثناء شهر رجب ، استبدل السلطان خان الزكاة من ورثة الناصر محمد بن قلاون ، بقطعة أرض ، وأقام الأمير جركس الحليلي أمير آخور على عمارة موضعه مدرسة ، فابتُدئ بهدمه في يوم الأحد رابع عشرينه .

وفى آخره عزل السلطان قضاة حلب الأربع ، وأعيد عب الدين محمد ابن الشحنة إلى قضاء الحنفية محلب ، عوضا عن الحمال إبراهم بن العدم : (٢٧) واستقر حمال الدين عبد الله النحريرى فى قضاء المسالكية ، عوضا عن الى يزيد عبد الرحمن بن رشد : واستقر شهاب الدين أحمد بن محمد بن قاضى القضاة شرف الدين أبى البركات موسى بن فياض [ بن عبدالعزيز بن فياض المقدسي الصالحي فى قضاء الحنابلة بها ، عوضا عن عمه شهاب الدين أحمسد ابن شرف الدين موسى بن فياض ] : واستقر ناصر الدين أبو عبد الله محمد

<sup>(</sup>۱) ذكر المقريزى في عطعة أن المدرمة الظاهرية الجديدة ( كانت قبل إنشائها مدرمة فندقا يعرف بخان الزكاة '' ومن هذا يفهم أن حان الزكاة مكانه اليوم جامع السلطان برقوق قرب جامع الناصر محمد مجوار المدرمة الناصرية بشارع المترادين الله الفاطمي ( المقريزى ، المواعظ ج1 ص ٣٧٣) .

<sup>(</sup>٢) كذا في أ ، ف . وفي نسخة ب " ثم استقر" .

<sup>(</sup>٣) كذا في نسخة 1 - وفي نسخة ب < عبد الرحن بن زيد > وفي نسخة ب < ابن ابي ؤيد عبد الرحن بن رشيد > - وند تكرر اسم بعد ذلك في نسخ المخطوطة بالصيغة المنتبع -

<sup>(</sup>٤) ما بين حاصرتين ساقط من فُ ومثبت في أ ٤ ب و

ابن تى الدين بن أى حفص عمر بن بجم الدين بن أى عبد الله محمد بن زبن الدين عمر بن أى الطيب الدمشى فى كتابة السر محلب، عوضا عن شمس الدين عمد بن أحمد بن مهاجر ، وولى شهاب الدين أحمد بن عبد الله النحريرى قضاء المسالكية بطرابلس ، عوضا عن ناصر الدين محمد بن قاضى القضاة سرى الدين أى الوليد اسماعيل بن محمد بن محمد بن هانى اللخمى الأندلسى . وأعاد علم الدين القفصى إلى قضاء المسالكية بدمشى، عوضا عن البرهان إراهم الشاذلى .

وفى يومالاثنين ثانى شعبان مات تحت الهدم مخان الزكاة حماعة من الفعلة .

و فى خامسه ركب السلطان إلى عمارته ، فدخل من باب النصر ، وخرج من باب زويلة ، فدخل إلى بيت الأمير الأتابك أيتمش ، وعاد إلى القلعة .

وفى تاسعه سار السلطان إلى سرحة سرياقوس على العادة فى كل سنة ، ونزل بالقصور .

وفى يوم السبت رابع عشره ورابع بابه ابتدأ نقص ماء النيل ، وقــــد (١) بلغت زيادته إلى عشر أصابع من عشرين ذراعا .

وفى سادس عشره ضُرب بهادُر كاشف الوجه البحرى بالمقارع ستين شيبا ، ثم خلع عليه ، واستمر على الكشف .

وفى ثالث عشرينه عاد السلطان من السرحة .

وفى سابع عشرينه قبض على سعد الدين نصر الله ابن البقرى ، وألزم (۲) عال ، وقبض على نسائه، فدلت امرأته على موضع أخذ منه سبعة آلاف درهم فضة ومائنا دينار .

<sup>(</sup>١) كذا في أ ، ف ، وفي نسخة ب عشرة أمابع .

<sup>(</sup>٢) كذا في أ، ف رفي نسخة ب ﴿ وَالَّذِم عَالَ ﴾ •

وفى يوم الثلاثاء ثانى شهر رمضان ركب السلطان وشق القاهرة .

وفى حادى عشره خلع على تمرباى [ الحسنى ] نائب أبلستين ، وعلى المدرداش القشتمرى نائب الكرك، وعلى أيدمر الشمسى أبو زلطة ، نائب الوجسه القبلى، وعلى ابن رمضان التركمانى نائب البرة . وحملت خلعسة لأركماس حاجب طرابلس بنيابة صفد، وخلعة لطغاى تمر القبلاوى بنيابة سيس . وخلع على الشريف سعد بن أبى الغيث ، واستقر شريكا لابن عمه محمد ابن مسعود في إمازة ينبع .

وفى يوم الثلاثاء سادس عشره ، نزل السلطان لعيادة الشيخ أكمل الدين فى مرضه ، ثم نزل حمى يصلى عليه فى يوم الحميس ثامن عشره . وظهر أنه أغمى عليه ولم يحت ، فعاد السلطان . فلما كان يوم الحميس تاسع عشره نزل السلطان حمى صلى عليه بمصلى المؤمى تحت القلعة ، ومشى على قدميه إلى الحائكاه الشيخونية مع الناس فى الحنازة ، بعدما أراد أن محمل النبش ، فحمله الأمراء عنه ، وما زال على القبر حمى دفن ، ثم عاد إلى القلعة .

وفيه خلع على بكَتْنُمر الطرخانى، واستقر فى ولاية الأشمونين ، عوضا عن كَرْجى .

وفيه ُعزل البرهان إبراهيم الدمياطي رسول الحيشة بالحبس من أجل أنه قال : « لا رحم الله أكمل الدين فإن موته فتح » .

وفى ثانى عشرينه عدى السلطان إلى بر الجيزة للصيد، وعاد من يومه .

وفى سابع عشريته خلع على عزالدين يوسف بن محمود الرازى العجمى الأحم ، واستقر فى مشيخة خانكاه شيخو، عوضًا عن أكمل الدين يعد وفاته

<sup>(</sup>١) مابين حاصرتين ساقط من ف ومثبت في أ ، بعد

وخلع على الشرف الأشقر وإسمه عمان بن سليان بن رسول بن أمر يوسف ابن خليل بن نوح الكرادى العجمى الحنني \_ إمام السلطان ، واستقر في مشيخة تحانكاه بيبرس ، عوضا عن الرازى : واستقر حمال الدين محمود المحتسب في تدريس الحديث بالقبة المنصورية ، عوضا عن الرازى ، واعيد الركراكي إلى تدريس المسالكية محانكاه شيخو ، عوضا عن بهرام ، واستقر أوحد الدين عبد الواحد كاتب السر محدثا في نظر خانكاه شيخو ، بعسد أحمل الدين ، محكم أن النظر له ولرأس نوبة ، بشرط الواقف .

وفى ثامن عشرينه على السلطان النيل إلى الحيزة، فنصيد وعاد من يومه . واستقر شرف الدين مسعود بن شعبان بن إسماعيل فى قضاءالشاذميـــة عمل ، عوضا عن شهاب الدين أحمد بن عمر بن أبى الرضا .

وقدم كبيش بن الشريف عجلان بالقود من جهة أخيه الشريف أحمـــد ابن عجلان أمير مكة على العادة فى كل سنة .

وفيه استقر شهاب الدين أحمد بن فأهبرة فى قضاء مكة ، عوضا عن كمال الدين أني الفضل محمد النويرى بعد وفاته، بعناية أوحد الدين كاتب السر، وحُمل إليه تقليد، وتشريفه .

وقدمت هدية متملك قيصرية الروم .

وفى يوم السبت سادس شوال عدى السلطان النيل إلى بر الحيزة ، بريد سرحة البحرة على العادة كل سنة .

وفى حادى عشره قدم الأمير يلبغا الناصرى نائب حلب ، فعسدى إلى السلطسان .

<sup>(</sup>١) القود ، الخيل . (اسان العرب) .

وفى رابع عشره خرج محمل الحاج على العادة فى كل سنة ، صحبة الأمير بادُر الحالى المشرف .

وفى يوم الخميس أول ذى القعدة ، قدم السلطان من سرحة البحيرة .

و فى خامسه خلع على الأمير يلبغا الناصرى خلعة السفر ، وتوجه إلى حاب .

وفى سادسه ركب السلطان إلى مركة الحجاج ، وعاد فشق القاهرة إلى القلعة .

وفى يوم الخميس ثامنه أُسست المدرسة الظاهرية موضع خان الزكاة ، نخط بن القصرين من القاهرة .

وفى ثالث عشره عدى السلطان إلى الحبزة ، وعاد من يومه .

وفى ليلة الأربعاء رابع عشره قدم الحمر عموت الأمير سهادر أمير الحاج عنزلة عينونة ، فقام الأمير عبدالرحمن بن الأمير منكلي بغا الشمسي بإمرة الحساج.

وفى سادس عشره خلع على الأمر أبى بكر بن الأسر سُنقُر الحمالى ، وأنعم عليه بتقدمة عمه الأمر سهادر، واستقر أمير الحاج ، فسار إلى الحجاز فى ايلة السبت سابع عشره . وأنعم على أمير عمر بن مهادر الحمالى بإمرة عشرة وهو أعمى .

وفى رابع عشرينه خلع على محمد بن طاجار بولاية الغربية ، عوضا عن أمر أمر فرج بن أيدمر .

وفى تاسع عشرينه خلع على على خان بولاية الحبرة .

<sup>(</sup>١) كذا في أ، ف وفي نسخة ب ﴿ بِرِكَةُ المَاجِ ﴾ •

<sup>(</sup>٢) ذكر يا نوت عن البكرى أن عينون قرية يطأها طريق المصريين إذا حجوا (معجم البلدان) ه

<sup>(</sup>٣) كذا في ا ، ف ، رفي نسخة ب ﴿ الأمير ﴾ و

وفى يوم الاثنين رابع ذى الحجة نزل الأمير يونس الدوادار إلى بيت بدر الدين محمد بن فضل الله العمرى ، وتوجه به إلى القلعة ، فخلع عليه السلطان وأعاده إلى كتابة السر بعد وفاة أوحد الدين، فنزل إلى داره، ومعه عدة من الأمراء والأعيان .

و فى عشرينه أخرج بحمد بن طاجار – والى الغربية – منها الى طراباس ت و فى خامس عشرينه أخرج محمد بن طيبغا الدمرداش منفيا إلى صسفد ، و توجه الأمير كه شبغا الحاصكى مخلمة قوا بلاط الأحمدى نائب البحيرة ليستقر فى نيابة ثغر الإسكندرية ، عوضا عن بلوط الصرغتمشي . واستقر حمق السيفى فى ولاية البهنسا و الإطفيحية ، عوضا عن إلى درقة .

 <sup>(</sup>۱) ذكر يافوت أن الدشت بليدة في وسلط الجبال بين أدبل وتبريز ، أهلها كلها أكراد ؟
 (معجم البدان) .

<sup>(</sup>٢) كذا في ب . وفي نسختي ١ ، ف ﴿ وَأَزَّاوَا ﴾ •

<sup>(</sup>٣) كذا في ا ، ف ، وفي نسخة ب ﴿ حَسِينِ وَطُلُ لَمْ ﴾ •

<sup>(1)</sup> في المن ﴿ من أبو درفة » •

وفى ثامن عشرينه استجد لقرافة مصروانى بلمرة غشرة ، واستقر فيها سليمان الكردى ، وأخرجت عن والى مدينة مصر . ولم يعهد هذا فيما سلف .

رم. وفى سلخه خلع على على خان بولاية البهنسي ، عوضا عن حمّق . واستقر الأمير كمشبغا الحموى فى نيابة طرابلس ، عوضا عن مأمور القلمطاوى .

وفيه أخذ بقطيا مكس ستين ألف نصفية ، قدمت من بغداد ، ســـوى الثياب البغدادية والموصلية والحموية والدمشقية ، وهي أضعاف ذلك .

وفيها تُحلع ملك الغرب صاحب فاس أبو العباس أحمد بن أبي سالم إبراهم ابن أبي الحسن المربى ، ومَلَكَ فاس عوضه موسى بن أبي عنان ، في العشرين من ربيع الأول .

وأعيد الأمر نعر بن حيار إلى إمرة آل فضل ، عوضاً عن الأمسر (٣) فخر الدين عان بن قارا بن مهنا . ونقل الأمر سيف الدين سودن المظفرى من نياية حاة إلى نياية حلب ، عوضا عن الأمير يلبغا الناصرى .

## ومات في هذه السنة من الأعيان

شهابالدین أحمد بن عمد بن محمد الفیشی ناظر المواریث ، وناظـــر الأهراء ، فی سادس رجب .

- (۱) كذا في ا > ف . رفي نسخة ب « ستين ألف فغة» . والنمفية و جمعها نصافي قاش من نسيج الحرير والكتان . (Dozy:Supp. Dict. Ar.)
  - (۲) کذا نی ۱، ف ، ونی نسخهٔ ب « المنرب » .
     (۳) کذا نی ۱ ، ونی نسختی ب ، ف « تار » .
- (1) ذكر أبو المحاسن ( المنهل الصافى ج 1 درئة ٣٥٧) والصيرق ( نزمة النفوس ص ٢٠٠٥) أنه تدفى فى عبون القصب .

وتوفى قاضى القضاة [ علم الدين ] أبو الربيع سليان بن حالد بن نعسم ابن مقدم بن محمد بن حسن بن غاتم بن محمد الطاى البساطى المسالكى ، وهو معزول ، فى يوم الحمعة سادس عشر صفو ؛ وقد أناف على الستين .

ومات الأسر طبح المحمدي ــ أحد أمراء الألوف ــ وقد أُخرج إلى دمشـــن .

وتوفى كاتب السر أوحد الدين عبد الواحد بن تاج الدين اسماعيــــل ابن ياسن الحنني ، في يوم السبت ثانى ذي الحجة .

وتوفى ناظر الحيش تهى الدين عبد الرحمن بن ناظر الحيش عب الدين عمد بن يوسف بن أحمد بن عبد الدام التيمى ، الحلبى الأصل ، الشافعى ؛ فى ليلة الحميس سادس عشر حمادى الأولى .

وتوفى الأمرحمال الدين عبد الله بن الأمر بَسُخَتَمُر الحاجب ـــ أحــــد الطلخاناة ـــ في يوم الأربعاء خامس عشر حمادى الأولى .

(۲) ومات الأمير علاى الدين على بن أحمد بن السايس الطيير سى — استادار خوند مركة أم الأشرف شعبان — فى سادس شوال .

ومات قاضى القضاة صدر الدين محمد بن علاء الدين على بن منصور الحننى ، وهو قاضى ، فى يوم الاثنين عاشر ربيسم الأول . وقد أناف على ثمانن سنة ، وفاق فى علم الفقه أهل زمانه .

<sup>(</sup>۱) ما بین حاصرتین من نسخة ب وساقط من ۱، ف .

<sup>(</sup>٢) كذا في ب ، ف ، وفي نسبة ا ﴿ علاء ﴾ .

ومات الشيخ أكمل الدين محمد بن محمد بن محمود الرومى البسابرتى الحنى ، شيخ الحانكاة الشيخونية ، وعظيم فقهاء مصر ، فى ليلة الحممة تاسع عشرومضان : شرح الهداية فى الفقه ، وكتب تفسير القرآن، وشرح تلخيص المنات ، وأخذ عن شمس الدين الأصفهانى ، وأبى حيان .

ومات قاضى مكة وخطيبها كمال الدين أبو الفضل محمد بن شهاب الدين (1) أحد بن على العقبل الذو برى المصرى ، ممكة ، في ليسلة الأربعاء ثالث عشر رجب .

ومات عالم بغداد شمس الدين محمد بن يوسف بن على البكرماني ، ثم البغدادى الشافعى ، شارح المبخارى ، فى المحرم ، بطريق الحبجاز ، فحمل إلى بغداد ، ودفن بها . ومولده فى جمادى الآخرة سنة تسع عشرة وسبعائة . قدم مصر والشام .

ومات صائم الدهر محمد بن صديق النبريزى الصوفى ، فى ليلة الاثنين خامس عشر رمضان ، بالقاهرة . وأقام نيفاً وأربعين سنة ، يصوم الدهر ، (١) ويفطر دائما على حمص بفلس ، لا يخلطه [ إلا ] بالملخ فقط ، ويقسم أوقانه

- (١) كذا في نسختي ١ ، ف وكانك في النجوم الزاهرة لأبي المحاسن (ج ١١ ص ٣٠٣) .
   وفي نسخة ب < محمد بن محمد بن محمد به .</li>
- (۲) امله يقصد الحداية في الفروع اشيخ الاسلام برهان الدين على بن أبى بكر المرغياني الحذيني المتوفى سنة ۹۳ ه ه ( حاجى خليفة ت كشف الفلنون ، ج ۲ س ۲۰۳۱ ) .
- (٣) تلخيص المفتاح في المعانى والمبيان، الشيخ الامام جلال الدين عمد بن عبد الرحمن القزو بن
   الشافعي المعروف بخطيب دمشق، المتوفق صنة ٧٣٥ه. (حاجي ظيفة: كشف الظنون، ج ١ ص٧٧٤).
  - (؛) كذا في نسختي ا ، ب ، وفي نسخة ف ﴿ العقبي ﴾ وهو تحريف في
    - (٠) كذا في نسختي ا ، ف . وفي نسخة ب ﴿ بنِ الكُّومَانِي ﴾ .
      - (٦) مابين حاصرتين ساقط من ف ومنبت في ١ ، ب .
  - (٧) كذا في نسختي ١ ، ب ، وفي نسخة ف « أولاد، » وهو تحريف في النسخ .

كلها للعبادة ، ما بين صلاة وذكر وتلاوة ، ومطالعة كتب العلم . وكان شديداً فى ذات الله .

ومات تاج الدين موسى بن أنى شاكر بن سعيد الدولة أحمد ؛ و يعسر ف عالله الرق . والد الوز بر فحر الدين ماجد بن أنى شاكر ؛ فى أول دى القعدة ، ومات ناظر الحاص تاج الدين موسى بن سعد الدين أنى الفرج ، عرف بابن كاتب السعدى ؛ وهو معز (1)

و توفى الطواشى شبل الدولة كافورالهندى الزمردى الناصرى، صاحب التربة بالقرافة ، فى ثامن ربيع الأول ، وقد عمَّر طويلا .

ومات محيى بن الناصر حسن بن محمد بن قلاون ، فى ليلة الأحد سابع عشرين شوال .

ومات تاج الدين بن و زيربيته الأسلمى، ناظر الإسكندرية ، بهـــا، في ربيع الآخر .

ومات أمن الدين مجمد بن على بن الحسن الأنبى ، قاضى المسالكية محلب ، فى شوال، وقد ناهز السبعن . ومولده سنة ثلاث عشرة وسبمائة .

ومات الأمير سيف الدين طَشَتُمُّ العلاى الدوادار . كان خيراً عجسناً ، له مشاركة فى فهم العلوم ، محباً لأهل العلم ، كثير الاجتماع بهم ، ويعرف الكتابة ، ويجب الأدب وأهله ، ولا بهمل وقتــاً بغير فائدة ، مع الديانة .

<sup>(</sup>١) كذا في نسختي ا ، ب ، رفي نسخة ف ﴿ سعد الدولة ﴾ .

<sup>(</sup>٢) كذا في نسختي ا ، ب ، وفي نسخة ف ﴿ ابن أبي بكر ﴾ .

<sup>(</sup>٣) بعد ذلك وردت فى نسخة ب وفاة الأمير مديقل بن فضل ، فى حين جاء ذكر هسـذ. الوفاة فى نسختى ١ ، ف ، ن عنام وفيات هذه السنة ، كما سيل بعد قليل ،

وباشر الدوادارية فى [ الأيام ] الأشرفية ، ثم نيابة الشام ، ثم صار أتابك العساكر [ والله تعالى أرحم بهم أجعين ] .

ومات الأمير مُعيقل بن فضل بن عيسى بن مهنا بن مانع بن حديثة ، أمير آل فضل ، شريكا لابن عمه زامل .

<sup>(</sup>۱) مابین حاصرتین ساقط من ف ومثبت فی أ ، ب .

۲) مابین حاصرتین مثبت فی نسخه ب ، دون نسختی ۱ ، ف .

# سنة سبع وتمانين وسبعائة

فى يوم الاثنن ثانى المحرم خلع على الطواشى شمس الدين صواب الشهائى شَنْكُل ، واستقر نائب مقدم المماليك ، عوضا عن نصر البالسى . وخلع على ناصر الدين محمد بن أبى الطيّب ، واستقر كاتب السر محلب . واستقر الأمير سودُن المظفرى ، حاجب حلب ، فى نيابة حماة ، عوضا عن صَنْجَق ؛ واستقر صنجق من أمراء طرابلس .

وفى ثامنه أخرج الأمر بلوُط الصَّر غُنْمشي ــ نائب الإسكندرية ــ منفيا إلى الكرك .

وفى تاسعه خلع على الأمرر قُطْلُوبِها الأَسَن قُجَاوى – الذى يقال لـــه أبو دَرَقَة ــ واستقرنائب [ الوجم ] البحرى، عوضا عن قرا بَلاط الأحمدى، واستقر قرا بلاط فى نيابة الإسكندرية .

وفى يوم الانتن سادس عشره ، فرش الإيوان ، الذى يقال له دار العدل من قلعة الحبل ، ببسط جدد ، كان الملك الأشرف شعبان بن حسن قد رسم بعملها بالكرك عند توجهه إلى الحج ، فأهمل عملها بعد قتله ، حى عرف السلطان [ برقوق ] بما فبعث في تجهيزها ، فحملت إليه .

<sup>(</sup>١) ما بين حاصرتين ها قط من نسخة ١ ، ومثبت في معختي ب ، ف ،

وفيه بسط دهليز القصر من القلعة ؛ ورسم للأمراء أن لا يدخل أحسد (١٠) القصر ، ومعه من مماليكه غير مملوك واحد ، وتقف مماليكهم بأسرها خارج القصر ، فامتثل الأمراء ذلك ، واستمر

وفى سابع عشره ضرب الأمير على خان والى البهندى ، وأُخذ منسه عشرة آلاف درهم ، وأخرج من الناهرة منفيًا .

وفى تاسع عشره خُلع على الأمير مُبارك شاه متولى أسوان ، وأســــتقر والى البهنسي .

وفيه قدمت رسل الحان طَقْتُمُش خان بن أُزْبَك ، فخرج الأمراء وأجناد الحلقة إلى لقائم ، ومثلوا بين يدى السلطان ، وقدموا هديتهم .

وفى سادس عشرينه قدم البريد من حلب بورود سولى بن دلغادرطائها، فخلع على القاصد، وأنعم عليه بثلاثة آلاف درهم. وفى نصف شهر ربيع الأول قدم البريد من حلب بأن سولى بن دلغادر التركمانى لمساقدم طائما بعدما حلف له الأمر يلبغا الناصرى ، أقام محلب حتى ورد مرسوم السلطان بالقبض عليه ، فسجن بالقلمة من حاب ، ثم رسم بإحضاره إلى مصر ، فتسلمه حاجب حلب ، وأنزله إلى الميدان فهرم، منه ليلاً ، فركب الأمر يلبغا الناصرى في طلبه حتى عدى الفرات ، فلم يقدر عليه .

وفى خامس عشرينه خُلع على ببليك السيني بولاية أشموم الرمان، عوضًا ---عن برم .

<sup>(</sup>۱) ما بین حاصرتین ساقط من ف ومثبت فی ا ، ب .

<sup>(</sup>٢) كذا في نسخة ا ، وفي نسختي ب ، ف ﴿ بيلبك ﴾ •

وقى سلخه خُلع على محمد بن العادلى ، واستقر فى ولاية أطفيح، عوضا عبر تُعْطوشاه .

وفى يوم السبت ثانى ربيع الآخر ، ركب السلطان ، وشق القساهرة لروية عمارته ، ودخل إلى بيت الأمير الْطُنْبُغُ الحوبانى مسلما عليه ، ثم عاد إلى القلعة .

واستقر حمال الدين بن بشارة وزير دمشق فى نظر الحيش بها ، عوضاً عن ناصر الدين بن مشكور مضافا إلى الوزارة . وأعيد الأمر نعر بن حيا ابن مهنا إلى إمرة آل فضل ، بعد موت عبان بن قارا ، وحمل إليه تقليده وتشريفه ، وحمل إلى الأمر بلبغا الناصرى نائب حلب تشريف بالاستمرار على نيابته .

وفيه اشترى السلطان تُحُرُبُغا الأفضلي، المعروف بمنطاش، أخو الأمير تمر باي ، وأعنقه .

وفى ثامن عشره توجهت شوانى [ الأمر ] ألطنبغا الحوبانى من ساحل مصر نحو دمياط . وقد أنشأها وشحنها بالعدد والمقاتلة ليغزو بلاد الفرنج .

وخلع على الأمير بَجْمان ، واستقر فى نيابة الإسكندرية، بعد موت قرا (٢) بلاط [ الأحمدى ] .

و فی حادی عشرینه أخرج جوبان العمری ــ من أمراء العشرات ــ منفیًا إلى الشام .

<sup>(</sup>١) ما بين حاصرتين ساقط من أ ومثبت في ب ، ف .

<sup>(</sup>٢) كذا في نسختي ا : ف وفي سخة ب ﴿ قرابِهَا ﴾ وهو تحريف في النسخ .

> وفى عاشره أخذ قاع النيل ، فكان ست أذرع وأربع أصابع . أ أو ما يورور وأنعم على أز دمر الشرفى بإمرة جوبان العمرى .

وفى ثانى عشرينه قرئ تقليد ابن خير بالمدرسة الناصرية على العادة .

وفى يوم الأربعاء سابع عشر حمادى الآخرة قدم الحبر بأن شوانى الأمير أُلطُنبغا الحوبانى سارت من ثغر دمياط فى محر الملح ، فوجدوا مركبا فيه الفرنج الحنوية ، فأخذوه وأسروا منهم خمة وثلاثن رجلا ، وقتلوا منهم حماعة .

وفى حادى عشرينـــه قدمت الشوانى [ إلى ] شاطئ النيــــل [ ببولاق - خارج القاهرة – بالأمـرى والغنيمة ، فعُرضت الأمـرى من الغــــد على الســـلطان .

وفی یوم الحمعة ثالث رجب ــ وثامن عشر مسری ــکان وفاء النیل] متعشرة ذراعا .

وتوجه الأمبر حسن قُجا على البريد ، لإحضار الأمبر يلبغا الناصرى ، نائب حلب .

 <sup>(</sup>۱) انظر (المسيرق: نرهسة النفوس والأبدان في تواديخ الزمان ، من ۱۱۸٪ تحقيق حسن حيثني) · (۲) كذا في نسختي ۱، ف وفي نسخة ب «جو بان الشرق» وهو تحريف في النسخ.

<sup>(</sup>٣) ما بين حاصرتين ساقط من ب ومثبت في † ، ف .

<sup>(</sup>٤) كذا في نسخة ١ - وفي نسخة ف < ثالث عشرين مسرى ∢ - والعبارة -النطة من نسخة ب ، والعمينة المنبئة هي الصحيحة - انظر( الصير في : نرهة النفوس ، ص ١١٩٩ .

<sup>(</sup>٥) ما بين حاصرتين ساقط من نسخة ب ومثبت في ١ ، ف .

وفى عشرينه سار مُحُمَّشُهِغا الخاصكي على العريد ، لنقل سودُن المظفرى (١) من نيابة حماة إلى نيابة حلب -

وقدم الحبر بأن أولاد الكنز هجموا على ثغر أسوان، وقتلوا معظم أهله، و مهبوا الناس، وأن الوالى فـــر منهم . فخلع على حسن بن قُرط بن عـــر التركمانى، و استقرف ولاية أسوان . ورُسم أن يتوجه معه الكاشف وابنمازن .

وخلع على مُقْبل بملوك الأزقى ، واستقر فى ولاية أشموم الرمان ، يعد موت بيليك .

مردة وفيه قدم الأمير يلبغا الناصرى إلى بلبيس ، فقيد وحُمل إلى الإسكندرية ، فسجن مها .

وفى يوم السبت ثالث شعبان ، سار الأمير حمال الدين محمود ــ شـــاد الدواوين ــ على البريد ، لاستخلاص أموال الأمير يلبغا الناصرى من حلب، وحملهـــا .

و في ليلة الثلاثاء ثالث عشره ، زلزلت القاهرة مرتبن ، زلزالاً قليلاً .

و انفقت في هذا الشهر حادثة يُتمجب منها، وهي أن امرأة رأت في منامها
رسول الله — صلى الله عليه وسلم — وهو ينهاها عن لبس الشاش — وهو
عصبة أحدثها النساء من نحو سنة تمانين وسبعائة صارت تشبه أسنمة البخت،
وسمينها ، الشاش ، يكون أوله على جبين المرأة ، وآخره عند ظهرها ، فنسه
ما يبلغ طوله ممتداً نحو الذراع في ارتفاع دون الربع ذراع — فلم تنتسه عن

(1) كذا في ١ ، ٢ ، وفي نسخة ف « لمل نبابه طراباس » والصينة المنتشة مي الصحيحة .

انظر: ( الصرفي : نزمة النفوس ، ص ١١٩ ) .

لبسه ؛ فرأته — صلى الله عليه وسلم — مرة ثانية فى منامها ، وهو يقول لها : 
«قد سينك عن لبس الشاش فام تسمعى ، ولبستيه . ما تموتى إلا نصر انية » ، 
فأتت مها أمها إلى شيخ الإسلام سراج الدين عمر البلقيبى ، حى قصت رواباها عليه ، فأمرها أن تذهب إلى كنيسة النصارى ، وتصلى مها ركعات ، وتسأل الله تعالى لعله يرحمها ، ثم تأثيه حتى يدعو لهسا . فضت مها أمها من مجلس البلقيبي إلى الكنيسة ، فصلت ثم خرت مينة لوقتها ، فتركتها أمها وانصر فت عنها ، فدفنها النصارى عندهم . نعوذ بالله من سوء عاقبة القضاء .

وفيه قدم رسل متملك مدينة اصطنبول بهديته وكتابه ، يتضمن أن تُمكن تجارهم من القدوم إلى بلاد مصر والشام ، وأن يقام لهم قنصل بثغرالإسكندرية أسوة بغيرهم من طوائف الفرنج ، فأجيب إلى ذلك .

وفي أول شهر رمضان اسرجع عن الحليفة المتوكل ناحية أبو رجوان.

وفى هذا الشهر ولدت امرأة ابنة لها رأسان كاملان ، على صدر واحد ويدين ، ومن تحت السرة تنقسم إلى شكل نصفين ، فى كل نصف رجلان كاملتان ، فلم تعش .

وفى يوم الاثنين عاشر شهر رمضان ألبس الساطان المقدم عُبيد البازدار 17: زى الأجناد من الكلفتاه والقباء والحف .

<sup>(</sup>۱) فى نسخ المخطوط الثلاث « بورجوان » والسيغة المثبية من العبرفى ( نزمة التفوس ، ج ١ ص ١٢١) ، هذا وقد ذكر المحقق محمد دمزى أن « أبو رجوان » ناسية قديمة من الأعمال الجيزيه مركز النياط ، ( القاموس الجغرافى ، ج ٣ ق ٢ ص ٣٨ ) .

 <sup>(</sup>۲) الكافئاه أو الكلفه أو الكلفة ، هي الكلونة ، وهي غطاه الرأس على شكل طافيــة صفيرة ،
 تلبس وحدها أو بعمامة ، ( Dozy: Supp Dict. Ar )

وفى يوم الثلاثاء عاشر شوال عدّى السلطان النيل إلى الحيزة ، وسار إلى سرحة البحرة على العادة .

وفيه رُسم بعارة شوانى حربية ، فابتدئ بعملها فى أول ذى القمــــدة ، نجاه المقياس .

وفي يوم الحميس ثالثه عاد السلطان من سرحة البحرة.

وفى ثامن عشرينه كُسفت الشمس من قبل نصف النهار إلى العصر .

وفيه حمل الأمعر جركس الحليلي قمحًا كثيراً إلى مكة والمدينــــة ، ليُعمل منه في كل يوم خسمائة رغيف ، منه في كل يوم خسمائة رغيف ، تفرق في السوّال وتحوهم من الفقراء . وأن لا يقرر منها لأحد راتبًا ، بـــل يأخذ من حضر ولا مراعى أحد في النفرقة ، فعم النفع مها . ولم يبق بالحرمين من يسأل عن جوع .

<sup>(</sup>۱) ما بین حاصرتین سانط من ب ومثبت فی ۱ ، ف .

<sup>(</sup>٢) كذا في ا ، ب . وفي نسخة ف «يرتب » .

<sup>(</sup>٣) في نسخ المخطوطة ﴿ يِرَاعًا ﴾ •

وفى ليلة الثلاثاء رابع عشر ذى الحجة خسف القمر من آخر الليل .

وفى ثامن عشره ، خلع على أمير حاج بولاية الأشمونين ، عوضا عن ----بكَّدُمُر الشهابي .

وفى يوم الاثنين ثانى عشرينه قبض على الأمير أَلْطُنْبُنَا الحوبانى أمير مجلس وقُيد، ثم أفرج عنه بعد أيام، وخلع عليه بنيابة الكرك، عوضا عن دمرداش (۲) التَشْتُمري . وتوجه إليها في تجدل [ زائد] كبير .

وفى هذا الشهر قدمت رسل تيمور لنك ـــ القائم ببلاد الشرق ـــ بكتابه فأعيدوا بجوابه .

وفيه استقر عب الدين أبو المعالى محمد بن الكمال محمد بن عمسدا ابن الشحنة في قضاء الحنفية علب ، بعد وفاة [ حمال الدين إبر اهم بن محمسدا ابن العدم . واستقر حمال الدين أعبد الله النحر برى في قضاء المسالكية علب بعد وفاة زين الدين عبد الرحمن بن رشد . و استقر شهاب الدين أحمد بن عمد ابن مومى بن فياض بي قضاء الحنابلة بحلب ، عوضا عن عمه شهاب الدين أحمد بن مومى بن فياض . واستقر شهاب الدين أحمد بن المسلاوى في قضاء الشافعية بطرابلس ، عوضا عن ابن وهيسة . واستقر شهاب الدين أحمد بن عبد الله النحر برى في قضاء المسالكية بطرابلس عوضا عن ابن وهيسة . ووضا عن نام الدين أحمد بن عبد الله الذين اسماعيل بن محمد بن هافئ الأندلدى: عوضا عن ناموال الدين أحمد بن الدين اسماعيل بن محمد بن هافئ الأندلدى:

 <sup>(</sup>۱) كذا في أ، ف . وفي نسخة ب الأمير .
 (۲) ما بين حاصرتين من نسخة ف .

<sup>(</sup>٣) مابين حاصرتين ساقط من نسخة ب، ومثبت في أ ، ف .

<sup>(</sup>٤) كذا فى نسخة أ . وكذلك فى النجوم الزاهرة لأبى المحاسن (ج١١ ص ٣٠٧). أما نسختا ب ، ف فقد ورد الاسم فيما ابن رشيد وكذلك فى نرمة النفوس للصيرفى (ص ١٣٣). وسيكر رالاسم بعدذلك فى نسخ المخطوطة الثلاث فى صيغة « ابن رشد» .

وقى هذه السنة تزايد سعر الغلال بتوقف النبل ؛ فأبيع الأردب القمح بثلاثين درهما ، والأردب الشعر بعشرين درهما ، والأردب الفول بهانية عشر درهما . فلما دخل شهر ذى الحجة أبيع الأردب القمح تخمسن درهما . وفيه كثرت رماية القمح على الطحانين باغن الغال ، والنكلف الأعوان . وهذا أيضا نما أحدث ونشأ منه مفاسد كثيرة .

وحج بالناس فى هذه السنة الأمير أبو يكر بن سُنْقُرُ الحمالى . وحج الأمير أحمد بن الأمير يلبغا الحاصكي . وكان الحجاز رخى السعر .

وفيها كان بحلب وباء، بلغ عدة من مات فى كل يوم ألف إنسان وزيادة .

#### ومات فيها من الأعيان

قاضى الحنفية عجلب ، تاج الدين أحمـــد بن محمد بن محبوب ، الحدث المسندالفاضل الأديب ، عن سن عالية بدمشق .

ومات حمال الدين إبراهم بن قاضى حلب ناصر الدين محمد بن قاضى حلب [ كمال الدين عمر بن قاضى حلب [ كمال الدين عمر بن قاضى حلب ] عز الدين أبي البركات عبد العسزيز [ () البن الصاحب محيى الدين أبي عبد الله محمد ، ابن قاضى القضاة نجسم الدين أبي الفضل هبة الله ، ابن قاضى القضاة حمال الدين أبي الفضل هبة الله ، ابن قاضى القضاة حمال الدين أبي الفضل هبة الله ، ابن قاضى القضاة حمال الدين أبي الفضل هبة الله ، ابن قاضى

- (١) فى نسخة ب قاضى القضاة بحلب والصيغة المثبته من أ ، ف .
- (۲) كذا في نسختي أ ، ف ، وفي نسخة ب قاضي القضاة بحلب ،
  - ۳) ما بین حاصر تین ساقط من نسخة ف ومثبت فی أ ، ب .
    - (٤) ما بين حاصرتين ساقط من ف .
- (ه) كذا فى أ ، ب . وفى نسخة ف و أبي العياس » انظرترجته فى : أن الحاسن : المبل الصافى ( ترجة عربن عبد الدريز) ج ۲ دونة ۷۸ ؛ ، وفى ابن ججرء الدردالكاسة ج ۳ ص ۲۶۸ .

حلب بجد الدين أبى غانم مجمد ، ابن قاضى حلب حمال الدين هبة الله ، ابن قاضى حلب بحال الدين هبة الله ، ابن قاضى حلب بجم الدين أحمد ، ابن يحيي بن زهير بن هرون بن موسى بن عيسى ابن عبد الله بن محمد [ بن عامر ] ألى جرادة بن ربيعة بن خويلد بن عوف ابن عامر بن عقيل بن كمب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة ، المعسروف بابن المدم الحلى الحنى . عن نيف وسبعن سنة . حدث عن ابن الشحنة .

وتونى كبير التجار ، زكى الدين أبو بكر بن على الحروبي ، بمصر ، في يوم الحميس تاسع عشر المحرم .

ومات الأمىر بيليك ، والى الأشمونين .

وتوفى قاضي المسالكية محلب ، زين الدين عبدالرحمن بن رشد.

ومات الأمير عبان بن قارا بن مهنا بن عيسى بن مهنا ، أمير آل فضل ، في ربيع الأول .

ومات نائب الإسكندرية الأمير قرا بلاط الأحمسدى اليلبغاوى ؛فى نصف ١٢٠ ربيع الآخر .

(٣) ومات الأمر أقبعًا الدوادار ، في شهر ربيع الآخر .

نسخة ف ﴿ رَبِيعُ الأُولُ ﴾ .

<sup>(</sup>١) ما بين حاصرتين ساقط من نسخة ف ومثبت في أ، ب •

 <sup>(</sup>٢) كَذَا في نسسختي ١ ، ٩ . وكذلك في النجوم الزاهرة لأبي المحاسن (ج ١١ م ٢٠٠)
 رفي نزمة النفوس المصير في (ص ١٦٥) . أما نسخة ف بناه بها دريع الأولى، وهو تحمر يف في النسخ .

 <sup>(</sup>٣) كذا في نسمتني آ ، ف . وفي نسمة ب آحد انبغا .
 (١) كذا في نسمتني آ ، ب . وكذلك في النجوم الزاهرة لأب المحاس (ج ١١ ص ٢٠٧) . وفي

ومات شيخ الشام نجم الدين أحمد بن عمال بن عيسى بن حسن بن حسست ابن عبد المحسن، المعروف بابن الحاق الباسوقى الدمشمى الشافعى ، فى حمادى الآخرة ، بعدعوده من مصر .

و تو في الشيخ محيى الدين عبد القادر بن الإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد ابن سيف الدين محيى بن أحمد بن محمد بن عبد الرزاق بن الشيخ عبدالقادر الكيلاني .

ومات السيد الشريف شمس الدين أبو المجد محمد ابن النقيب شهاب الدين أحمد ابن النقيب شمس الدين محمد بن أحمد الحسيني الحراني الحابي ، عن تسع وأربعن سنة ، محلب ، ولم يل وظيفة .

ومات شيخ الشيوخ بحلب نجم الدين عبد اللطيف بن محمد بن موسى ابن أبي الفتوح بن أبي سعيد فضل الله ابن أبي الحير الحراساني ثم الحلبي ، عن بضع وسبعن سنة ، محلب .

وتوفى شرف الدين أبو بكر بن زين الدين عمر بن مظفر بن عمـــر ، (ه) ابن الوردى، المعرى الحلمي ، الفقيه الأديب ، عن بضع وسبعين ســــنة ؛ محلب[ والله أعلم].

- (١) كذا في أسخى أ ، ف وكذلك في الدرر الكامنة لابن هجــــ( ج ١ ص ٢١٣) وفي النجوم الزاهمة لأبي المحاسن (ج ١ ١ ص ٢٠٠٦) وفي نزعة النفوس والإبدان للصيرفي (ج ١ ص ٢١٥) .
   أماني نسخة ب نقد جاء الاسم محرفا و أحد بن عمر > .
- (۲) كذا في أ ، ف وكذلك في نزعة النفوس الصيرة ، وفي نسخة ب من المخطوطة ورد الاسم محرفا
   « الساموني » وفي النجوم الزاهرة لابي المحاسن (ج ١١ ص ٢٠٦) الراموني .
- (٦) كذا في أ ٤٠٠ . وفي نسخة ب ﴿ ولم يكن له وظيفة › و يقصد بالوظيفة هـا نقا به الاشراف ›
   حيث جا. في النجوم الزهرة الأبي المحاسن (ج ١ ١ م س ٣٠٠) ما نصه ﴿ ولم يل نقا به الأشراف › .
- (٤) كذا ف ب > ف . وكذلك في ترمة النفوس والأبدان العبر في (ج ١ ص ١٢٦) ، وفي اأباء الغمر لابن حجر - أما نسخة أ من المخطوطة فقد ورد فيها الاسم < ابن أبي سعيد بن فضل الله » .</li>
- (٥) كذا ورد الاسم فى نسخى ١ ، ب . و فى نسخة ف ورد الاسم محوقا « ابن طافر بن عز پر الوردى » .
   (١) ما بين حاصرتين من نسخة ب .

## سنة ثمان وثمانين وسبعائة

أهلت بيوم الحمعة .

في سادسه قدم مبشرو الحاج، وقد تأخروا عن عادتهم .

وفيه أخرج الأمير جوبان العمرى ، منفيا إلى صفد . وأنَّعم بإمرته على أرسبغا السيني .

وفى تاسعه عقد السلطان على هاجر ابنة الأمبر منكلى بغا الشمسى ، وأمها أخت الملك الأشرف شعبان .

و فى ثامن عشره قدم الأمير أحمد بن يلبغا العمرى الخاصكى من الحجاز ، ومعه الركب الأول .

وفي حادي عشرينه قدم الأمير أبوبكر بن سنقر بمحمل الحاج.

وفيه قبض على عدة من المماليك ، وضربوا ضرباً مبرحاً بالمقارع ، لكلام بلغ السلطان عنهم من الفتاك به . وقبض على الأمير تُمُوبُنا الحاجب ، وشمر ومعه عشرة مماليك ، واركب كل مملوكين على جمل ، ظهر أحدهما للى ظهر الآخر ، وشمرا بالحديد ، وأفرد تمربغا على خل . وشهروا ونساؤهم خاسرات ، يصحن ويلطمن خدودهن ، ثم وسطوا ، فكان أمرا شنيعا .

<sup>(</sup>١) كذا في نسختي أ ، ف ، وفي نسخة ب ﴿ على عدة من مماليكه ﴾ ،

وفى خامس عشرينه قبض على ستة عشر من مماليك الأمر الكبر أيتمش ونفوا إلى الشام ، وتتبع من بهى من المماليك الأشرفية ؛ فقبض على كثير منهم ، ونفوا من مصر .

وفى ســلخه قمدم الأمير إبراهيم بن قُراجا بن دُلُغادر طائعا ، فخلع عليه ، ورميم له بإمرة طبلخاناة بديار مصر.

وفى يوم الاثنين ثالث صفر نقل الشريف هيازع بن هبة الله الحسيبي، أخو حماز أسر المدينة النبوية، من سمجنه بقلعة الحبل إلى الإسكندرية، فسمجن سها . وكان قد قبض عليه ، وسمجن نحو سنة ونصف ، ثم أفرج عنه فى ذى الحمجة من السنة المساضية ، ثم قبض عليه فى هذه السنة وسجن .

وقدم الخبر من ماردين باستيلاء تيمور لنك على مدينة تبريز ، وقتل (۱۲) أهلها [ وتحريبها ] .

وفى ليلة السبت تاسع عشرينه دخل إلى القاهرة منسر نحو ستين رجاًً ،
(\*)
يقال أنهم تدلواً من السور ومهبوا سوق الحملون بالقرب من جامع الحاكم،
وقتلوا نفرين . فركب الأمبر حسام الدين حسن بن الكوراني ــ والى القاهرة ــ

<sup>(</sup>١) اللفظ غير مذكور في نسخة ف ، وفي نسختي ا ، ب الحسنى والصيغة المنبغة من الصحيحة ، أنظر: الصيرف: تزهة النفوس ، ج اف ١٢٨ ؟ أبو المحاسن: المنهل الصافى ج ٢ ورته ٢ ؟ ابن جمر: الدرر الكامنة ج ٢ ص م ٧ ٧ مدار وقد جاء الامم في نسختي أ ، ف و ابن مة ي رالصيغة ألمنيغة المنبغة بن نسخة ب .

 <sup>(</sup>٢) ما بين حاصرتين ساقط من نسخة ب ومنبت في ١٠ ف.

 <sup>(</sup>٩) كذا في أ، ف ، رفي نسخة ب زاوا .
 (١) أي التروي من الما ذا إلى من المارة من المروية من المروية .

<sup>(1)</sup> ذكر المقريري سوق الجلون الصغير، وقال إنه مجاور لدرب الفريحية، وفيه المدرسة الصيرية و باب زيادة الجلم الحاكمي . وقال المقريزي أنه أدرك هسدا السهق معدور إنجانين من أوله الى آخره بالحوانيت (المراعظ ٤ ج ٢ ص ١٥١) .

وقبض على ثلاثة منهم فى بعض الضواحى ومعهم بعض ما نهبوه ، فعاقبهم حى دلوه على بقيتهم .

وفى يوم الأحد سلخه وقع حريق بالحسر، قريب قنطرة الحاجب، تلف فيه عدة بيوت، ونزل عدة من الأمراء حتى أطفوه.

وفى أول شهر ربيع الأول أبيعاللحم البقرى كل رطلين ونصف بدرهم (٢) وابيع اللحم الضأن السميط كل رطلين بدرهم .

وفى يوم الحمعة نانى عشره رُسم بالإفراج عن الأمير يلبغسا الناصرى نائب حلب ، ونقله من سجنه بالإسكندرية إلى إقامته بدمياط . وأُذن له أن يركب ويتنزه بها .

وفى خامس عشره سُمر من رجال المنسر ثمانية عشرة على حمال ، وثلاثة سمرت أبديهم فى الخشب، وألبسوا فى أرجلهم قباقيب خشب ، ثم سمسرت أرجلهم فيها . واكرهوا حتى مشوا وهم مسمرون كذلك ، وشسهروا جميعا بالقاهرة ، ثم وسطوا إلا واحد منهم ، وأبق عليه ليدل على بقيتهم .

وفى يوم الثلاثاء أول ربيع الآخر أُخرق السلطان بالأمير بَهَادُر المنجكى الاستادار ، وقبض عليه ثم أفرج عنه .

 <sup>(</sup>١) ذكر المذرين أن هـذه الفنطرة تقع عل الخليج الناصرى ، يشوصل اليها من أرض الطبالة ويسير الناس عليها الى منية السيرج، إنشاها الأمير سيف الدين بكدر الحاجب سنة ٢٢٦ هـ .

<sup>(</sup>الموانظ، ج ٢، ص ١٥١).

<sup>(</sup>۲) يقال سمط الجدى والجمل ، فهو مسموط وسميط ، أى نتف عنسه الصدف ونظافه من الشمر بالمناء الحار ليشو يه .

<sup>(</sup>القاموس المحيط، ولسان العرب) .

<sup>(</sup>۲) في المتن « مسمرين » ،

وفيه قدم البريد من حلب برأس الأمير خليل بن قراجا بن دلغادر ؟ فقبض في الحال على أخيه علمان بن قراجا ، وعلى ابن أخيه إبراهيم

وفيه غضب السلطان على موفق الدين أبى الفرج – ناظر الجيش – ، وضربه نحو مائة وأربعين ضربة بالعصى .

وقدم الخبر بوقوع الوباء بالإسكندرية ، وأنه تجاوز عدة من مموت بها في كل يوم مائة إنسان .

وفيه استقر محمد بن عيسى ــ شيخ عرب العائد بالشرقية ــ كاشف الحسور بإمرة طبلخاناة . واستقر أخوه مهنا فى مشيخة العائد .

وفى تاسع عشرينه ماتب للسلطان ابنة، فأدفنت بالعارة بين القصرين قبل أن تكمل ، وكانت جنازتها حَفَلَة .

وفى يوم الخميس أول حمادى الأولى ، تُخلع على الوزير الصاحب كريم الدين عبد الكريم بن مكانس ، واستقر فى نظر الدولة بعمد موت علم الدين محىي .

وفى خامسه خلع على الوزير الصاحب علم الدين سن أبرة ، واسستقر (٢) الدماميني . فى نظر الأسواق ، عوضا عن شرف الدين محمد [ بن ] الدماميني .

<sup>(1)</sup> ذكر القلقشندى أن بنى عالمد بطن من جزام من القحطانية مان مساكنهم فيا بين بلبيس من الديار المصرية الى عقبة ايد الى الكرك من ناحية فلسطين . (نهاية الأرب فى معرفة انساب العرب : حر. ٣٠٨ طيمة بنداد ١٩٠٨) .

 <sup>(</sup>٢) يقصد عمارة المدرسة الظاهرية بين القصرين •

<sup>(</sup>٣) ما بين حاصرتين من نسخة ب وكذلك من نزهة النفوس الصيرفي في ( ج١ ص ١٣٢ ) .

وفى ثانى عشره قدم الأمر أقبعًا الحوهرى ــ أحد أمراء الألوف علب ــ وقدم أمر زه بن ملك الكُرج راغبًا فى الإسلام ، فأسلم بحضرة القضاة بين يدى السلطان ، وسمى عبد الله ، وأنعم عليـــه بإمرة عشرة ، وأُنزل بقصر الحجازية من رحبة باب العيد بالقاهرة .

وفى حادى عشرينه – وهو سادس عشرين بوونة – أُخذ قاع النيل على العادة فى كل سنة ، فكان سنة أذرع سواء .

وفى ثانى عشرينه خلع على عُبَيد البازدار ، وأُعيد إلى تقدمة الدولة ، على ما كان عليه .

وفى سادس عشرينه خلع على محمد بن أُشْقَتْمُر، واستقر والى منقلوط .

وفيه عسزل شهاب الدين أحمد بن ظهيرة عن قضاء مكة وخطابتها ، بمكانبة الشريف أحمد بن عجلان أمير مكة فيه ، وكُتب بنقل محب الدين محمد ابن أن الفضل النسويرى من قضاء المدينة النبوية وخطابتها إلى قضاء مكة وخطابتها . وخلع على شيخ الحديث زين الدين عبد الرحم بن الحسين العراق ، واستقر في قضاء المدينة النبوية وخطابتها .

وفيه كملت عمارة ثمانية غربان حربية ، وشحنت بالأسلحة والعــــدد والمقــــاتلة .

<sup>(</sup>١) مابين حاصرتين سانط من ف ومثبت في أ ، ب .

 <sup>(</sup>٢) كذا في ب و وفي نسخي أ ، ف < الحسني > والصيغة المنتبة هي الصحيحة انظر السخاوى :
 الضوء اللام > ج ٣ مس . ٠ .

وفيه قدم الشريف عنان بن مَعَامس الحسنى من مكة ، فارًا من سجن ابن عمه الشريف أحمد بن عجلان أمر مكة .

وفى أول حمادى الآخرة قدم البريد من حلب بمسيرعساكو الشام لمحاربة التركمان ، وكانت بينهم وقعة عظيمة ، قتل فيها سبعة عشر أميراً ، منهسم سودُن العلاى نائب حماة . وقتل من الأجناد خلق كثير ، وانكسر بقيسة العسك.

وفيه كُمُلت عمارة المدرسة الظاهرية بين القصرين .

وفى يوم الخميس رابع عشره ُنقلت رمم أولاد السلطان الخمسة من مدافنهم إلى القبة بالمدرسة الظاهرية المستجدة، ونقلت رمة الأمير آنص والد السلطان، عشاء، والأمراء مشاة قدامه، حتى دفن بالقبة المذكورة.

وفى يوم الاثنين ثامن عشره زلزلت القاهرة فى الساعة الرابعـــة زلزلة خفيفــة .

وفى ثامن عشرينه استقرسودن العثمانى الساقى فى نيابة حماة ، عوضا عن سودن العلاى .

وفى سلخه قدمت رسل الفرنج بهدية جليلة القدر .

وفي يوم الأربعاء خادى عشره نزل الأمىر جركس الحليلي إلى المدرسة الظاهرية المستجدة ، وهيأ مها الأطعمة والحلاوات والفواكه، فركب السلطان من الغد يوم الحميس ثانى عشره من القلعة ، بأمر ائه ومماليكه، ونز ل ها ، وقد بسطت . واجتمع فيها قضاة القضاة والفقهاء والأعيان، فمد سماط أوله عند المحراب وآخره عند البحرة التي في وسط المدرسة ، مملوء كله رأنه اء الأطعمة الفاخرة ، والأشوية من الحيل والحراف والأوز والدجاج والغــز لان ، فأكل القضاة والأعيان أولا ، ثم أكل الأمراء والمماليك ، وتناهب الناس بقيته. ثم مُد سماط الحلاوات والفواكه ، وملئت البحرة من مشروب السكر . فلما انقضى الأكل والشرب ، حلع على علاء الدين على الحنفية وشيخ الصوفية . وفرش له الأمر جركس الخليلي السجادة بنفســـه ، حتى چلس عليها . ثم خلع على الأمىر جركس ، وعلى المعلم شهاب الدين أحمد الطوله ني المهندس ، واركبا فرسين بقاش ذهب . وخلع على خمسة عشر من بماليك الحليلي ، وانعم على كل منهم مخمس مائة درهم . وحُلع على مباشري العارة وشادمها ، وعلى المهندسين والبنائين . وتكلم العلاء السير امي على قوله تعالى : « قل اللهم مالك الملك »؛ الآية ، ثم قرأ القارئ عشر ا من القرآن ، ودعا . وقام السلطان وركب إلى القلعة ، فكان يوما مشهودا .

<sup>(</sup>۱) بحرة و جمعها بحرات ، حوض من الوظام بملاً ماء وقد يذوف بالنسية ساء و يوجد عادة في صحن المنزل المبنى أشبه بالنسقية (Dozy: Supp. Dict. Ar.) 6

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران ٢٦ ٠

وفى يوم الحميس تاسع عشره ، دار محمل الحاج القاهرة ومصر ، على العادة فى دل سنة .

وفى يوم الاثنين أول شعبان خلع على الأمير أحمد بن الأمير يلبغا العمرى إلخاصكي ، واستقر أمير مجلس ، عوضا عن الأمير أنطنيغا الحوباني .

ونى يوم السبت سادسه ركب السلطان إلى الميدان على العادة ، ولعب بالكرة مع الأمراء .

وفيه أنعم على أحمد بن هُمز التركمانى ، بإمرة طبلخاناة ، عوضا عن على بن الأمر منجك ، بعد وفاته .

وفى ثالث عشريّنة أسلم ميخاتيل الصبان ــ من نصارى مدينـــة مصر ــ فخلع عليه ، وأركب بغة سلطانية ، واستقر ناظر المتجر السلطاني .

وانتهت زيادة [ ماء ] النيل إلى عشر بن ذراعا ، وثبهت إلى عبد الصليب ، ثم هبط بعده بيومين .

و فی ٹامن عشرینه خُلع علی آمبر موسی بن سلار ـــ من الطبر داریة ــ واستقر آمبر طبر بامرة عشرة.

<sup>(</sup>۱) كذا في نسخيم أ ٤ ف . وفي مسخة ب جاء الاسم « أحمد بن عمر التركاني » وكذلك في نزمة الفوس والإبدان الصيف (ج1 م ١٩٧٧) وهذا تحويف إذ تكرّ ذكر الاسم بعد ذلك في نسخة المخطوطة الثلاث « أحمد بن همز» (٧) كذا في نسختم ١ > ف رفي نسخة ب نالك عشره وهو تحريف في النسخة ، (٣) ما بين ساصرتين ساتقد من نسخة ب ويثبت في أ ٤ ف . (٤) كذا في أ ٤ ف . (٤) كذا في أ ٤ ف . (٤) كذا في أ ؟ ف رفي تسخة ب « وفي ثانى عشريه » وهو تحريف في النسخ .

وفى أول شهر رمضان عُول ناصر الدين أحمد النعنى من قضاءا لإسكندرية ، وركب طاش الديدى البريد القبض على الأمبر بَيْدُمُو نائب الشسام ، وعلى جميع ألزامه ، وليقاع الحوطة على موجوده . وركب الأمبر تمريعًا المنجكى الريد ، لتقليد الأمبر أشقتمُو المسارديني نيابة الشام ، وحمله من القسدس إلى دمشن ، وحمل إليه التقليد والتشريف .

وقدم الشريف محمد بن مبارك بن رميثة الحسى من مكة ، وأُخبر عموت الشريف أحمد بن عجلان أمير مكة ، وأن ابنه محمد بن أحمد أقيم بعده، وقام بإمرة عمد كبيش بن عجلان . وقدم الحبر من المدينة النبوية أن الشريف جماز بن هبة حضر المدينة محشده، فحاربه على بن عطية ، وهزمه عنها .

وفى سادسه ركب السلطان إلى مركة الحاج ، وعاد إلى القاهرة من باب النصر ، ونزل ممدرسه ، ثم مضى إلى القلعة .

وفى يوم الحمعة عاشره أقيمت الحمعة بالمدرسة الظاهرية المستجدة بين (٢) القصرين ، وخطب مها حمالالدين محمود العجمي المحتسب، بنياب بيض

وفى يوم الحمعة سابع عشره نزل من قلعة الحبـــل أحد أمراء الدولة بسواد الحطبة إلى المدرسة الظاهرية، فلبسه حمال الدين محمود، وخطب بثياب السواد على العادة، وصلى بالناس الحمعة. فلما انقضت الصلاة أخرج له الأمير المذكور خلعة سلطانية، وأفاضها عليه، فسار إلى منزله في موكب جليـــل.

<sup>(</sup>١) كذا في أ ، ب ، ر في نسخة ف ﴿ جَازَ بِنَ هِــةُ اللهِ .

 <sup>(</sup>٢) كذا في نسختي أ، ف وفي ب د بنياب بياض » .

وقدم الحمر بأن كُميش بن عجلان سمل أعين حماعة من ببي حسن ، وهم : أحمد وحسن ابنا ثقبة ، ومحمد بن عجلان ، وابن أحمد بن ثقبة وعمره نحو اثفتا عشرة سنة ، فتغير السلطان على كبيش وابن أخيه محمد بن عجلان ، وفي سلخه أنهم على ناصر الدين محمد بن الأمير جُلبان العلاي بطبلخاناة أبيه ، بعد موته .

وارتفع سعر لب الفسنق ، حبى بلغ خمسة وثلاثين درهما الرطل ، (۲) وعنها يوينذ قريب من مثقال ونصف ، ولم يعهد مثل ذلك فما سلف .

وفيه خلع على الشريف عنان بن مُغامس ، واستقر أمبر مكة .

وفى يوم الاثنين رابع شوال ركب السلطان وتوجه إلى سرحة سرياقوس على العادة فى كل سنة .

واستقر شيخناسراجالدين عمر بن الملقن فى مشيخة دار الحديثالكاملية عوضًا عن زين الدين عبسد الرحيم العراقى، محكم انتقاله إلى قضاء المدينة النسوية.

وفيه أخرج السلطان خمسة من مماليكه، على إمريات بدمشق .

وفيه ضرب شهاب الدين أحمد بن الحندى الشافعى ــ من فقهاء ناحــــة دمنهور ــ من أجل أنه أنكرعلى الضامن ما يأخذه من المكوس ، وألزم بأن

<sup>(</sup>١) كذا في نسختي أ ؛ ف . وفي نسخة ب ﴿ لَبِ البِنْدَقِ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) كذا في نسختي أ، ف رفي نسخة ب ﴿ رَمُنْهَا ﴾ .

 <sup>(</sup>٣) المدرسة الكاملية ، تقع بخط بين القصرين من القاهرة وتعرف بدار الحديث الكاملية ، أنشأ ها السلطان الملك الكامل الأبوبي سنة ٣٢٢ هـ

<sup>(</sup>المقريزى : المواعظ ، ج ٢ ص ٢٥٠) .

لا يسكن دمنهور . ثم بلغ السلطان ما هو عليه من الورع وكثرة العلم، فاعتذر إليه، وخلع عليه ، وأعاده إلى دمنهور مكرمًا .

وفى يوم الأحد عاشره حضر المدرسون بالمدرسة الظاهرية المستجدة، وهم سبعة ، أربعة مدرسين الفقه على المذاهب الأربعة ، ومدرس تفسر ، ومدرس حديث ، ومُصدِّد لإقراء القراءات السبم .

وفى ثامن عشره سار محمل الحاج صحبة الأمير أقبغا المسارديبي ، وحج أيضا الأمير جركس الخليلي بتجمل كثير . وحج من الأمراء أيضا كمشبغا الخاصكي ، ومحمد بن تُنكز بُغا ، وجركس المحمدى . وكتب لنواب الشام باستخدام المماليك البطالين الذين نفوا من الأشرفية وغيرهم .

وفى حادى عشرينه عاد السلطان من سرحة سرياقوس .

وفى يوم الاثنين خامس عشرينه استدعى السلطان زكريا بن الخليفة المعتصم بالله الى إسحق إبراهيم بن المستمسك بالله ألى عبد الله محمد بن الحاكم بالله أحد ، وأعلمه أنه بريد أن ينصبه خليفة ، عوضاً عن الحليفة الواثق بالله عمر بن المعتصم إبراهيم بعد وفاته . ثم استدعى بقضاة القضاة وأهل الدولة، فلما اجتمعوا أظهر زكريا عهد عمد المعتصد بالله ألى الفتح ألى بكر – إليه بالخلافة ، فخلع عليه خلعة الحلافة ، ونزل إلى داره . فلما كان يوم الحميس بالحلافة ، فخلع عليه خلعة الحلافة ، ونزل إلى داره . فلما كان يوم الحميس بالمن عشرينه طلع الحليفة زكريا إلى القصر من قلعة الحبل ، وحضر أعيسان الأمراء وقضاة القضاة الأربع ، وشيخ الإسلام سراج الدين البلقيي ، وصدر

<sup>(</sup>١) كذا فيأ، ف وفي نسخة ب المنهسك بالله، وهو تحريف في النسخ ٠

 <sup>(</sup>۲) کذا فی آءف وفی نسخة ب ﴿ واحضر » ؛

الدين محمسد بن إبراهيم المناوى – مفتى دار العسدل – وبدر الدين بجمد ابن فضل الله كاتب السر، ونجم الدين محمد الطَّنْبَدى – وكيل بيت المال – فبدأ شيخ الإسلام بالكلام مع السلطان في مبايعة زكريا على الحلافة، فبايعه السلطان أولا ، ثم بايعه من حضر على مراتبهم . ونعت نفسه بالمستعصم بالله أي يحبى . ثم أشهد عليه الحليفة أنه قلد السلطان أمرر العباد [ والبسلاد] ، وقامه في ذلك مقام نفسه، فخلع عليه خلعة الحلافة ، وخلع على عامة من حضر ، وركب القضاة بين يدى الحليفة إلى منز له ، فكان يوما مشهوداً .

و فی سلخه قدمت رسل أحمد بن أویس ــ متملك بغــــداد ــ بكتابه، يتضمن أن تيمور لنك نزل قرا باغ ، ليشتى سا ثم بعود ، وحذر منه .

وفى يوم الاننين ثالث ذى القعدة خُلع على الحليفة المستعصم بالقصر ، واستقر فى نظر مشهد السيدة نفيسة . وخلع على شهاب الدين أحمد الأنصارى واستقر فى مشيخة خانكاه سعيد السعداء ، عوضا عن برهان الدين إبراهم الأبياسي ، بواسطة الأمير سودُن النائب . وذلك أنه القرم أن يعمر أوقاف الحانكاه من ماله ، عبلغ ثلاثين ألف درهم ، ولا يتناول معلوم المشيخة ، بل يقنع عالمه من معلوم التصوف ، فإنه كان من حسلة صوفيتها . على أنه لا يستجد بها صوفيا ، وأنه يوفر نصيب من مات منهم ، حتى تُعمر أوقافها .

<sup>(</sup>۱) مابین حاصرتین ساقط من ب ومثبت فی آ ، ف

وفى ثامنه عبدى السلطان النيل، ونزل تحت الأهرام، فأقام فى سرحته حتى وصل إلى ناحية دانيجة، ثم عاد فطلع إلى القلعة فى عشرينه.

وفى هذا الشهر أخرج الوزير الصاحب شمس الدين إبراهم كاتب أرتان مائة ألف وثمانية عشر ألف أردب قمحاً، طرحه على التجار، كل أريعة أراب بثلاثة وتسعين درهما حنها أربعة دنانبر سعر كل دينار ثلاثة وعشرون درهما ، ووردب بست وعشرين درهما ، وإردب بأحد وعشرين درهما ، وإردب بتسعة وعشرين درهما ، وإردب بأحد وعشرين درهما ، وإردب بأحد وعشرين

وفيه خلع على قوزى السيمى، واستقر فى ولاية قوص ، عوضا عن مقبل. الطيمى . وخلع على سعد الدين نصر الله بن البقرى، واستقر ناظر الديوان (؛) الهرد الذي استجده السلطان، وناظر ديوان المماليك. واستقر برهان الدين

<sup>(</sup>۱) جاء فى كتاب التحقة السنية لاين إلجيمان (ص ١٩٦٦) أن دلتجة من أعمال البحيرة رأن مساحة بالبحيرة رأن مساحية بلاية ع٩٧٧ فدانا . أما ابن دقاق ، فقال أن دلتجة من أعمال البحيرة وأن عبرتها أربعة الآنف ديشار وساحية ألف ونمائيسة وتمانون فدانا (كتاب الانتصار لواسطة عقد الأمصار ، ص ١٠٠٧) . وقد ذكر المحقق محد رمزى أن قرية دلتجة القديمة اندثرت اليوم وقامت على مقربه منها قرية الدلتجات الممروفة بالبحيرة (القاموس الجغراف ، ج ٢ ى ٢ ص ٢٦٠ ؛ القدم الأرك ، اللاد المقدسة ص ٢٤٩)

 <sup>(</sup>۲) كذا في نسخ المخطوطة الثلاث، وقد سبق أن مر اللفظ « أرلان » . وكذلك جاء في هذه الصيفة في كتاب نزعة النفوس للصيرف (ج ١ ص ١٤٣) .

<sup>(</sup>٣) كذا في ب،ف وفي نسخة أ ﴿ ثمن ﴾ وهو محريف في النسخ .

<sup>(</sup>٤) ديران المفرد، هو الديران الذي يتولى نفقة الحماليك السلطانية من جاكيات رهليق وكسوة رايراد، من البلاد المفردة له (الفلفشندي ، صبح الاعشى، ح ٣ ص ٤٠٧)

إبراهيم بن [عبد الله بن عمر] الصنهاجي في قضاء المسالكية بدمثق، عوضا عن علم الدين محمد بن محمسد القفصى. واسستقر في قضاء الحنفية محلب موفق الدين ، عوضا عن محب الدين محمد بن الشحنة.

وفى أول ذى الجمجة احضر من دمشق بأربعة من الفقهاء فى الحسديد، اتهموا أنهم سعوا فى نقض المملكة، والدعاء لإمام قرشى ، فسجنوا . ثم احضروا فى يوم الأربعاء رابع عشرينه إلى بين يدى السلطان وتقدم كبير هم أحمد بن البرهان – فكلم السلطان عما سأله عنه، وصدع بالإنكار عليه ، وأنه غير أهل للقيام بأمر المسلمين ، وعدد له ماهو عليه من أخذ المكوس ونحو ذلك ، وأنه لايقوم بأمر المسلمين إلا إمام قرشى . فأمر به وأصحابه أن يعقبوا حتى يعترفوا عن معهم من أمراء الدولة، فتولى عقوبتهم الأمسير حسام الدين حسين والى القاهرة ؟ ثم سجنهم غزانة شمايل .

وفى خامس عشرينه ، قدم مبشرو الحساج ، وفيهم بطا الخاصكى ، وأخيروا أن أقبغا المساردينى \_ أمير الحاج \_ لمسا قدم مكة فى أول ذى الحبجة خرج الشريف محمد بن أحمد بن عجلان لتلقيه على العادة ، وقبل الأرض ، ثم خُفَّ الحمل ، وعندما انحنى ليقبل عقب الرمح ، وثب عليه فداويان ضربه أحدهما مختجر فى جنقه ، وهما يقولان : أحدهما مختجر فى جنقه ، وهما يقولان : «غريم السلطان» فخرميتا وترك بهاره ملتى ، ثم حمله أهله ، وواروه، وكان

 <sup>(</sup>١) ما بين حاصرتين بياض في نسخة ١ ، وغير شبت في نسخى ب ، ف والنكلة من الدور الكامة لابن عجر ( ج ١ ص ٣١ ) .

 <sup>(</sup>٢) كذا في نسختي أ ، ب وفي نسخة ف « وعدد له بأمور عليه من أخذ ... » .

كبيش على بعد، فقتل الفداوية رجلا [ يظنوه ]كبيشا ، ففركبيش، وأقام الأمراء لابسين السلاح سبعة أيام ، خوفا من الفتنة . فلم يتحرك أحــــد . ولبس الشريف عنان خلعته ، وتسلم مكة ، وخطب له مها .

وفى تاسع عشرينه قدمت رسل الحبشة بكتاب ملكهم الحطى، واسمه داود بن سيف أرعد، ومعهم هدية على أحد وعشرين حمالاً، فيهــــا من طرائف بلادهم، ومن حملتها قدورقدمائت بذهب قد صيغ على قدر الحمص.

### ومات في هذه السنة من الأعيان

أديب مصر بدر الدين أحمـــد بن الشرف محمـــد بن الوزير الصاحب فخر الدين محمد بن الوزير الصاحب ساء الدين على بن محمد بن سليم بنحنا ، في يوم الحمعة تاسع عشرين حمادي الآخرة تمدينة مصر ، عن نيف وسبعين سنة .

وتوف الشريف أبوسلهان أحمد بن عجلان بن رميثة ابن أبى نمى محمسلد ابن أبى سعد الحسنى أمير مكة ، فى حادى عشرين شعبان عن نيف وستين سنة مكة ، ودفن بالمعلا ، وكان حسن السيرة .

وتونى الشيخ المعتقد شهابالدين أحمد بن شرف الديرم عبد الهادى بن الشيخ أى العباس أحمد الشاطر الدمنهورى ، الأديب الشاعر ذو الفنون، فى المحرم وهو عائد من الحج .

<sup>(</sup>١) مابين حاصرتين ساقط من نسخة ف ومثبت في ١ ، ب.

 <sup>(</sup>٢) أطلق لقب الحطى على ملوك الحبشة في العصور الوسطى .

<sup>(</sup>٣) كذا في أ ، ف ، وفي نسخة ب على أحد وعشرون جملا .

<sup>(</sup>٤) كذا ڧ١، ن . وڧ نسخة ب ﴿ على هبئة الحمس » .

وتوفى شهاب الدين أحمد بن محمد بن على الزَّرْكشى - أمين الحكم -فجأة فى ليلة الحمعة تاسع عشر شهر ربيع الأول . واتهم أنه سم نفسه، فإنه نقص من مال الأيتام عليه نحو خسهائة ألف درهم، ذهبت كأمس الذاهب .

ومات أحمد بن الناصر حسن بن الناصر محمد بن المنصور قلاون، في ليلة الحميس رابع عشر حمادى الآخرة، ودفن بمدرسة أبيه، وكان أسن أولاده.

وتوفى عماد الدين اسماعيل بن الزُّمُكُمُ للناسخ، أحد الأفراد ، كان يكتب سورة ( قل هو الله أحد ) بكمالها على حبة أرز ، كتابة بينة لا يطمس فيها واوا ، إلى غير ذلك من بدائمه .

ومات الأمير جُلْبان الحاجب ، أحد أمراء الطبلخاناه، فى أخريات شهر رمضان . وكان مشكور الْسيرة .

ومات [ الأمار ] خليل بن قراجا بن دلغادر ، كبير التركمان البزوقية ، وأمير أبلستين ، قنيلا في الحرب ، مع الصارم إبراهيم بن همز التركماني ، قريبا من مدينة مرعش ، عن نيف وستين سنة .

ومات الأمير سودن العلاي، نائب حماة ، قتيلا في محاربة التركمان .

وتوفى المقرئ فتح الدين عبد المعطى [ ين عبــــد الله ] فى سادس عشر رمضان ، وقد أس . أخذ القراءات عن أثير الدين أبى حيان .

<sup>(</sup>١) ما بين حاصرتين ساقط من ب ومثبت في ١ ، ف .

 <sup>(</sup>۲) ما بين حاصرتين بياض في نسخة ١ وغير دئبت في نسختي ب ٤ ف ، والنكلة من إنياء النسر
 لأبن جحو ، وفيات سنة ٧٨٨ ه .

(۱) وتوفى الشريف محمد بن عطيفة بن منصوربن حماز بن شيحة الحسيمى ، أسر المدينة النبوية

وتوفى أحسد الأفراد فى العبادة والزهد والورع ، شمس الدين محمد ابن أحمد بن عثمان القرمى بالقدس ، فى صفر. ومولده فى ذى الحجة مسسنة مت وعشرين وسبعائة . كان لا يزال يتلو القرآن ، فيقال إنه قرأ فى اليوم والليلة ثمانى حتمات ، وقدم القاهرة .

وتوفى الشسديد فى الله، الورع ، شمس الدين محمسد بن يوسف ابن إلياس القونوى الحنني، بلمشق، عن نيف وسبعين سنة . قدم القساهرة غير مرة . وأقسم بالله أنه إذا رأى منكرا مُحمَّم .

وتوفى قاضى الحنسابلة بدمشق شمس الدين [ أبو عبد الله ] محمد ابن [ ته الدين عبد الله بن محمد بن محمود بن أحمد بن عزاز الحنبلي ]، المعروف بابن التي .

(۱) وتوفى شيخ أهل الميقات ناصرالدين محمد بن الخطائى فى يوم الأربعاء ثالث عشرين شعبان .

وتوفى قرينه فى العلم بالميقات شمس الدين محمد بن الغزولى، فى رابع رجب .

 <sup>(</sup>۱) ف نسخ المخطوطة « بن عطية » • والصيفة المنتبه هي الصحيحة — أنظــر : المنهل الصافى
 لأبي المحاسن ج ٣ ورقة ٣ ٢ ٢ ب •

 <sup>(</sup>۲) فى نسبخ المخطوطة « الحسنى » والام المثبت هوالصحيح من المنهل الصافى لأبى المحاسن
 (ج ٦ ورقة ٢ ١٣ ب)

 <sup>(</sup>٣) ما بين حاصرتين بياض في نسخة ا وغير مثبت في نسختي ب ، ف ، والتكلة مرى إنهاء الفير
 لأن ججر -- وفيات سنة ٧٨٨ م.

<sup>(؛)</sup> في نسخة ب < الحفال > وفي نسختى ا ؛ ف < الحمال > • والصيغة المثبت هي الصحيحة من النجوم الزاهرة لأب المحاسن (ج ١١ ص ٢١٠ ) ونزمة النفوس للصيرفي (ج ١ ص ١٤٨ ) •

وتونى زين الدين أبويكر بن نورالدين على بن تتى الدين محمد بن يوسف السعدى المزرجى الأنصارى ، المعروف بالسندوي، أخد موقعى اللست، في يوم الحميس ثالث ربيع الأخر، وهو أحـــد من أدركناه من الأفراد"، في الحود والكرم.

وتوفى شرف الدين موسى بن الفافا ، استادار الأمير أُيتيشِ الأتابك ، في تاسع شوال ، وكان من رءوس الظاهرية .

وتوفى الشريف هيازع بن هبة بن هاز [ بن هبة بن حماز ] بن منصـــور (۱) الحسيمي ، أمير المدينة النبوية ، فى سجنه بالإسكندرية ، لأيام من شـــهر ربيع الأول .

وتونى شبخ القادرية شرف الدين صدقة ويدعى محمد بن عمــــربن محمد ابن محمد العادلى ، فى سادس عشر جمادى الأخرة بالفيوم ، وأحرم مـــرة بالحج من القاهرة .

وتوفى ناظراللدولة عام الدين محيى بن فخر الدولة ، المعروف بكاتب ابن الدينارى ، فى يوم الأربعاء تاسع شهر ربيع الأخر بالقاهرة ، كان أو لا فيحرانيا ثم أسلم ، وهو فى خدمة الأمبر شرف الدين موسى بن الدينارى شاد الدواوين . وصاهر المقسى ناظر الحاس . ثم ولى نظر الدولة ، وتمسله ب لأي حنيفة ، رحمه الله . وسمع الحديث ، وجمع عنده الفقهاء ، وأفضل عليهم (١) كذا في نسخة ب ، وهي النبة الصعيمة ، وقد سن تحقيقها ، اما نسختا ا ، في نقد ورد فيها «المسم» وموتحسرين ، وكذاك باء الأم عسرة فى النبوم الزاهرة لأبي الهاس (٢) كذا في نسخة ف «القاهرية» ، وهو محريف .

وحمع كنبا كثيرة . وكان غاية فى الرف ، يقول عن نفسه أن بدنه عتساج فى كل يوم إلى ثمانين درهما ، عنها نحو أربعة مناقيل ذهبا ، يصرفها فيمسا يأكله ويشربه خاصسة . وترك أوانى وقعاشا وأثاثا أبيعت بجملة كبيرة ، وخلف من الكتب النفيسة عدة بحل ثمنها ، مع كثرة شكواه الفقر .

ومات ملك المغرب صاحب فاس موسى بن السلطان أبي عنسان فارس ابن أبي الحسن المربى [ (الله عليه المنتصر [ بالله ] محمسد ابن أبي العباس أحمد المخلوع بن أبي سالم . ثم خلع بعد قليل ، وأقيم الواثق محمد بن أبي الفضل بن السلطان أبي الحسن . كل ذلك بتدبير الوزير مسعود ابن رحوب ماسكي [ والله تعلى أعلم ] .

 <sup>(</sup>۱) ما بين سامرتين من نسخة ب، وسائط من نسختي ۱، ف ، والمقمود جادى الآمرة .
 أنظر: (النجوم الزاهرة لأبي المحاس ، ج ۱۱ س ۲۱۰ ، نرمة النفوس العميرى، ج ۱ س ۱۱۹) .

<sup>(</sup>٢) أنظرزامباور: معجم الأنساب (ج ١ ص ١٢٢ ) .

 <sup>(</sup>٣) كذا في نسخ المحطوطة . ولم تشر البينه بقية ما تحت أيدينا من مصادرسوى باسم «الوذير
 بن مسعود » .

<sup>(</sup>٤) مابين حاصرتين من نسخة ب .

# سنة تسع وثمانين وسبعائة

فى يوم السبت سابع عشر صفر ، قدم الأمير الطنبغًا الحوبانى من الكرك باستدعاء ، فبالغ السلطان فى إكرامه ، وألبسه لنيابة دمشق تشريفًا سنيا ، فى تاسع عشره ، عوضًا عن أشّقتُمُ المساودينى .

وفيه استقر حمال الدين ميخائيل الأسلمي فى نظر الإسكندرية ، وعزل عام الدين توما، وكان ميخائيل هذا قد أسلم يوم الثلاثاء ثالث عشرين شعبان من السنة المساضية ، بحضرة السلطان ، وخلع عليه وأركب بغلة رائعسة ، وعمل تاجر الخاص .

وفيه استقر الأمير زين الدين مبارك شاه – متولى البهنسا – في نيسابة الوجه القبلى ، عوضا عن أيدمرالشمسى ، الذي يقال له أبو زلطة . واستقر فاصر الدين محمد بن الحسام في ولاية البهنسا .

وفيسه استقر سسعد الدين عبسـد الله بن بنت الملكى الوزير فى استيفاء الإسكندرية .

وفى سابع عشرينة استقر شمس الدين بن مشكور ، ناظر الحيش بلمشق ، عوضا عن ابن بشارة . وفى يوم الحمعة – أول شهرربيع الأول – برز الأمير ألطُنبُغا الحوبانى، ليسافر إلى دمشق، بعدما خلع عليه، وحمل إليه مبلغ ثلثمائة ألف درهم فضة. (۱) وقيد إليه فرس بسرج وكنفوش ذهب. وأرسل إليه الأمير الكبير أيتمش مائة ألف درهم، وعدة بقج ثياب، قيمتها نحو السبعين ألف درهم، وعين مستفره تُرقعاس الظاهرى، وخرج بتجمل عظيم.

وفى رابعه رأى السلطان من قلعة الحبل خيمة قد ضربت على شاطى النيل فبعث الاكشف عنها ، فوجد فيها كرم الدين بن مكانس ، وشمس الدين أبو البركات ، فأحضر الله ، وقسد كانا يتعاقران الحمر فى خواصهما ، فضربهما بالمقارع ، وألزم ابن مكانس بمائة ألف درهم ، وأبا البركات خمسين ألفا .

وفيه استقر عمر بن إلياس – قويب قُرط – فى ولاية الشرقية ، عوضا و ٢١) عن اوناط اليوسني .

وعزم السلطان على عرض أجناد الحلقة ، وشرع فيه ، فنحدث معــه شيخ الإسلام سراج الدين عمر البلقيني في إعفائهم من ذلك ، فأجابه وعفــــًا عنهــــــم .

وفى عاشرربيع الآخر ابتلمأ السلطان فى اللعب بالرمح ، وألزم المماليك بذلك ، فاستمر .

- (۱) کذا فی ۱، ف . وفی نسخة ب ﴿ کنبوش ﴾ .
- (٢) كذا في ا ، ف . وفي نسخة ب ﴿ فَاحْضَرُوا ﴾ .
  - (٣) كذا في ا ، ف ، وفي نسخة ب ﴿ أَنَاطَ ﴾ .
  - (٤) كذا في ١، ب . رن نسخة ف " رعيز " .

وكثرت المرافعات في ميخائيل ، فعزل عن نظر الإسكندرية، وقبض عليه الأمير حمال الدين محمود شاد الدواوين السلطانية وحبسه ، فأثبت أهل المغر عليه أنه زنديق ، وشهدعليه في المحضر [بذلك ] تسعة وأربعون نفسا، فضربت رقبته بالنغر ، يوم السبت ثالث عشره .

وورد البريد بنزول الفرنج على طرابلس، فحاربهم المسلمون ، وغنموا (۲۲) منهم ثلاثة مراكب ، وقتلوا جماعة كثيرة .

ورد الحبر بأن على بن عطيفة الحسى ، طرق المدينة النبوية وجبها ، وقتل منها أناسا، وأخذ ما كان لحماز بن هبة الله من المسال ، فأفرج عن ثابت بن نعبر ، وقلد إمارة المدينة النبوية .

وقدم البريد بارتفاع الأسعار بالشام، وأن الحبز وصل بدمشق كل رطل (ه) بدرهم، والحرة المساء في القدس بنصف درهم .

<sup>(</sup>١) في نسخ المخطوطة ﴿ شاه الدواوين السلطان \* ٠

<sup>(</sup>۲) مابین حاصرتین ساقط من ف ومثبت فی ۱ ، ب ،

<sup>(</sup>٣) في نسخ المخطوطة ﴿ ثلاث مراكب ﴾ .

<sup>(</sup>٤) كذا في ا ، ف وهي الصيغة الصحيمة ، وفي نسخة ب لا أبو عليه الحسيني » وهو تحريف. انظر ( ابن حجر : الدور الكامنة ، ج ٣ ص ٧٠) .

<sup>(</sup>ه) كذا فى ا > ف ، وهى الصيغة المحبمة أنظر نزهـــة النفوس للصيرفى ج ١ ( ص ١٥٣ · ) وفى نسخة ب « والجرة المــا، بالقدس بدره » رهو تحريف ،

وقدم الحبر من مكة بأن كبيش بن عجلان حصر مكة ، وأخذ من جدة ثلاثة مراكب للنجار .

وقدم البريد بمحاربة ابن همز نائب أبلستين، مع ابن دلغانه ، ونى ثالث جمادى الآخرة أخذ قاع النيل ، فكان سبعة أذرع، وأربسع معايسع .

(۱) وفى سادسه استقر الأمير ناصر الدين بن مبارك حفيد المهمندار فى نيابة هماة، عوضا عن سودن العثمانى . واستقر سودن فى إقطاع ابن المهمندار بحلب. وفى سادس عشره – وهو تاسع أبيب – توقف ماء النيل عن الزيادة ونقص، فاضطرب الناس . ثم أنه رد النقص وزاد فى رابع عشرينه .

وفى ليلة ثامن عشرينه ظهر كوكب فى جهة الشهال عظيم القدر، ممتسله لمل جهة الغرب، له ثلاث شعب ، فى أحديها ذنب طوبل بقدر الرمح ، وله ضوء زايد على نور انقمر . ثم أنه تحول امتداده من الغرب إلى الجنوب، وسمع له صوت مرعب، وذلك بعد عشاء الآخرة بقدر ساعة .

وفى آخره ورد البريد بأن تمرلنك كبس قرا محمد وكسره، ففر منسه (٢٦) فى نحو ماتى فارس، ونزل قريب ملطية . ونزل تمرلنك على آمد ، فاستدعى السلطان القضاة والفقهاء والأمراء، وتحدث فى أخذ الأوقاف من الأراضى الخراجية، فكثر النزاع، و آل الأمر إلى أنه بأخذ متحصل الأوقاف لسنة .

 <sup>(</sup>١) كذا في نسختي ١ ، ب . وكذلك في تزهـة النفوس الصيرف (ص ١٥٣) ، أما نسخة ف فقد جا. فيها الفظ « وفي سابعه » رهوتحر يف في النسخ ،

<sup>(</sup>٢) في نسخ المخطوطة الثلاث ﴿ فَاسْتَدْعَا ﴾ •

ورسم السلطان بتجهز أربعة من الأمراء الألوف، وهم الأمر ألطنبغا المعلم أمير سلاح، والأمير الطنبغا المعلم أمير سلاح، والأمير يونس الدوادار، والأمير سودن باق ، وسسبعة من أمراء الطبخاناة، وخمسة من أمراء العشرات . فتجهز وا، وعين معهم من أجناد الحلقة ثلثمائة فارس، وخرجوا من القاهرة في أول رجب، فساروا إلى حلب ، ومها يومنذ في نيابة السلطنة سسودن

وقدم الحمر بوقعة بين قرا محمد وولد تمرلنك ، انكسرفيها ابن تمرلنك .

وفي تاسع عشر رجب رسم للقاضي حمال الدين محمود، محتسب القاهرة بطلب النجار وأرباب الأموال، وأخذ زكوات أموالهم، وأن يتولى قاضي القضاة الحنفية شمس الدين محمد الطرابلسي تعليفهم على ما يدعون أنه ملكهم فعمل ذلك يوم واحد ، ثم رد عليهم ما أحد منهم، وبطل ، فإن الحبر ورد برجوع تمرلنك إلى بلاده . وبعث نائب دمشق رجلا تركيا الهسم [أنه المهم بالسوس لمرلنك إلى بلاده . وبعث نائب دمشق رجلا تركيا الهسم [أنه الكروب بطلب المذكورين .

<sup>(</sup>١) في نسسخة ف ﴿ العَمَالَ> والعسبغة المنبئة من ١، ب ، وكذلك ( ترهة النفوس للصير في ، من ٤ م ١، د والنجوم الزاهرة لأبي المحاسن جـ ١١ ص ٢٤٧ ) .

 <sup>(</sup>۲) ما بن حاصرتین مثبت فی ف ، وساقط من ۱ ، ب .

<sup>(</sup>٣) كذا في ا ، ف . وفي نسخة ب «الامراء العشرارات» .

 <sup>(</sup>٤) كذا في ا ، ف ، رفي نسخة ب ﴿ عن سَهِم » .

 <sup>(</sup>a) ما بين حاصرتين ساقط من نسخة ا ومثبت في نسختي ب ، ف .

<sup>(</sup>٦) ما بين حاصرتين ساقط من ب ومثبت في ١ ، ف •

و فی سادس عشرینه ــ و هو تاسع عشر مسری ــ کان و فاء النیل ستة عشہ ذراعاً .

وفى يوم الاثنين رابع شعبان ، استدعى السلطان الشيخ ناصر الدين محمد ابن بنت ميلق ، وولاه قضاء القضاة الشافعية بديار مصر ، بعدما امتنع وصلى ركعتي الاستخارة ، وعزل بدر الدين محمد بن أبي البقاء .

و في سادس عشرينه استقر في الوزارة علم الدين عبد الوهاب بن القسيس كاتب سيدى ،عوضا عن الصاحب شمس الدين إبر اهيم كاتب أرْزَان؛ نقل من استيفاء المرتجع إلى الوزارة ، بوصية كاتب أرنان .

وفى ثانى رمضان عزل كريم الدين بن مكانس من نظر الدولة، واستقر عوضه أمن الدين بن ريشة ، واستقر حسن السيني أمير أخور في ولاية قطيا، عوضا عن ابن الطَّشلاقي ، فلم يقم سوى أيام ، و اعيد ابن الطَّشْلاقي .

وفي تاسعه استقر جلال الدين عبد الرحمن بن شيخ الإسلام سراج الدين غمر البلقيني في إفتاء دار العدل ، رغبة أخيه بدر الدين محمد له عن ذلك . واستقر زوج [ أُنْحَتُه ] بهاء الدين محمد بن البرجي فيما كان باسمه من توقيع الدست ، و صار بيد أخيه بدر الدين قضاء العسكر .

 <sup>(</sup>١) كذا في نسخة ب . وفي نسختي ١ ، ف دوفا النيل سنه عثم ذراعا » .

<sup>(</sup>۲) كذا في ا، ف ، وفي نسخة ب « ابن الفسين» .

 <sup>(</sup>٣) كذا في نسخ المخطوطة الثلاث . وكذلك في عقد الجمان العبني (ج ٢٤ ق ٢ ورقة ٥٣٥) وفى النجوم الزهرة لأبي المحاسن ( ج ١ ١ ص ٢ ١ ٣ ) أما فى نزهة النفوس والأبدان للصيرفي (ص ٦ ٥ ١) رفى الدور الكامنة لابن حجر ( ص ٣٤ ) < كاتب أرلان » · وسيأتى ذكر الامم في هذه الصورة الأخيرة في نسختي أ، ف، وذلك في وفيات هذه السنة .

<sup>(</sup>٤) ما بين حاصرتين ساقط من ١ ومثبت في ب، ف .

وانتهت زيادة ماء النيل إلى تمانية عشر ذراعا ، وأربعة عشر أصبعا ، وثبت إلى خامس بابة ، أحد شهور القبط .

وفى يوم الأحد ثامن عشرينه جلس السلطان بالميدان تحت القلعة للحكم بين الناس ، بعدما نودى قبل ذلك يبومين : « من كانت له ظلامة فعليمه بالإصطبل السلطاني يوم الأحد والأربعاء » . فداخل أعيان الناس من ذلك خوف شديد ، واجرأ أسافل الناس على الأكام .

وفيه قدم الشريف على بن عجلان بريد إمارة مكة . وورد الحبر بأن الشريف عنان بن مغامس اقتتل مع كبيش، فقتل كبيش فى عدة من بنى حسن ، وعاد عنان مظفرا، فشق على المجاورين .

و في خامس عشريته استقر نجم الدين محمسد الطنبدى ــ وكيل بيت المسال ــ في حسبة القاهرة، عوضا عن حمال الدين محمود، على خسين ألف درهم فضة يقوم مها، عنها ألف دينار مصرية.

وفى ثالث شوال استقر شمسالدين محمد النويرى فى قضاء طرابلس، مسئولاً بها .

وورد الخبر بوصول العسكر إلى حلب فى أول شهر رمضان .

وقدم الأمرجراثيل الخوارزى ، والأمير ناصر الدين محمد بن بَيدَمُر نائب الشام ، فسلما إلى الأمير علاء الدين على بن الكورانى والى القاهرة ، (٢٠) ألني ألف درهم .

 <sup>(</sup>۱) في نسخة ف «بدرالدين محود» رهوتحريف في النسخ · اظر (نرهة النفوس ، ج ١ ص ٧ ه ١) .

<sup>(</sup>٢) ما بين حاصرتين مثبت في نسخة ب وساقط من نسختي ا ، ف.

وفى نصفه استقر الشريف على بن عجلان فى إمارة مكة، شريكالعنان .

وفى عاشره توجه السلطان إلى سرحة سرياقوس على العادة . واستدعى الأمر يلبغا الناصرى من دمياط ، فوصــل إلى المخم بسرياقوس فى حادى عشرينه ، فأكرمه السلطان ، وأنعم عليه عائة فرس ، ومائة حمل ، وسلاح ، ومال ، وثياب ، قيمة ذلك خسهائة ألف درهم فضة . وبعث إليه سائر الأمراء . وعاد السلطان من سرياقوس أول ذى القمسدة ، وخلع على يلبغا الناصرى فى خامسه وأعاده لنيابة حلب ، عوضا عن سودن المظفرى . واستقر سودن أثابك العسكر على ، ثم خلع عليه خلعة السفر فى ثامنه ، وسار من القاهرة فى تاسعه لنيابة حلب .

وفى ثانى عشره قدم البريد بأن تمر بغا الأفضلي منطاش نائب ملطيسة (۲۳) [خامر]، ووافقه القاضي برهان الدين أحمد صاحب سيواس، وقرا محمد العركماني، والمساجاري نائب البيرة، ويلبغا المنجكي، وعدة من الأشرفية.

وفى ثالث عشره ، عدى السلطان إلى بر الحيزة ، وتصيد .

وفى عشرينه استقر قُطْلَيجا الصفوى فى ولاية قليوب، عوضا عن الصار م إمراهم الباشقر دى .

وفي سادس عشرينه عاد السلطان من الصيد بالحبزة إلى القلعة .

وفى تاسع عشرينه جاءت رأس بدر بن سلام ، فعلقت على باب القلعة. وكان قد فر وفسدت أحواله بالبحرة ، والسلطان يعمل فكره فى قتله ، إلى أن قتله بعض أتباعه، وأحضر رأسه إلى الكاشف، فحملها، وكنى السلطانشره.

<sup>(</sup>١) كذا في ا،ف.وفي نسخة ب دبسرياقوس في عشرينه ،

 <sup>(</sup>۲) كذا في نسختي ا ، ف ، وفي نسخة ب « وفي ثامن عشره » وهو تحريف في النسخ .

<sup>(</sup>٣) ما بين حاصرتين ساقط من نسخة ا و.ثبت في ب ، ف .

وفى رابع فى الحجة استقر زين الدين أمير حاج ابن مُغَلطاى ، فى نيابة الإسكندرية ، وعزل الأمير تجمان المحمدى . واستقر أمير حاج بن أيدمر والى الأشمونين ، وعزل الصارم إبراهيم الشهابي القازاني .

وفى خامس عشرينه قدم مبشرو الحاج ، وأخبروا أن عنان بن مغامس لم يقابل الأمير أورد من مكة لم يقابل الأمير أورد من مكة الم يقابل الأمير أورد من مكة إلى نخلة ، فدخل على بن عجلان إليها ، وقرئ تقليده بالحرم ، وتسلم مكة ، ثم خرج في طلب عنان، ففر منه .

<sup>(</sup>۱) كذا فى ب ، وفى نسختى ا ، ف ﴿ وَفَى خَا مِسْ عَشْرِينَ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) نخلة : اسم .وضع بالحجاز قريب من مكة . (يا توت : معجم البلدان ) .

 <sup>(</sup>٣) كذا في ١، ب . وهي الصديغة الصحيحة للاسم . وفي نسخة ف « محمد أبو الفضل» انظر
 أيضا (زامبارر: معجر الانساب ج ١ ص١٢٧) .

<sup>(</sup>٤) كذا في ا ، ف ، وفي نسخة ب « ابن الحسن » .

ا بین حاصرتین ساقط من ا ومثبت فی ب ، ف .

#### ومات في هذه السنة

الوز برالصاحب شمس الدين إبراهم المعروف بكاتب أرلان، ايلة الثلاثاء سادس عشرين شعبان. وأصله من نصارى مصر ، وأظهر الإسلام. وخدم في دواوين الأمراء، حتى تعلق نخدمة الملك الظاهر ــوهو أمير ــ فولاه نظر ديوانه. ثم فوض إليه الوزارة لما صارت إليه سلطنة مصم، فنفذ الأمور، ومشى الأحوال أحسن تمشية ، مع الغاية في وفور الحرمة ، ونفوذ الكلمة ، · والتقلل في ملبسه ومركبه وسائر أسبابه، محيث كان كهيئة أوساط الكتاب. ودخل في الوزارة، وأحوال الوزارة غير مستقيمة ، وليس للدولة حاصل من عمن ولا غلة ، وقد استأجر الأمراء النواحي بأجر قليلة عجلوها : فكف أيدى الأمراء عن النواحي، وضبط المتحصل، ومشى على القواعد القديمة، والقوانين المعروفة، فهابه الخاص والعام . وجدد مطابخ السكر ، و دواليب التنود. ومات والحاصل ألف ألف درهم [ فضة ] وللمائة ألف وستون ألف أردب غلة، وسنة وثلاثون ألف رأس من الغنم ، وماثة ألف طائر من الأوز والدجاج، وألف قنطار من الزيت ، وأربعائة قنطار ماء ورد ، قيمة ذلك كله خس مائة ألف دينار .

<sup>(</sup>١) كذا في نسختي ا ، ف . وفي نسخة ب وارنان، .

<sup>(</sup>٢) كذا فى ب ، ف . وفى نسخة ا ﴿ أَحْسَنُ تَشْبِيهِ ﴾ .

 <sup>(</sup>٣) کدا في نسخة ف . وفي نسختي ١، ب « رأحوال الوزرا، » .

 <sup>(</sup>٤) يقصد بدواليب القنود الآلات المجلية ، المستخدمة في صناعة السكر .

<sup>(</sup>ه) فى نسخة ا ﴿ أَلْفَا أَلْفَ دَرَهُم ﴾ • والصيغة المثبتة من نسختى ب ؛ ف. وكذلك نزهة النفوس للسيرفي (ح 1 ص 1 ۲۱ ) • والنجوم الزاهرة لأبي المحاسن (ج 11 ص ٢١٢)•

<sup>(</sup>٦) ما بين حاصر آين ساقط من ف ومنيت في ١ ، ب .

ومات الأمر تاج الدين اسماعيل بن مازن الهوارى ؛ و برك أموالا جزيلة.
ومات القاضى شهاب الدين أحمد بن الحمال إبراهم بن إسحق الغسز اوى
الشافعى ، خطيب المدرسة الصالحية ، وشاهد الإصطبلات السلطانية فى تاسع
عشر صفر .

ومات الأمر سيف [ الدين ] بهادر استادار طبج ، كاشف الوجـــه البحرى ، فى نصف رمضان .

ومات الشيخ صدر الدين سلمان بن يوسف بن مُقلح الياسوفي بدمشق ،
 معتقلا بقلعتها . وكان من أعيان فقهائها الشافعية وأكار محدثيها . واشتهر (۲)
 بالزهد والعقة ، واتهم بأنه من مالئ الفقهاء الظاهرية ، فاعتقل بسبب ذلك .

ومات الأمرسيف الدين عاينال المساردين ، عتبق الناصر محمسد ابن قلاون ؛ ترتى في الحدم من الأيام الناصرية ، حي صار من أمراء الألوف في أيام الناصر حسن ، ثم نفاه إلى دمشق ، فأقام مها إلى أن استبد الأشرف شعبان ، أحضره إلى القاهرة ، وأعطاه إمرة مائة ، ثم نزعها منه ، وأعطاه إمرة طبلخاناه ، ثم جعله والى قلعة الحبل، فباشر ذلك مدة ، ثم أعطى إمرة عشرة ، وتُوك طرخانا ، حتى مات في شهر رمضان .

 <sup>(</sup>۱) في نسخة ا «الفراري» وفي نسخة ف الفرازي والعينة الماية من نسخة ب وكذلك الدر رالكامنة لابن حجوج ١ ص ٨٦ و إنيا الفمو لابن حجر وفيات سنة ١٨٧٩ .

<sup>(</sup>٢) ما بين حاصرتين ساقط من أ ومثبت في ب، ف .

<sup>(</sup>٣) كذا في أ ،ب وفي نسخة ف ﴿ والي \* •

 <sup>(</sup>٤) حكذا يكستب اللفظ دائمها في نسبيخة أ وفي نسسيخق ب ، ف يكتب ثلارون ، والسينتان
 صحيبحان .

ومات الأمير سيف الدين طَقَتَمُش الحسنى ، أحد المماليك اليلبغاوية ، (١) وأمر طبلخاناة . مات في تاسع عشرين رجب .

ومات زين الدين أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بن الحفيد ابن رُشد السجلماسي المغربي المسالكي ، سمع بغرناطة أبا البركات محمسد ابن إبراهيم البلفيتي، و بمكة ضياء الدين أباالفضل محمد بن عمل بن عبدالرحمن ابن محمد بن عمر بن حسن القسطلاني، و بالمدينة النبوية عفيف الدين المطرى ، و برع في الفقه وغيره . وأقام بالقاهرة زمانا . وولى قضاء المسالكية علب ، فسار في الناس سيرة عسوف، فعزل ، وأقام بغزة حيى مات . ومولده في ثاني عشرين شعبان سنة ست وعشرين وسبع مائة .

ومات الرئيس نور الدين على بن عنان التاجر بالخاص ، في ليلة الحمعة ثامن عشر شوال.

ومات الحطيب ناصر الدين محمد بن على بن محمد بن محمد بن ماهم ،
ابن عبد الواحد بن عشار الحلبي ، بالقاهرة ، فى ليلة الأربعاء سادس عشر بن
ربيع الآخر . وكان فقيها شافعا ، عارفا بالفقه والحديث ، والنحو والشعر
وغره . ولى هو وأبوه خطابة حلب . وقدم إلى القاهرة ، فلم تطل مدته ها،
حتى مات .

<sup>(</sup>١) كذا في نسخة ب وفي نسختي أ، ف ﴿ وَ إِمْرَةَ طَلِمُنَا نَاةً ﴾ و

ومات الشيخ شمس الدين محمد بن الحافظ محب الدين عبد الله بن أحمد ابن المحب الحنبلي الدمشتي بها . وكان إماما في الحديث والورع والزهد .

ومات الشسيخ أمين الدين عمد بن عمد بن محمسد النسمي الحوارزمي (۱) البلغاري، المعروف بالحلوثي ، في سابع عشرين شعبان خارج القاهرة .

ومات القـــاضى شمس الدين محمــــد القرمى الحنني ، قاضى العسكر ، في [سابع عشرين ربيع الآخو .

ومات القاضى شمس الدين محمد بن على بن الحشابالشافعى فى] تاسع عشرين شــــعبان . حدث بصحيحالبخارى عن وزيره والحجار . وناب فى حسبة القاهرة ؛ وعمر .

ومات القاضى شمس الدين محمد بن الوحيد الدمشى، باشر نظر المواريث ونظر الأوقاف بمدينسة مصر، وشهادة الحيش، مات فى سابع [ربيم الأول.

ومات الشيخ شمس الدين محمد بن قطب البكرى الشافعي ، فى خامس ] عشر شوال . تصدر المؤشنةال بالفقه مدة .

(۱) كنا فى نسختى آ ، ب وكداك فى المنهل السافى لأبي المحاسن (ج ٣ دونة ٢٦٩ ب والممروف أذبلاد البلغار وبطنها علائات بالاسلام والمسلمين منذ أيام الخليفة المفتدر المباسى(ياقوت ، معجمالبلدان) أما نسخة ف فقد ورد فها الاسم « البلغارى ، وكذلك ورد الاسم فى نرمة النفوس (ج ١ مس ١٦٤) وفى النجوم الزاهرة (ج ١١ مس ١٣٣) رامله تحريف .

(۲) كذا فى نسخ المخطوطة الثلاث . وفى النجوم الزاهرية لأبي المحاسن (ج١١ س١٣٦) وفى نزهة النفوس السيرف (ج ١ ص ١٩ ٦) ( الخلواق » أما المنهل الصافى لأبي المحاسن (ج٣ دونة ٢٦٩ ب) وعقد الجماناً للمبنى (ج٣٦ ق ٧ دونة ٣٣٦) فقد جاء فيها الامم « الحلوانى » .

- (٣) في نسخة ب « محمد من الفرم » .
- (٤) مابين حاصرتين مثبت في نسخة ب وساقط من نسختي أ ، ف .
- (ه) فى نسخة ب ﴿ شَهَابِ الدّينِ ﴾ والصيفة المنبنة من نسختى أ ؛ ف وكذلك فى نرهة النقوس للصيرفى
   (ج ١ ص ١٦٥) وفى اتباء الفمر لاين حجر ونيات سنة ١٨٧٨ .
  - (٦) ما بين حاصرتين ساقط من نسخة ب ومثبت في نسختي أ ، ف و

### سنة تسعين وسبعائة

فى المحرم قدم قاصد من الأمير منطاش ، مخبر أنه باق على الطاعة ، فقدم البريد من حلب أنه خارج عن الطاعة ، وقصد مبذا المدافعة عنه ، حتى يدخل فصل الربيع ، وتذوب الناوج . فسير السلطان الأمير سيف الدين بُلكَتُمُرُ (٢) الدوادار بعشرة آلاف دينار للأمراء المجردين ، تقوية لهم وتوسعة عليهم ، وليعرف حقيقة أمر منطاش .

وقدم الأمير مُمُّق بن الأتابك أَيْتِمِشِ من حلب ، وقد قلد النـــاصرى النيابة مها .

- (١) في نسيخة ب ﴿ يات على الطاعة » .
- (٣) فى نعمة ب «بكتمر الدرادار» رفى سخة ف «بلكت را الدرادار» والصيغة المايت من نسخة أ »
   وكذلك المنهل الصافى لأبي المحاسن (ج ١ رونة ٨٠٤ ب) رمقد الجان الديني حوادث سنة ٩٧٠ هـ
   (ج ٢٤ ق ٢ رونة ٣٢٨) والدرر الكامة لاين حبور (ج ٢ ص ٣٥) ،
  - (٣) ذكر ياقوت أن حامد موضع فى جبل حراء المطل على مكة ( معجم البلدان )
    - (ع) كذا في رفي نسختي أ، ف «عرف» .

وفیه سمر علی بن نجم أمیر عرب الفیوم ، ومعه عشرون رجلا، ووسطوا کلهم ، بسبب قتلهم محمد وعمر ابنی شادی .

واستقر الأمىر علاءالدين أقبغا المـــارداني كاشف الحيزة .

وقدم رسل ابن عثمان ملك بُرصا، فأنزلوا بالميدان الكبير نخط موردة ١١٠ الحبس .

و استقر عمر بنخطاب فى و لاية الفيوم وكشفها، وكشف البهتسا وأطفيح، عوضا عن أمر أحمد بن الركن .

ونى أول صفر استقرأيدمر أبو زلطة نائب الوجسـه البحرى . وعزل قطاوبغا أبودرقة . واستقر أبو درقة كاشفالوجه البحرى .

وفى ثامن عشره أحضرت رسل ابن عمان إلى الحدمة بالقلعة ، وقدموا هدية مرسلهم .

وقدم الحرر مرحيل تمرانك عن توريز إلى سمرقند . وأن الأسعار ارتفعت بسائر بلاد الشام ، وأبيعت الغرارة القمح فى بلد الرملة بثلاث مائة درهــــم فضة ، فنقل الناس الغلال من ديار مصر إليها .

وقدم الحبر بأن الشريف عنــان بن مغامس اقتل مع الشريف عـــلى ابن عجلان ، وأبرزم من على . ثم قدم قاصده يسأل السلطان العفو عنه .

وقدم البريد بأن منطاش خرج من ملطية إلى سيواس، فسار البريد بالخلع والأموال ، لنفرق في تلك البلاد .

و فيه فرق نجم الدين محمد الطنبدى محتسبالقاهرة عدة فقر اء الفقهـــاء على الباعة بسائر الأسواق، ليعلموهم من القرآن مالا يدمنه فى الصــــلاة ، فاستمر ذلك، وقرر لكل معلم على محل حافوت فلسين فى محل يوم ،

<sup>(</sup>١) انظر ماسبق أن ذكرناة في حوادث هنة ٧٨١ .

و فى ربيع الأول منع قراء الأجواق عامة من التهنيك، وأن يكون عوضة الصلاة على النبى ، صلى الله عليه وسلم .

(i) وفى هذا الشهر وقع بالقاهرة ومصروضواحيهما طاعون وحميات حادة، وفشى الموت بذلك فى الناس .

وفيه عمل السلطان المولد النبوى بالقصر على ألعادة ، وأقيم السهاع بالراهيم ابن الحمال [ وأخيه خليل يشبب .

ومن الاتفاق الغريب أنه كان يغيى مهذه الأبيات ؛

تغنیت فی حسکم و لا فادنی منسه فن و خضت محار الهوی و جزت بوادی مین و قالوا بسه جنسة و مثلی بکم من مجن فوادی بکم هایسم و عقلی بکم مفتئن أغسی و لی فیسکم فواد کنیر الشجن سیطرب من فی الحمی و برقص حی السکن سیطرب من فی الحمی

فلما وصل فى غنائه إلى قوله ﴿ وَبِرْقُصْ حَتَّى السَّكُن ﴾ سقط البيث على من فيه . وتتمة هذه الأبيات :

- (۱) كذا في نسخة أ وفي نسختي ب ، ف ﴿ ضواحيها » ،
- (٢) مابين حاصرتين ساقط من نسخة ب ومثبت في أ ، ف .
- (٣) في نسختي أ ، ف ﴿ و يطرب ﴾ وهو تحريف في النسخ ٠

## لقد جثت مستعذرا لكم ياأهيل المحن فجودوا على عبدكم وإن لم تجودوا فمن ؟

وكى هذه الليلة عمل الشيخ الممتقد اسماعيل بن يوسف الإنبابى المولدعلى عادته فى زاويته بناحية منبوبة من الحيرة تجاه بولاق ، فكان فيه من الفساد ما [٧] يوصف، إلا أنه وجد من الغد فى المزارع مائة وخمسون جرة فارغة من جرار الحمر الى شربت تلك الليلة فى الحبم ، سسوى ما حكى عن الزنا واللياطة ، فجاءت ربح كادت تقتلع الأرض عن عليها ، وامتنع الناس من ركوب النيل فتأخروا هناك .

واتفق فى هذا الشهرموت خسة من المشهورين ، لم تحلفو ا يعدهم مثلهم (؟). فى منتاهم ، وهم : علم الدين سليان القرافى المسادح ، مات ليلة الخميس تاسعه. وإبراهيم بن الحمال المغنى ، وأخوه خليل المشبب ، فى ليلة الأدن عشره ، وعلى بن الشاطر رئيس الموذنين بالحامع الأزهر ، فى ليلة الاثنين ثالث عشره ، والمعلم اسماعيل الدَّمِيْجَائى ، فى ليلة الأريعاء خامس عشره ، وله ودد الحمر بدخول العسكر المصرى إلى بلاد ملطية ، لقتال منطاش ،

<sup>(</sup>١) كذا في ، ن وقي نسخة أ ﴿ يَا أَهُلَ ﴾ ،

<sup>(</sup>٢) كذا في نسختي ا، ف ولي نسخة ب ﴿ انباية ﴾ ،

وقد ذكرها ابن دقساق (كتاب الأنصارق 3 ص ١٣٢) «منبو به» وقال انها من الأعمال الجيزية ، وكذلك ذكرها ابن الجيمان (كتاب التحفة السنية ص ١٤٩) وقد كتبت نهابة وحوفت الى منيابه و إنهابة وأمبابة (محمد ومزى القاموس الجغرافي ج ٣ ق ٢ ص ٩ ه ) .

<sup>(</sup>۴) مابین عاصرتین ساقط من ب .

<sup>(؛)</sup> كذا في ب ، ف رفي نسخة أ ﴿ في مِناهِم ﴾ .

 <sup>(</sup>١) كادا في أ ، ف وفي نسخة ب « العسكر المعزى » .

وفى يوم السبت ثالث ربيع الآخر استقر حمال الدين يوسف بن محمسيد ابن عبد الله الحميدى فى قضاء الحنفية بالإسكندرية ، وعزل همسام الدين عبدالواحد السيواسي العجمي.

(۱) وسار الشريف حسن بن عجلان من القــــاهرة إلى مكة ، وسار معــــه جماعة بريدون العمرة والمجاورة مكة .

وتزايد الموت، وطلب البطيخ الصيني للمرضى، فأبيعت البطيخة مخمسين درهما فضة، وأبيع الرطل من الكمترى بعشرة دراهم .

وفيسه ندب قاضى القضاة ناصرالدين محمد بن بنت ميلق ، حساءة ، فقرأوا بالحامع الأزهر صحيح البخارى ، ودعوا الله [ تعالى ] فى رفسع الطاعون : واجتمعوا أيضا فى يوم الحمعة سادس عشره بالحامع الحاكمى ، وفعلوا ذلك . ثم اجتمعوا مرة ثالثة بالحامع الأزهر، بعد عصر يوم الانتين تاسع عشره، ومعه كثير من الأطفال الأيتام ، فكان حما موفورا .

وفى سادس عشيرينه استقر الأمير أيدكار العمرى ، حاجب الحجاب بديار مصر ، عوضا عن الأمير قطاو بغا الكوكاى ، وكانت [ هذه الوظيفة ]

<sup>(</sup>١) كذا في ف، وفي نسخة ب حسين وهو تحريف في النسخ .

 <sup>(</sup>۲) كذا في ف ، وفي نسسخى أ ، ب الموتان وقد جاء في الفاموس المحيط المسوتان مرض يقع في المافسية .

 <sup>(</sup>٣) ما بين حاصرتين ساقط من نسخة أ ومثبت في نسختي ب، ف .

<sup>(4)</sup> فى نسسخ المحطوطة يدكار ، وهى الصيغة الى النزم بها المقسريزى أما الصيغة المنبخ فهى من المثل العمافى ولأبى المحاسل (ج ورثة ٢٨٣ ب) وانباء النمر لابن جمسر ، حوادث سنة ١٩٠٠ . ونزمة النفوس العمير فى (ج ١ ص ١٧٠) . أما العبنى نقد ذكر الاسم يدكار مثلا ذكره المقريزى ؟

متوفرة نحو أربع سنين بعد وفاة الكوكاى ، وأضيف إليه نظـــر الخانقاة الشيخونية . واستقر الأمبر سيف الدين المعروف بسيدى أبو بكر بن سنقر ألحالى حاجب ميسرة بإمرة مائة ، عوضا عن أيدكار محكم انتقـــاله حاجب الحجياب .

(٢)
 وفى ثامن عشرينه قدم الأمير بلوط الصرعتمشي .

ونى تاسع عشرينه مات الأميرسبرج والى باب قلعة الحبل: وكثر الموت فى المماليك بالقلعة ، فكان بموت منهم فى كل يوم زيادة على عشرين نفسا.

وى أول يُعمادى الأولى بلغت عدة الأموات الواردين على الديوان إلى مائتين وخمسة وثلاثين ، سوى من بموت بالمسارستان ، وسوى الطرحاء على الطمورة الطبورة التعمير الطبورة التعمير الطبورة التعمير التعمير الطبورة التعمير الت

ونى رابعه استقر بجاس النوروزى نائب باب الفلعة ، وتزايدت عدة المســوتى .

وفى رابع عشره استقر فخر الدين عبد الرحمن بن عبد الرزاق بن إبرهم بن مكانس في نظرالدولة ، عوضا عن أمن الدين عبد الله بن ريشة بعدموته .

<sup>(</sup>١) كذا في نسخة ب . رفي نسختي أ ، ف بو بكر .

<sup>(</sup>٢) كذا في أ ، ف وفي نسخة ب ﴿ وفي ثاني عشرينه ﴾ وهو تحريف في النسخ •

<sup>(</sup>٣) كذا فى نسخة أ من المخطوطة . وكذلك فى الباء النسر لاين جر ( رفيات سخ ٧٩٠ هـ) حيث ورد الاسم « سبرج بن عبد الله الكشيغارى ... بغم السين والواء المهملتين، بينهما باه موصدة ساكمة وآخرها جيم" . وفى تسنتى ب ، ف من المخطوطة ورد الاسم سيرج بالياء وكذلك جاء فى النجوم الزاهرة لأى المحاسق ( ج ١١ س ٢٦٦ ) .

و في حادى عشرينه ورد صراى تمسر - دوادارا الأمر يونس الدوادار، و مملوك النب حلب على الريد بأن العسكر توجه إلى سيواس، و قاتل عسكرها، و قلد استنجدوا بالتبر ، فأناهم منهم [ نحو ] الستين ألفا ، فحاربوهم يوما كاملا ، و هزموهم، وحصروا سيواس بعدما قتل كثير من الفسريقين ، وخرح معظمهم ؛ وأن الأقوات عندهم عزيزة ، فجهز السلطان إلى العسكر مبلغ خسين ألف دينار مصرية، وسار بها تلكتمو الدوادار في سابع عشرينه ، ثم أن العسكر تحركوا للرحيل عن سيواس، فهجم عليهم التنار من ورائهسم فرز إليهم الأمير يلبغا الناصرى نائب حلب، وقتل منهم خلقا [ كثيراً ] ، وأسر نحو الألف ، وأخذ منهم العسكر نحو عشرة آلا ف فرس، وعادوا سالمن إلى جهة حلب .

وى حادى عشرينه استقر كل من جَرْكَس وقُطُلوبَك السيى أمهر جاندار عوضا عن يَلْبُعُ المحمدى وألطُنبَغا عبد الملك بعد موسهما . وقدمالهريد بقتل الصارم إبراهم بن شهرى نائب دوركى على سيواس .

وفى يوم الثلاثاء ثالث حمادى الآخرة استقر الأمير حمال الدين محمسود ابن علم شاد الدواوين فى استادارية السلطان، بعد موت الأمير مبادر المنجكى، واستقر ناصر الدين محمد بن الحسام لاجين الصقرى استادار الأميرسودن باق فى شد الدواوين .

مابین حاصرتین ساقط من نسختی أ ، ف ومثبت فی ب .

 <sup>(</sup>۲) في نسختي ا ٤ ب ملكنمر وفي نسخة ف الكثمر . وقد سبق تحقيق الأسم في بداية أحداث هذه
 السنة وفقما هو شبت . وسيرد بهذه الصينة المنته في المئن عند ذكر وفيات سنة ٧٩١ ه.

<sup>(</sup>٣) مابين حاصرتين من نسخة ب .

وى يوم الحميس خامس حمادى الآخرة أنعم على كل من بلُوط الصَّرَعَتَمْشى و نوغيه العلاى، و ناصر الدين محمد بن الأمير محمود بإمرة طبلخاناة. وعلى كل من داود بن دلغادر، وناصر الدين محمد بن الحسام الصقرى الشاد بـإمرة عشـــرة.

وفيه استقر الأمير محمود الاستادار مشير الدولة، وخلع عليه، فتحدث في الدولة، والحاص، والديوان المفرد، وصار عزيز مصر. وحضر عنده الصاحب علم الدين كاتب سيدى، وموفق الدين أبو الفرج ناظر الخاص، وانتمرا بأمره.

وفى ثامنه ارتفع الوباء بعدما تجاوز الثلثمائة فى كل يوم.

وفى عاشره قدم البريد من الأمير يونس ومن نائب حلب يخبر وقعـــة سيواس التي ذكرناها، وعود العسكر إلى ملطية ، فكتب بإحضار الأمــــير بونس الدوادار على البريد .

 (١) وفى ثانى عشره خلع على الصاحب علم الدين خلعة إستمرار ، بعقب غضب السلطان عليه .

وفى رابع عشره ـ الموافق سادس عشرين بؤنة ـ أخذ قاع النيسل فجاءسة أذرع وممانية أصابع .

وفيه قدم الفقيه قاضى القضاة ولى الدين أبو زيد عبد الرحمن بن خلدون الأشبيلي المغرفي من الحجاز إلى القاهرة .

<sup>(</sup>۱) فی نمخة ب ﴿ وَفِي حَادَى عَشْرُه ﴾ •

وفى خامس عشره استقر الأمر قُطلوبُغا الأُستَقجاوى أبو درقة كاشف الوجه البحرى، عوضا عن ركن الدين عمربن ألياس ابن أخى قُرطُ

وفى خامس عشرينه استقر مُثْبل الطبيى والى قوصملك الأمراء بالوجه القبلى ، وعزل مبارك شاه . واستقر الصارم إبراهيم الشهابى فى ولاية قوص .

وفى أول شعبان أوفى النيل، ووافق ثالث عشر مسرى .

وفى ثالثه قدم العسكر المجردوالأمراء من سيواس إلى قلعة الحبل بغير طائل ، فخلع على الأمراء وأركبوا خيولا بقماش ذهب ، فكانت غيبتهم عن القاهرة سنة وأياما .

وفی عاشرہ استقر بتخاص السودونی ــ حاجب طرابلس ــ فی نیـــابة صفد ، بعد موت أركماس .

وفى خامس عشر وطلب [السلطان] الطواشى جادر مقدم المماليك ، فلم يوجد بالقلعة ، فأحضره سكرانا من بيت على البحر ، فاشتد حتى السلطان عليه ، ونفاه إلى صفد ، وأعطى جا إمرة عشرة . واستقر عوضه الطواشى شمس الدين صواب السعدى – المعروف بشنكل الأسود – مقدم المماليك فى سابع عشره . واستقر الطواشى سعدالدين بشير الشرفى عوضا عن شنكل فى نيابة المقدم .

وفيه قدمت رسل الفرنج بجنوة في الحديث بسهب من قبض عليسه من الفرنج . وذلك أنه ورد الحبر أن بعض أقارب السلطان قدموا من بلاد الحراكسة في البحر ، فأخذهم الفرنج ، فقبض على من بالإسكندرية منهم ، وختم على أموالهم . وفى ثالث عشرينه قدم البريد بموت قاضى القضاة برهان الدين إبراهيم ابن حماعة بدمشق، فصلى عليه صلاة الغائب بجوامع القاهرة ومصر، فى يوم الحمعة خامس عشرينه .

وفيه ُعقدعقد القاضى حمال الدين محمود القيصرى ــ قاضى العسكر ــ على ابنة ناصر الدين محمد ابن المعلم شهاب الدين أحمد الطَّيْلُونى فى بيت الأمير يونس الدوادار ، فكان يوما مشهودا .

وفيه استقر القاضى سرى الدين أبو الحطاب محمد ابن قاضى القضاة (٢) حمال الدين أبى عمدعبد الرحم بن على الدين أبى محمدعبد الرحم بن على ابن عبد الملك السلمى المسلاتي في قضاء القضاة بدمشق ، عوضا عن البرهان ابن حاعة ، وحمل إليه التشريف والتقليد إلى دمشق ، مسئولا بذلك .

وفى ثامن رمضان خلع على الصاحب علم الدين عقب عافيته من مرضه، وعلى الفخر بن مكانس ناظر الدولة ، وابن الحسام الشاد ، وعلى محمسله ابن صدقة الأعسر ، واسستقر والى الأشنونين ، عوضا عن أمير حاج ابن أيدمر . ونقل أمير حاج إلى ولاية الفيوم وكشفها وكشف البهنسا [ وأطفيح عوضا عن عمر بن خطاب . واستقر محمد بن الهذباني في ولاية البهنسا ] ، وعن ل قُه ذي .

 <sup>(</sup>١) في نسخة ب ﴿ سرا الدن ﴾ رهو تحريف في النسخ ، انظر نزمة النفوس العدي في (ج١ص ١٧٤)
 رومقد الجمان العربي (ج ٢٤ ق.٢ ورفه ٣٣٠) . وإنباء الصد لابن جمر (حوادث سنة ٧٩٠).

 <sup>(</sup>۲) كذا في نسخة ب - رفي نسختي ١، ف «شمس الدين في - والصيغة المثبنــة هي الصحيحة - أنظر الدور الكامنة لابن جمر (ج ؛ ص ١٢٩) وترفة النفوس الصير في (ج ١ ص ١٧٤)

۳) مابين حاصرتين سانط من ب ومثبت في ا ، ف .

وفى تاسع عشره قبض على سعد الدين نصر الله بن البقرى ناظر الديوان المفرد ، وسلم لشاد الدواوين ، والزم محمسة آلاف دينار ، فباع أملاكه . وقبض على سعد الدين بن قارورة ــ مستوفى الدولة ــ والزم بثلاثين ألف درهـــم .

وفى رابع عشرينه قبض على الصاحب الوزير علم الدين عبد الوهاب ابن القسيس ، المعروف بكاتب سيدى . واستدعى الصاحب كريم الدين عبد الكريم بن الغنام ، وخلع عليه خلعة الوزارة ، وسلم إليه كاتب سيدى ، فألزمه عال خل [(۲۲) تائمائة ألف درهم ، بعدما قبض على حواشيه ، والحاج عبيد النزدار ، مقدم الدولة .

وفى يوم الخميس – سادس شوال – قدم من حلب الأمير قوا دمرداش باسستدعاء

و فى تاسعه قدم من الحجاز الشريف عنان بن مغامس أمير مكة، واستجار بالأمير الكبير أيتمشِ ، ونزل عنده ، فشفع فيه ، وأحضره إلى السلطان ، فعفا عنه .

وفى عاشره استقر شمس الدين محمد بن أخى الحار النيسابوري فى مشيخة سعيد السعداء ، عوضا عن شهاب الدين أحمد الأنصاري .

وخرج الحاج على العادة ، وأمير الركب الأول جركس الحليلي أمسير آخور ، وأمير الركب الثاني أقبغا المسارداني، صعبة المحمل .

<sup>(</sup>١) في نسخة ف ﴿ خلع ﴾ .

<sup>(</sup>٢) كذا في ا ، ف ، وفي نسخة ب ﴿ حمل إليه ﴾ وهو تحريف •

<sup>(</sup>٣) كذا في نسختي ا ، في ، وفي نسخة ب « وأمير الركب الأمير جركس ... ٧ ،

وقدم الحبر من أمراء دمشق بمخامرة ألطنيخا الحوباني نائب دمشق، وأنه ضرب طُرُنْهَاى حاجب الحجاب، واستكثر من استخدام المماليك، فيلغ الحوباني ذلك، فاستأذن في الحضور، فأذن له، فركب البريدمن دمشق ونزل مرياقوس – خارج القاهرة – ليلة الحميس سابع عشرينه، فبعث إليه السلطان الأمير فارس الصَرْعَتَمشي الحوكندار، فقيده وسار به إلى الإسكندرية، فسجنه بها. وقبض بقلعة الحبل في يوم السبت تاسع عشرينه على الأمير أَلطُنغا المعلم أمير سلاح، وقردُمُ الحَسَني – رأس نوبة – وقيدا، وحملا إلى سجن الإسكندرية، مع أَلحَبُعا الحالى الدوادار.

واستقر الأمير سيف اللدين طرنطاى حاجب دمشق فى نيابتها، عوضا عن الحوبانى ، وحمل إليه التشريف والتقليد من قلعة الحبل إلى دمشق، مع سودن الطرنطاى. وكتب بقبض الأمير كمشبغا الحموى نائب طرابلس ، فقدم سيفه فى عاشر ذى القعدة.

وى حادى عشره استقر الأمر أَلْجَبُعًا الحالى الدوادار خاز ندارا ثانيا. وتوجه الأمرشيخ الصفوى بتقليد أسندمر المحمودى حاجب طرابلس نيابة طرابلس. ونهى كُمُشَّبُغا الأشرق الحاصكي رأس نوبة إلى طرابلس، فسار من دمباط لأنه كان في النرك مها.

وفى خامس عشرينه عزل أيدمر نائب الوجه البحرى ، ثم أعيد من يومه

 <sup>(</sup>۱) كذا فى نسختى ۱ ، ض . وكذلك فى نزمة الفوس المعرف (ج ١ ص ١٧٦ ) اما نسعة
 بت ، فقه ورد فيها الأمم < أسندمر المجنون » وفى النجوم الزاهرة لأبي المحاسن (ج ١١ ص ٤٠٥)</li>
 « اسندمر المجدى » .

وفى سادس عشرينه قدم البريد بعشرين سيفا من سيوف الأمراء الذين قبض عليهم ببلاد الشام . وكتب بالقبض على الأمراء البطالين ببلاد الشام فقبض عليهم . واعيد سـودن العبانى على نيابة حماة . واســـــتقر كشلى القلمطاوى نائبا علطية .

وفى يوم الحيمس ثانى ذى الحجة قدم الأمير سودن الطرنطاى من الشام (١) بعدما قلد نائب دمشق، وقبض على الأمراء، فاستقر فى ثامنه رأس نوبةثانيا (٢) [عوضاً] عِن قُردُم الحسنى .

وفيه قدمت رسل الأمير قرا مجمد التركماني بكتابه ، مخير أنه أخذ مدينة تبريز ، وضرب مها السكة باسم السلطان ، ودعا له على منابرها ، وسبر دنانير ودراهم ضربت بالسكة السلطانية ، وسأل أن يكون مها ناتبا عن السلطنة ، فأجيب بالشكر والثناء . واستمرحمق السيلي في ولاية الفيوم وكشفها ، عوضا عن أمرحاج بن أيدمر .

وقدم الأمير شيخ الصفوى من طر ابلس .

وفى ثانى عشرينه استقر شمس الدين محمد بن عيسى أمير عرب العايد مرموم . فى كشف الشرقية وولايتها ، عوضاعن قطلوبغا التركماني .

وفى سادس عشرينه قدم مبشرو الحاج، وأخبروا بالأمن والسلامة .

وقدم البريد من الإسكندرية بوصول خواجا على أخي الحواجا عمان ، ومعه حميع من أسرهم الفرنج من أقارب السلطان . واستقر تمي الدين أبو محمد

<sup>(</sup>١) كذا في ا ، ف ، وفي نسخة ب ﴿ نيابة » .

<sup>(</sup>٢) مايين جا صرتين ساقط من نسخة ب.

عبد الله بن قاضى القضاة حمال الدين أبى المحاسن يوسف بن قاضى القضاة شرف الدين أبى العباس أحمد بن الحسن بن سليان بن فرارة الكفرى فى قضاء الحنفية بدمشق ، عوضا عن نجم الدين أحمد بن أبى العز بن الكشك : واستقر شمس الدين محمد بن الشهاب أحمد بن المهاجر الحلى فى قضاء القضاة الشافعية عبب ، عوضا عن شرف الدين مسعود . واعيد محب الدين محمد بن الكمال عمد بن الشعنة إلى قضاء القضاة الحنفية علب ، عوضا عن موفق الدين : واستقر علاء الدين على بن أحمد بن عبد الله بن المفارعى فى قضاء القضاة الخنفية الحب ، عوضا عن موفق الدين الكمال (1)

وكان الحاج من مصر خاصة سبعة ركوب من كثرتهم، ســـوى ركبى المغاربة والنكاررة، لتتمة نسعة ركوب .

## ومات في هذه السنة ممن له ذكر [ من الأعيان ]

قاضى القضاة برهان الدين أبو إسحق إبراهم بن عبد الرحيم بن محمد ابن إبراهم بن سعد الله بن حاعة الكنانى الشافعي، بدمشق، ليلة الحمعـــة المن عشرشعان، ومولده سنة خمس وعشرين وسبعالة. ولم تخلف بعده مثله.

 <sup>(</sup>۱) كذا فى ۱ اف . وفى نسخة ب « الكذروى» وهو تحريف فى النسخ – انظر نزهة النفوس السيرف ( ج 1 س ۱۷۸ ) — والدرر الكامنة لابن حجر (ج ١ س ۱۳۳ ) .

<sup>(</sup>۲) جاء في المستق « ابن المهاجر الوادى اثنى الحلى » وهدف العبارة غير واضحة المدنى ، ولم نعش مل ما يوضحها فياتحت أيدينا من مصادر وقد رودت بهذا الرسم في نسختى ا ، ب ، أما في نسسحة ف نقد جاء رسمها « الواد في اثنتى » ، أنظر ترجمه في المنهل الصافي ( ج ٣ ورزة ١٠ ) وفي الدور الكامئة ( ج ٣ ص ١٤٧) .

<sup>(</sup>٣) كذا في أ . وفي نسختي ب ، ف ﴿ الكال ﴾ والصينة المنب، من الصحيحة ، انتار الفسوء اللامع للسخاري (ج ٩ ص ٩٥ ) وزعة النفرس الصيرفي (ج ١ ص ١٧٨ ) .

 <sup>(</sup>٤) فى أسخة أ ﴿ الحنفية » وهو خطأ فى النسخ والصيغة المثبته من ب ، ف .

ا ما بین حاصرتین من نسخة ب

ومات الشيخ حمال الدين إبراهم بن محمد بن عبد الرحم الأسسيوطي الشانعي ممكة ، في ثاني شهر رجب . وقد أسن وأفي ودرس، وأسمع صحيح مسلم وغيره .

ومات الأمر شهاب الدين أحمد بن عمر بن قليج والى الفيوم . كان أبوه أحد أمراء الألوف ، وكاشف الوجه القبلي .

ومات الشيخ المعتقد اسماعيل بن يوسف الإنبابي، بزاويته بناحية منبابة، فى سلخ شعبان .

ومات عماد الدين اسماعيل بن على ، المعروف بابن المشرف، استادار الأمىر جركس الحليلي ، في العشرين من ذي القعدة .

ومات الأمير سيف الدين بهادر المنجكى، استادار السلطان ، وأحد الأمراء الألوف ، فى أول حادي الآخرة .

ومات الوزير [ الصاحب ] علم الدين بن القسيس، المعروف بكاتب سيدى ، الأسلمى ، فى آخر ذى الحبجة .

ومات القاضى أمين الدين عبد الله بن مجد الدين فضل الله بن أمين الدين عبد الله بن ريشة القبطى الأسلمى ، ناظر الدولة، [ في ليلة الأربعاء سادس حادى الأ<sup>77</sup>في ].

[ومات الأميرسيف الدين جلبان الحاجب، في خامس عشرين رمضان، (٣) وكان خِر ا متدينا عارفاً ] .

<sup>(</sup>١) مابين حاصرتين ساقط من نسخة ب.

<sup>(</sup>٢) مابين حاصرتين سانط من نسختي ١ ، ف ومثبت في ب ٠

<sup>(</sup>٣) مابين حاصرتين ساقط من ف ومثبت في ١ ، ٻ .

ومات الأمر سيف الدين سرج الكمشبغاوى، نائب قلعـــة الحبل ، فى تاسع عشرين ربيع الآخر .

ومات الشيخ علاء الدين أحمد بن محمد ، المعروف بالعلاء السراى العجمى، شيخ المدرسة الظاهرية المستجدة بين القصرين ، فى ثالث حمادى الأولى . وكان فاضلا فى الفقه على مذهب أنى حنيفة ، مشاركا فى غسيره ، مشكور السيرة .

ومات [الأمر] ناصر الدين محمد بن قطاو بغا المحمدى ، الممسروف (٢) بَقَشَقَلدق ، أحد أمراء العشرات ، في ثاني حمادى الآخرة .

ومات القاضى عز الدين أبو النمن محمد بن عبد اللطيف بن الكُويْك الربعي الشافعي ، في ثاني عشر حمادى الأولى ، عن خمس وستين سنة، وقد أسمم الحديث مدة .

ومات القاضى تنى الدين محمد بن محمد بن أحمد بن شاس المسالكى موقع الدست ، فى سابع عشر شعبان . وقد عين لكتابة السر .

 <sup>(</sup>١) هكذا ررد الامم في نسخة ا رهى الصيغة الصحيحة . وفي نسخة ف «شرف الدين سبرج »؛
 وفي نسخة ب « سيف الدين شريح » رهو تحريف في النسخ .

<sup>(</sup>۲) ما بین حامرتین ساقط من ب .

<sup>(</sup>٣) كذا في ب ، ف ، وفي نسخة ا ﴿ العشراوات ﴾ ،

 <sup>(4)</sup> كذا في ب ، ف ، وكذاك في الدور الكامنة لأبن ججـــر (ج ٣ مس ٣٠٣) وفي النجوم الزاهرة لأبي المحاسن (ج ١١ مس ٣١٧) ، أما نسخة ب نقد ورد الاسم فيها «شاش» .

## سنة احدى وتسعين وسعائة

أهلت بيوم الخميس .

في خامس المحرم استقر قطلو بك السعدى البريدى و الى الشرقية ، عوضا عن الامبر شمس الدين محمد بن عيسى العايدى . و استقر ابن عيسى كاشف الشرقيسة .

وفى ثامنه قدمت رسل ابن قَرَمان بهدية، فقبلها السلطان، وخلع عليهم . وفى تاسع عشره قدمت رسل فرنججنوة بالخواجا على وأقار ب السلطان ومعه هدية ملكهم ، فقبلت ، وخلع عليهم .

وفيه قدم الأمير جركس الحليلي من الحجاز بإخوة السلطان .

وفيه قسدم الأمير أقبعُ المسارداني بالمحمل وبقية الحاج .

 ابن أي يزيد، المعروف بمولانا زاده السرامى : واستقر قاضى القضاة ولى الدين أبو زيد عبدالرحن بن خلدون عوضه في تدريس الحديث بالمدرسة الصرَّغُتُمشية، خارج القاهرة .

وفى هذا الشهراشيع أن الأمر يلبغا الناصرى – نائب حلب – وقع بينه وبين الأمر سودُن المظفرى، وكاتب كل منهما فى الآخر ، فلهج العسامة فى كل وقت بقولهم : « من غلب صاحب حلب »، حتى لاتكاد تجد صغيراً ولا كيمرا إلا ويقول ذلك، حتى كان من غلب الناصرى نائب حلب مايأتى ذكره ، فكان هذا من غرائب الاتفاقات .

وفى يوم الأحد خامس صفر جمع السلطان [آالأمراء] الخاصكيسة فى الميدان تحت القلعة، وشرب معهم القمز، وقرر لشربه يومى الأحسد والأربعــاء.

وفى سابعه استقر سيف الدين أبو بكر بن شرف الدين موسى بن الدينارى فى ولاية قوص، عوضا عن الصارم إمراهيم الشهابى .

وفى عاشره بعث السلطان هدية الأمير يلبغا الناصرى، فيها عدة خيول بقاش ذهب وقباء، واستدعاه ليحضر . أفلما قدم ذلك عليه خشى أن يفعل به كما فعل بالأمير ألطنبغا الحوبانى، فكتب يعتذر عن الحضور بحسركة التركمان ومنطاش، و الحوف على حلب منهم، فلم يقبل السلطان عذره،

<sup>(</sup>١) كذا في أ ، ف . وفي نسخة ﴿ بِ ابنِ أَبِي زَيْدٍ ﴾ وهو تحريف في النسخ •

<sup>(</sup>٢) مابين حاصرتين ساقط من ف .

 <sup>(</sup>٣) الفنز نبيذ يعمل من لبن الخبل ، وقـــد سبق شرح هـــذا اللفظ في الجزء الأول من هذا الكتاب
 ص ٧٠٠ ، ماشية ٢٠٠

(۱) وكثر تحيله منه . وبعث الأمر تلكتمر المحمدي الدوادار إلى حلب ، وعلى يده مثالين ليلبغا الناصري وسودُن المظفري أن يصطلحا محضرة الأمــراء والقضاة . وسير معه خلعتين يلبسانهما بعد صلحهما . وممَّله في الباطن عدة ملطفات إلى سودن المظفرى، وغيره من الأمراء، بقبض الناصرى وقتله إن امتنع من الصلح . وكان مملوك الناصرى قد تأخرعن السفر ليفرق كِتباً من أستاذه على الأمراء، يدعوهم إلى موافقته على الثورة بالسلطان . وأخر السلطان جواب الناصري الوارد على بده ليسمبقه تلكتمر إلى حلب، فبلغ المملوك ما على يد تلكتمر [ من الملطفات ، وأخذ الحواب ، و سار على البريد وجد في السوق حتى دخل حلب قبل تلكتمر ]. وعرف الناصري الحال كله، ويقال إن تلكتمركان بينه وبن الشيخ حسن ــ رأس نوبة الناصري ــ مصاهرة ، فلما قرب من حلب بعث مخبره مما أتى فيه، فتنبه الناصري لما أخبره الشيخ حسن برسالة تلكتمر، واحترز لنفسه. وخرج حتى أبي تاكتمر على العادة، وأحذ منه المثال، وحضم به إلى دار السعادة ، وقد اجتمع الأمراء والقضاة وغيرهم لسماع المثال السلطاني . وتأخرسودُن المظفري عن الحضوروالرسل تستدعيه ، حتى حضم وهو لابس آلة الحرب من تحت ثيابه . فعندما دخل الدهامز بجس قازان البرقشي ـ أمبر أخور الناصري ـ كيَّهُه، فوجد السلاح

<sup>(</sup>١) كذا في نسختي ب، ف . وفي نسخة أ ﴿ مَلَكُتُمْ رُمِّ . وَلَدُ سَبِّقَ تَحْقَبْقَ هَذَا الامْمَ •

 <sup>(</sup>۲) الملطقات هي رسائل تكتب عادة إلى الامراء النرضية والتغرير ، تمهيدا لمما يزمعه لهم السلطان
 من عقو بة أو تثل . وقد سبق شرح هذا اللفظ في الجزء الأول من هذا الكتاب(ص ٨٥٦ حاشية ٣)٤
 (٣) ما بين حاصر تين ساقط من في ودئت في أ ٤ ب ٠

(:) وقال : « يا أمير ، الذي يريد الصلح يدخل لابس آلة الحرب ؟ » فسسبه المظفرى، فسل قازان عليه السيف وضربه ، وأخذته السيوف من الذين (۱) وتبهم الناصري [ من نماليكه حيى ود، فجرد نماليكه أيضا سيوفهم، وقاتلوا مماليك الناصري، فقتل بينهم أربعة . وثارت الفتنة ، فقبض الناصري ] على حاجب الحجاب وأولاد المهمندار ، وعدة ممن نخافهم ، وركب إلى القلعـــة وتسلمها . واستدعى التركمان والعربان، وقدم عليه الأمير منطاش معاونا له ، وداخلًا في طاعته . وبعث تلكتمر إلى السلطان ، فقدم في خامس عشره وأعلم السلطان مخروج الناصري عن الطاعة ، واجتمع الناس معه ، وكتب [ السلطان ] في سابع عشره إلى الأمهر سميف الدين أينال اليوسني أتابك دمشق بنيابة حلب ، وجهز إلبه التشريف والتقليد : وطلب السلطان في ثامن عشره القضاة والأعيان وأهل الدولة من الأمراء وغيرهم، وحدَّمهم بعصيان الناصري واستشارهم في أمره ، فوقع الاتفاق على إرسال عسكر لقتاله ، فحلف الأمراء كلهم . ثم خرج [ السلطان ] إلى القصر الأول ، وحلف أكار المماليك على الطاعة .

وفى تاسع عشره ضربت خيمة كبيرة بالميدان تحت القلمة ، وضرب بجانبها عدة صواوين برسم الأمراء، ونزل السلطان إلى الحيمة، وحلف الأمراء وسائر المماليك . ثم مد لهم سماطًا جليلا ، فأكلوا وانفضوا .

وفى رابع عشرينه قدم البريد من دمشق بأن قرا بغا فرج الله ، وبزلار العمرى ، ودمرداش اليوسى، وكمشبغا الحاصكي الأشرف ، وأقبغا جنبق،

<sup>(</sup>١) أي حتى مات . وقد جاء في القاءوس المحيط أنه يقال برد فلان أي مات .

<sup>(</sup>٢) ما بين حاصرتين ساقط من ف ومثبت في ١، ب .

094

اجتمع معهم عدة كبيرة من المماليك المنفين ، وقبضوا على الأمير سيفالدين أسندمر نائب طرابلس ، وقتلوا من الأمراء صلاح الدين خليل بن سسنجر وابنه ، وقبضوا على جماعة ، ودخلوا فى طاعة الناصرى .

وفيسه عرض الساطان الماليك، وعين منهم أربعانة وثلاثين السفر و ورسم لمن يذكر من الأمراء بالسفر، وهم : الأمر الكبر أيتمش الآتابك، والأمر جركس الخليلي أمر آخور ، والأمر شهاب الدين أحمد بن يلبغسا أمر بجلس ، والأمر يونس الدوادار ، والأمر أيدكار حاجب الحجاب ؟ وهولاء أمراء ألوف . ومن أمراء الطبلخانات فارس الصرغتمشي ، وبكملمش رأس نوبة ، وجركس المحمدى ، وشاهين الصرغتمشي ، وأقبغا الصسغير (٢) المطانى ، وأينال الحركسي أمر آخور ، وقديد القلمطاوى . ومن أمراء العشراوات خضر بن عرب بكتمر الساق ، وناصر الدين محمد بن محمد ابن أقبغا آص . وحمل إلى الأمر أيتمش ماتنا ألف درهم فضسة ، وعشرة الاف دينار [ ذهبا مصرية . وإلى كل من أمسراء الألوف مانة ألف درهم وخسة آلاف دينار ] ما خلا أيدكار ، فإنه حمل له مبلغ ستن ألف درهم مع الذهب نظر هم . ومان عداهم من الأمراء لكل منهم مبلع خسين ألف درهم ، وألف دينار ) وأن مدام من الأمراء لكل منهم مبلع خسين ألف درهم ، وألف دينار ، وأربعائة دينار .

وفى سادس عشرينه قدم البريد بأن مماليك الأمير سيف الدين ســـودن المُهانى ــ نائب حماة ــ هبوا بقتله ، ففر إلى دمشق ، وأن الأمبر سيفالدين

 <sup>(</sup>۱) في نسخ المخطوطة « يدكار» . وقد سبق تحقيق الاسم .

<sup>(</sup>٢) كذا في أ ، ب وفي نسخة ف ﴿ العشراتِ ﴾ .

۳) مابین حاصرتین ساقط من ب ومثبت فی ۱ ، ف .

بيرم العزى الحاجب بحياة دخل في طاعة الناصرى ، وملك حماة ، فعسرض السلطان المماليك وعين منهم أربعة وسبعين ، لتم حملة من يسافر من المماليك خسى مائة

را؟ وورد الحبر باستيلاء الفرنج على جزيرة جربة .

وفى يوم الحمعة سابع عشرينه رسم للأمير تجاس والى باب القلعسة ، فتوجه إلى الحليفة المتوكل ، ونقله إلى برج وضيق عليسه، ومنع الناس من اللدخول إليه خوفا من الناصرى أن يدس من يأخذه ، فإنه [أى الناصرى] شنع على السلطان بأمور أكبر ها سجن الحليفة . فبات [الحليفة] به ليلة واحدة، ثم أعيد إلى مكانه . ورسم الطواشى مقبل الزمام بالنضييق على الأسياد أولاد الملوك الناصرية، ومنع من يتردد إليهم، والفحص عن أحوالهم، فعمل ذلك: وفي يوم الائتن ثانى ربيع الأول خرج الريد بتقليد الأمير سيف الدين طُغاى تُحمر القبلاوى \_ أحد أمراء دهشق - نيابة طرابلس .

ونى خامسه قام قاصد خليل بن دلغادر بكتابه ، يخبر أن سنقر – نائب سيس ــ توجه إلى الناصرى و دخل فى طاعته ، فلما عاد قبض عليه، وبعث سيفه ، فخلع على قاصده .

وفيه أنفق في المماليك نفقة ثانية ، فالأولى لكل واحد من الحمسمانة [مملوك] ألف درهم فضة ، والثانية أيضا ألف درهم ، سوى الحيل والحمال والحال والحال والعدملان ، ولكل اثنين من

<sup>(</sup>١) جربه : قرية كبيرة بالمغرب، وقبل جزيرة بالمغرب من ناحية افريقية، قرب قابس.

<sup>(</sup>مراصد الاطلاع، ج ١ ص ص ٣٢٣) ٠

أرباب الأخباز للاث جمال . ور ب لهم اللحم والحرايات والعليق ، فرتب لكل من رعوس النوب في اليوم ست عشرة عليقة ، ولكل من أكامر المماليك في اليوم عشر علائق . ورسم لكل ملكوه في اليوم عشر علائق . ورسم لكل ملكوك في دمش عملية خسائة درهم .

وفي رابع عشره استدعى السلطان شيخ الإسلام سراج الدين عمر البلقيني المي مسجد رديبي داخل القلعة، واستدعى الخليفة المتوكل [ على الله ] ققام الله وتلقاه، وأخذ في ملاطفته والاعتذار إليه ، وتحالفا . ومضى الخليفة الم موضعه ، فبعث إليه السلطان عشرة آلاف درهم ، وعده بقيع ، فيها صوف وثياب سكندرية ، وفرو ، لتتمة القيمة عن الحميع ألف دينار . فبعث الخليفة بجز ، وافر من ذلك إلى شيخ الإسلام ، وإلى [ والى ] القلعسة . وتوارت الأخبار بدخول سائر أمراء الشام والمماليك البلغاوية والأشرفية ، وسولى أمير التركمان ، ونمير أمير العربان ، في طاعة الناصرى على محاربة السلطان . وأنه أقام سناجق خليفتيه ، وأخذ حميع القلاع ، خلا دمشق وبعلبك والكوك ، فكثر الاضطراب بالقاهرة وقلعة الحبل . وخرج الأمراء والمماليك في يوم السبت رابع عشره إلى الويدانية خارج القاهرة بتجمل عظيم واحتفال

 <sup>(</sup>١) مسجد الردين، يوجد بداخل قلمة الجبل، وينسب إلى أبى الحسن على بن مرذوق بن عبد الله
 الرديق الفتم المحدث . ( المقريزى: المواعظ ، ج ٢ ص ٣٠٣) .

۲) ما بین حامرتین مثبت فی أ وساقط من ب، ف .

<sup>(</sup>٣) كذا في ا،ب، وفي نشخة ب "وفرق" .

<sup>(</sup>٤) ما بين حاصرتين من نزعة النفوس للصيرق (ج ١ ص ١٨٩ ) في

ز ائد، فإن الدو له كانت لم تطرق و البلد لم يتغير حاله، و الناس فى عافية بلا محنة . (١) و أقامو ا نى التعريز إلى يوم الاثنين سادس عشره؛ فكانت أياما مشهودة .

وفيه قدم البريد من صفد بأن وقعة كانت بها من أجل محامرة بعض الأمــــراء

و فيه أنعم على قرا بغا الأبو بكرى بإمرة صراى الرجبي الطـــويل ، و أنعم بإقطاعه على طغاى تُمر الحَرِّكَتْمرى .

وفى سابع عشره عزل موفق الدين أبو الفرج من نظر الحيش ، واستقر عوضه حال الدين محمود القيسرى قاضى العسكر الحنى ، واستقر الشسيخ شرف الدين عمان الأشقر إمام السلطان فى قضاء العسكر . واستقر القساضى سراج الدين عمر الحنى العجمى محتسب القاهرة فى تدريس التفسير بالقبسة المنصورية، عوضاً عن حال الدين محمود ، برغبته له عنه .

(۱) وقدم البريد من دمشق بأن سودن العلمانى ــ نائب حماة ــ جدد له بركا (د) من المسلمة وقدم البريد و المسلمة المسلمة وأقدم الدين إبراهم بن همز البركمانى بريد أخذ حماة ، فلقيه الأمر منطاش بعسكر حلب ، وقاتله وهزمه إلى حمس ، ومعه ابن همز .

 <sup>(</sup>١) يقصد بالتيريزها المبارزة . ذكر الصير في عند كلامه عن هذه الواقعة ما نصه " وعندما تبارزوا لم ة الثالثة ... "" (نزمة التفوس ؟ ج ١ ص ١٩٢).

 <sup>(</sup>۲) كذا في نسختي ١، ف . وكذلك في نزمة النفوس العدير في (ج ١ ص ١٩٠) . أما نسسخة ب نقد ورد قبها الاسم " إبو الفتح " وهو تحو يف في النسخ .

 <sup>(</sup>٣) البرك: ثقل المسافد ومتاعه (كتر مير ، ج ١ ص ٢٥٣).

<sup>( ۽ )</sup> کذا في ا ، ف . وفي نسخة ب «وسار وسع» .

سنة ٧٩١

وفيه أمر السلطان بإيطال الرماية والسَّلَف على العرسيم والشعير ، وإبطال قياس القصب والقلقاس ، والإعفاء بما على ذلك من المقرر السلطاني

و فى سلخه عزل مُقْبِل الطببي عن نيابة الوجه القبلي ، وأعيد مبارك شاه .

وفى يوم الثلاثاء أول ربيع الآخر قدم البريد من دمشق بأن كُمشْبُهُا المنجكي – نائب بعلبك – دخل في طاعة الناصري

وفى خامسه قدم البريد بأن ثلاثة عشر من أمراء دمشق خوجوا بماليكهم إلى حلب نصرة للناصرى ، فواقعهم النائب بمن معه ، وجرح منهم عدة ، وساروا إلى حلب ، وأن الأمير جركس الخليلي لمسا قدم إلى غزة ، أحس بمخامرة الأمير علاء الدين أقبغا الصفوى نائب غزة ، فقبض عليه ، وبعثه إلى الكرك، وأقر في نيابة غزة الأمير حسام الدين [حسن ] بن باكيش .

وفى عاشره أنعم على بلاط المنجكى بإمرة عشرين ، عوضا عن نوغاى العلاى بمد موته .

وفى تاسع عشرة عزل تُنتى السيفى عن كشف الفيوم وولايتها ، وكشف البهنسا وأطفيح ، واستقر شاهين الكَلْبكى عوضه . وعزل محمد بن صدقة ابن الأعسر من الأشبونين ، واستقر عوضه عز الدين أيدمر المظفرى .

<sup>(</sup>١) ما بين حاصرتين ساقط من ب ومثبت في ١ ، ف .

وفي عشرينه قدم رسول قرا محمد التركماني، ورسول الملك الظاهر صاحب ماردين ، بقدومهما إلى الخابور، ويستأذنان في محاربة الناصرى ، فأجيبا بالثناء والشكر، وأنهما أدخرا الأهم من هذا. ودخل العسكر المصرى المنتق يوم الاثنين سابع ربيع الآخر، افتاقاه الأمير حسام الدين طُرِيقاكي [الثائب] ، واتفقوا على إرسال طائفة من أعيان الفقهاء إلى النساصرى، للدحلوا بينه وبين السلطان في الصلح ، فساروا في ثاني عشره بكتب الأمراء [وهوفيا بين قاراً والثبك] فأما وصل الحماعة إليه تلقاهم ووعدهم بالحميل وأزيام من محفظهم ، وقد سار من حلب عن معسه بريد دمشق . وقد أقبل المماليك [ السلطانية ] على الفساد بدمشق، واشتغلوا باللهو حي نزل عليهم الناصرى ، [في ] يوم السبت تا سع عشره، خان لاجمن صودمشق إلى برزة ، والتقوا بالناصرى [علىخان لاجن عام درده على الخارو و المؤلف الاجن الحاروة ، والتقوا بالناصرى [علىخان لاجن الحاروة ، والتقوا بالناصرى [علىخان لاجن ] وقاتلوه قتالا و المناور و المناور و المناورة و الم

<sup>(</sup>١) ما بن حاصر تين ساقط من ب ومنيت في ١، ف ٠

 <sup>(\*)</sup> كذبها ياقوت ثارة ، وناك انها قريه كبيرة ، هي المنزل الأول من حص الفاصد إلى دمشق .
 ( معجم البلدان ) .

 <sup>(</sup>٣) النبك ، تر يه مليحة بذات الذخائر ، من جس ودمشق فيها عين عجمية باردة فى الصيف ،
 ذكر صاحب مراصد الاطلاع ان ما بين النبك و بين قارة موصوف بالبرد .

<sup>(</sup> ممجم البلدان لياقوت ، مراصد الاطلاع للبغدادي ج ٣ ص ١٣٥٤ ) ٠

<sup>(</sup>٤) ما بين حاصرتين ساقط من ف ومثبت في ١ ، ب ٠

ا بن حاصرتین ساقط من ف ومثبت فی ا ، ب .

<sup>(</sup>٦) ما بين حاصرتين من نسخة ب ٠

<sup>(</sup>٧) برزة ، تريه من غوطة دمشتى .

<sup>(</sup> ياقوت : معجم البلدان ) •

۸) ما بین حاصرتین ساقط من نسخة ب ومثبت فی ۱۱ ف ۰

شديدا ، انكسرفيه مرتبن من المماليك السلطانية . فعندما تنازلوا في المسرة الثانية أقلب الأمير أخمـــد بن يلبغا رمحه، وصاح «فرج الله»، ولحق بعسكر الناصرى ، ومعه مماليكه ، وتبعه الأمر أيدُكار والأمير فارسُ الصَّرْغَتُمْشِي والأميرشاهين أمير آخور، عن معهم ، وقاتلوا المماليك ومن بقي من أمراء جركس الحليلي فقتله، وأخذ سلبه ، وترك رمته بالعراء عارية مدة ، إلى أن كفنته امرأة ودفنته . ومدت التراكميين أيدبهم ينهبون من انهزم ، ويأسرون من ظفروا به . ولحق الأمير أيتَمش بدمشق ، وتحصن بقلعتها . وتمزق سائر العسكر، ودخل الناضم ي دمشق في يومه بعساكره وحموعه ، ونزل بالقصر من الميدان ، وتسلم القلعة بغير قتال . وأوقع الحوطة على سائر ما للعسكر . وقيـــد أيْتُمش وطُرُ نَطَاى نائب دمشق ، وسجنهما بالقلعـــة . وتتبع بقيـــة الأمراء والمساليك ، فقبض من يومه على الأمير بَكْلَمش العسلاي في عدة من المماليك ، واعتقلهم . ومدت الأجناد والتركمان أيدمهم إلى النهب ، وتبعهم أوغاد الناس ، فما عفوا ولا كفوا ، وتمادوا على هذا عدة أيام .

وفى رابع عشرينه عزل سُنقُر السيني عن ولاية دمياط، واستقر عوضه ركن الدين عمر بن إلياس، وريب قُرط.

<sup>(</sup>١) في المنز «يدكار» . وقد سبق أن اشرنا الى الصيغة الصحيحة للامم في يعوادث سنة . ٧٩.

 <sup>(</sup>٣) كذا ورد الام في نسخة ب • وكذاك في النجوم الزاهرة لأبي المحاسن (ج ١١ ص ٣٦٠)
 وفي نزعة المفوس الصيري (ج ١ ص ١٩٢٧) • أما نسخنا ١ عن فقد ورد فيها الاسم ﴿ فارس الدين › •
 (٣) السلب ؛ ما يسلب من ثباب وسلاح ردابه (عبيط المحبيط) ،

وفى سادس عشرينه استقر قاضى الفضاة ولى الدين أبو زيد عبد الرحمن ابن خلدون فى مشيخة الخانقاة الركنية بيبرس ، عوضا عن شرف الدين عثمان الأشقر بعد موته .

وفى سابع عشرينه ورد الحبر من غزة بكسرة الأمراء والمماليك فى محاربة الناصرى ، واستيلائه على دهشق ، وقتل الحليلى ، والقبض على الأمسير أيتمش وغيره، فأصطربت النساس بالقاهرة ومصر وظواهرهما اضطرابا عظيا ، وغلقت الأسواق ، وانتهبت الأخباز ، وشغب الزعر ، وتجمع أهل الفساد . وكان فى البلد وباء ، والنساس فى شغل بدفن موتاهم ، فاشستد الحوف ، وتزايد الإرجاف ، وشنعت القالة .

وفى ثامن عشرينه صرف سراج الدين [ عمر ] بن منصور بن سلبان القرمى العجمى عن حسبة مدينة مصر ، [ واستقر فى قضاء العسكر عوضاً عن شرف الدين عبان الأشقر ]. واستقر عوضا عنه فى حسبة مصر همام الدين العجمى . واستقر الشيخ شمس الدين عمد بن على البلالي الحلي فى مشيخة سعيد السحداء ، عوضا عن الشيخ شمس الدين محمد القليجي فى إفتاء دارالله النيسابورى [ بعد موته واستقر شمس الدين محمد القليجي فى إفتاء دارالعدل عوضا عن النيسابورى ] .

وفيه خرج السلطان إلى الإيوان، واستدعى المماليك، واختار منهسم خسهانة، وأنفق فيهم ذهبا حسابا عن ألف درهم فضة، ليتوجهوا إلى دمشق صحية الأمير سودن الطرنطاي

<sup>(</sup>١) ما بين حاصرتين ساقط من ب ، ف ومثبت في ا -

<sup>(</sup>۲) ما بین حاصرتین ساقط من ب ومثبت فی ا ، ف .

۳) ما بین حاصرتین ساقط من ف ومثبت فی ای ب

وفي تاسع عشرينه أنفق في خمسهائة مملوك ثم في أربع مائة، لتتمة ألف وأربع مائة مملوك. ثم أنفق في المماليك الكتابية، لكل مملوك مائتي درهم فضة. وفي بوم الأربعاء أول حمادي الأولى أنعم على كلمن قرابغا الأبوبكري و مجاس النوروزي و الى القلعة، وشيخ الصفوى، وقر قماس الطُّشتمري بإمرة مائة وتقدمة [ ألف ] ، نقلوا إليها من إمرة الطبلخاناه . وأنعم على كل من ألحيغا الحمالي الحازندار ، وألطُّنبغا العثَّاني رأس نوبة، ويونس الأُسْعَرُدي الأحمدى ، وأرسلان السبني اللفاف، وأحمد الأرغوني ، وجرباش الشيخي ، وألطنبغا شادى ، وأروس بغـــا المنجكي، وإبراهيم بن طَشَتْحُر العلاى ، وقراكسك السيني، بإمرة طبلخاناه، نقلوا إليها من إمرة العشرة . وأنعم على كل من السيد الشريف بكُتمر الحسني والى القـــاهرة ـــ كان ـــ وقنق باي الأحمدي بإمرة عشرين . وعلى كل من سيف الدين بطا الطواوتمري، ويلبغا السودوني ، وسودن المحماوي ، وتاني مك المحماوي ، وأرغون شاهالبيدمري وأقبغا الحإلى الهذباني، وقوزى الشعباني، وتغرى بردى، وبكبلاط السونجي وأرديغا العياني ، وشكر باي العياني، وأسنبغا السيني ، بإمرة عشهرة، وكانوا من حملة الماليك

<sup>(</sup>١) ما بين حاصرتين ساقط من ف ومنبت في أ ، ب .

 <sup>(</sup>۲) كذا في أ . وفي نسخة ب « الأرغوني شاه » وفي نسخة ف « الأرغوني شاهي » .

 <sup>(</sup>٣) في نسستنى ١، ت سكز باى • وفي نسستة ب « سكن باى » • أما في النجوم الزاهرة لأمي المحاسن (ج ١١ ص ٢٦٨) وفي نرصة النفوس العسيرف (ج ١ ص ١٩٥٠) فقسله جاء الاسم « شكر باى » ، وقد أجذنا بهذه الصيفة الأخيرة ، حيث أن المقريزى النهم بها بعد ذلك •

وفيــه قدم البريد من قطيا بأن الأمير أينال اليوسني ، والأمير أينـــال الاضطراب ، وكثر الخوف، وبدا على السلطان سهاء الزوال: وفي يومسه استدعى السلطان القضاة والأعيان وشيخ الإسلام سراجالدبن عمر البلقيني : وبعث الأمر سودن الطُرُ نُطاى و الأمر قُرْ قُماس الطَشْتُمُرى، فأحضرا الحليفة المتوكل على الله ، فقام إليه السلطان وتلقاه وأجلسه ، وأشار إلى القضاة فحلفوا كلا منهما للآخر ، فحلفا على الموالاة والمناصحة ، وخلع على الحليفة ، وقيد را) إليه حجرة شهباء بسرج وكنبوش وسلسلة ذهب ، فركب ونزل من القلعـــة إلى داره ، وبنن يديه الأمير بجاس النوروزي ، وغيره ، في موكب جاييـــل إلى الغاية ، فكان يوما مشهودا . واعيدت إقطاعاته ورواتبه ، وأخلى له بيت بالقلعة ليسكنه ، فنقل إليه حرمه ، وسكنه ، وصار ركب وينزل لداره ، ويسبر حيث شاء ، من غبر ترسم ، إلا أنه لايبيت إلا عنزله من القلعـــة وأُفرج فيه أيضا عن الأمير أسَنْهُما السيفي ألحاى من خزانة شايل ، وأنعم عليه بإمرة طبلخاناه، وخيل وحمال وثياب وسلاح كببر .

وفيه عرض السلطان المماليك ، وهم لابسين آلة الحرب ، وقد ركبوا على خيولهم ، وتفقد ما محتاجون إليه ، وأنعم عليهم به .

وفى يوم الحمعة ثالثه قدم الأمير شهاب الدين أحمد بن بقر ، أمير عرب الشرقية [ ومعه ] هجان الأمير حركس الحليلي ، وحدث السلطان بتفصيل

<sup>(</sup>١) الحِرة هي الأنثي من الخيل (القاموس المحيط).

سنة ٧٩١

و فى رابعه نو دى فى القاهرة ومصر بإبطال سائر المكوس ، فنفرق الكتاب وأرباب الشرط من مقاعدهم التى كانوا بجلسون مها لأخذ المكوس ،

وفى سادسه ركب الحليفة المتوكل على الله والأمسير سودن الشيخونى

ائب السلطنة ـ وقضاة القضاة ، وشيخ الإسلام سراج الدين عمرالبلقيى ،
فكان الموكب للخليفة وبجانبه شيخ الإسلام وبين يديه النائب والحجاب والقضاة
والأعيان ، وداروا ، ورجل على فرس أمامهم يقرأ من ورقة ، أن السلطان
قد أزال المظالم ، وهو يأمر الناس بتقوى الله ، وازوم الطاعة ، وأنا قد سألنا
العدو الباغى فى الصلح ، فأنى وقد قوى أمره ، فاحفظوا دوركم وأمتعتكم،
وأقيموا الدوب على الحارات والسكك ، وقاتلوا عن أنفسكم وحر يمكم

 <sup>(</sup>١) كذا في نسخة أ وكذلك في النجوم الزاهرة لأبي الهاسن (ج ١١ ص ٢٦٩) . أما نسخة ب من المخطوطة ، نقد جا. فيها الاسم « عنقا بن شبطي » . وفي نسخة ف « عنقا بن سهل » .

 <sup>(</sup>۲) كذا في ندخة ب من المخطوطة وكذلك في نزمة الفوس الصيرفي . وفي نسختي ا ، ف ح أمير
 آل مرايا » . وفي النجوم الزاهرة ألمي الحاسن ح أمير آل نشل » (ج ١١ ص ٢٦٩) .

<sup>(</sup>٣) تعرف باسم خربة اللصوص ، وهي قرب دمشق .

ذَرْ ايد خوف الناس وقلقهم، وشرعوا في عمل الدروب وشراء الأقوات ، والاستعداد للقتال والحصار . وكثر كلام العامة وانتقاصهم للدولة، وتجمع الزعر والدُمَّار ينتظرون قيام الفتنة، لينتهبوا الناس. وألزم الوزير الصاحب كريم الدين عبد الكريم بن الغنام مباشري جهات المكس [ بإحضار مكوس المبيعات ، فاعتلوا بأن الناس امتنعوا من إعطاء المكس ] اعبادا على المنساداة بإبطال المكوس، فألزمهم بمطالبة الباعة بمكس ما أبيع ، فكثر بسبب ذلك اضطراب الناس، وتزايد طعنهم وهزوهم بالدولة ، وتناجوا فما بينهم ، وأكثروا من الحهر بقولهم: « السلطان من عكسه عاد في مكسه » . وبدا من الأمير قرا دمرداش وغيره تخذيل السلطان عن الحركة، وأنه محصن القلعة ، ويقاتل من ورائها. هذا وقد انقطعت الأخبار عن مصر، فإن مأمورنائب الكرك، وابن باكيش – نائب غزة – دخلا في طاعة الناصري، ومنعا أحدا أن رد إلى مصر ، فكثر الكلام إلى أن قدم أحد مماليك السلطان الذين حضروا الوقعة ، وأُخْبَر بما أخبر به ابن بقر ، وذلك في سابعه ، فزال الشك وتيقن كل أحد إدرار أمر السلطان

<sup>(</sup>۱) ما بين حاصرتين ساقط من ب ومثبت في ا ، ف .

 <sup>(</sup>۲) كذا في ب - وفي نسختي ا ، ف « وأخيروا » .
 (۳) تقع هذه الأبواب الثلاثة في سور الفامة الشرق ، تجاء جبل المقطم والخندق . (انظر كتاب.

<sup>(</sup>٣) تقع هذه الابواب الثلاثة فى سور القامة الشرق ، مجاه جبل المقطم والحندق . ﴿ (اظَّمْرُ كَالَابُ المراحظ للقريزى ج ٢ ص ٢٠٠ ، وصبح الأعشى للفلتشندى ج ٣ ص ٣٦٨ ﴾ .

وسدت خوخة أيدغمش حيىصار لا يدخل منها راكب فرس. ونودى بإيطال مكس النشا، ومكس النحاس، ومكس الحلود

وفى عاشره – وهو يوم الحمعة – دعى فى الحطبة بجوامع القــــاهرة (٢) ومصر ، للخليفة المنوكل على الله [ قبل السلطان ] .

وفى ثانى عشره اجتمعالقضاة بالمشهد النفيسى لقراءة تقليد ولد الخليفة المتوكل بنظر المشهد المذكور ، ثم توجهوا إلى رباط الآثار النبوية ، وقرأوا صحيح البخارى ، ودعوا الله تعالى لاسلطان ، وسألوه إخماد الفتنة .

وفى ثالث عشره استقر قرا دمرداش أتابك العساكر، عوضا عن أيتمش البجامى، وسودن باق أميرسلاح، وقرقماس الطشتمرى الخاز ندار دوادارا عوضا عن يونس، وقرا بغا الأبو بكرى أمير مجلس ، عوضا عن أحمل ابن يلبغا ، وأقبغا المسارداني حاجب الحجاب، عوضا عن أيدكار، وتمريغا المنجكي أمير آخور ، عوضا عن جركس الخليلي ، وخلع عليهم كلهم ب وأنعم على صلاح الدين محمد بن محمد بن تنكز بإمرة طبلخاناة [ وعلى جلبان الكمشبغاوى الخاصكي بإمرة طبلخاناة ] .

وفيه كثر الاهمام بتحصين قلعة الحبل ، ونقل الأحجار إليها ، لبرمى بها في المنجنين ، وأمر سكان القلعسة بادخار القوت لشهرين ، ورسم بجمع

 <sup>(1)</sup> ذكر المقريزي ف خططه أن هداء النوخة في سمح أبواب الفاهرة ، يخرج منها إلى ظاهر الشاهرة عند غلق الأبواب في الليل وأوقات الفتن إذا أغلقت الأبواب، فينتهى الخارج منها إلى الدوب الأحر ، (كاب المواصف ع ج مس ه ع) .

 <sup>(</sup>۲) ما بین حاصرتین من إنباء الفدر لابن جحسر (ج ۱ ص ۳۹۸ - تحقیق حسن حبشی) .
 (۳) ما بین حاصرتین ساقط من ف ومثبت فی ۱ ، ب .

الحجارين لسد فم وادى السادرة بجوار الحبل الأحمر، وأن يبي حائط بن باب الدرفيل وسور القلعة، وأن يبنى أيضا حائط من جوار باب الدرفيسل إلى الحبل.

وفيه أيضا نودى بأن بركب من له فرس من أجناد الحلقسة للحرب ، ونخرج من ليس له فرس بنشاب برمى به مع العسكر ، أو يصعد إلى القلعسة حتى يرمى من بين شرفائها ، فكثر الهرج ، وشنع الكلام ، وتزايد القلق ، وصارت الشوارع كلها ملائة بالحيول الملبسة آ لة الحرب : وطلبت آ لات الفتال بكل ثمن ، فكسب أربابها مالا جزيلا ، وتحاكى الناس عدة منامات رأوها ، تدل على زوال دولة السلطان ، ولهجوا بذلك :

وفى نامن عشره استقر الأمعر قرا دمرداش الأتابك فى نظر المسارستان المنصورى بالقاهرة ، وخلع عليه ، ونزل إليه على العادة وتتبعث عدة طرق تفضى إلى القامة فسدت .

و فى سادس عشرينه استقر فهخر اللدين عبد الرحمن بن مكانس بمفسـرده فى نظر الدولة من غير شريك ، بعد وفاة رفيةه تاج الدين بن ريشة .

وفى سابع عشرينه قدم الأمبر علاء الدين الطَّشْلاق والى قطيا منهزما من عساكر الناصرى ، فرسم الأمبر حسام الدين حسين بن على بن الكور انى والى الفاهرة ، فسد الباب المحروق والباب الحديد – من أبواب القاهرة – وسد

<sup>(</sup>١) يقع وادى المدرة اليسوم بين الحبل الأحمر وبين برج الفافرالواقع على رأس السور الشرق لمدية الفاهرة (النجوم الزاهرة لأبى المحاسن ، ج ١١ ص ٣٧٣، حاشة ٢) . أما الجبل الأحر فهو يطل على الفاهرة من شرقها الشائل ( المفريزى ، المواهظ ج ١ ص ١٢٥) .

<sup>(</sup>٢) في المتن ﴿ يُبنَّا ﴾ •

باب الدرفيل بجوار القلعة ، والباب المجاور القلعة الممروف قديما بباب سارية وبعرف اليوم بباب المدرج ، تحت دار الضيافة . وسد عدة خوخ وأزقة ، يتوصل منها إلى القلعة . وركب عند قناطر السباع الملائة دروب ، أحدهما يمن جهة مصر ، وآخر من طريق قبو الكرماني ، وآخر بالقرب من الميدان ، وعمل عدة دروب أخر ، وحفر خنادق كثيرة . هذا والموت بالطاعون فاش وقل الناس .

وأما الناصرى فإنه لمسا استقر بدمشق ، نادى في حميع بلاد الشام وقلاعها أن لا يتأخر أحد عن الحضور إلى دمشق من النواب والأجناد ، ومن تأخر سوى من عن لحفظ البلاد - قطع خنزه ، وسلبت نعمته . فاجتمع الناس إليه بأسرهم ، وأنفق فيهم ، وخرج من دمشق بعساكر كثيرة جدا ، في يوم السبت حادى عشر حمادى الأولى ، وأقر في نيابة دمشق الأمير جنتمر أخاطاز وسار حتى نزل قطيا ، ففر إليه من أمراء السلطان في ليلة الثلاثاء ثامن عشرين وسار حتى نزل قطيا ، ففر إليه من أمراء السلطان في ليلة الثلاثاء ثامن عشرين ما وأرسلان اللفساف ،

<sup>(</sup>١) فنساطرالدباع أنشاها السلطان الظاهر بيبرس جانبها الذى يل خط السبع سسقايات من جهة الحمراء القصوى وجانبها الآخر جهة جنان الزهمرى وقد نصب عليما سباعا من الحجارة فإن رنكه كان على شكل سبع فقيل لها قناطر السباع .

<sup>(</sup>المَقْرَيزى: المواعظج ٢ ص ١٤٦).

<sup>(</sup>٢) كذا في أ، ف رنى نسخة ف د جهة قبوا » .

 <sup>(</sup>۳) طريق قبر الكرمانى — أو غط قبو الكرمانى — كان واقعا ثبرق الخليج الامهرى و.ش. كان يتوسل ال تنطرة أق سنقر > كا أنجاح بشناك كان يقع بهذا الخط على بركة الفيل انظر ( المقريزى » المراعظ ج ۲ ص ۱۹۷۷ ، ۲۰۹

<sup>(</sup>٤) كذا في أ، ف وهي الصيغة الصحيحة ، وفي نسخة ب سرفوا وهو تحريف في النسخ .

الأمير عز الدين أيدَّمُو أبو درقة ــ ملك الأمراء بالوجه البحرى ــ وقد سار لكشف الأخبار ، فضربوه ، وأخذوا جميع ما معه ، وساقوه معهم، وفرت عنه مماليكه .

وفى يوم الثلاثاء نامن عشرينه أنفق السلطان بالإيوان فى العسكر، فأخذ كل من المماليك السلطانية وبماليك الأمراء الألوف وأجنادهم خسمائة درهم فضة ، واستدعاهم طائفة طائفة ، وأعطى كل أحد بيده، وسار يحرضهم على القتال معه ، وبكلى بكاء كثيرا ، وفرق جيع الحيول – حتى خيسل الخاص – في الأمراء والأجناد .

وفي أثناء ذلك كثرت الشناعة في القاهرة بوصول الناصرى ومنطاش ، فتزاحم الناس في شراء الحبز ، وغلقت الأسواق . ولبس حميع الأمراء آلة الحرب ، وركبوا إلى القلعة ، ووقفوا بالرميلة ، وحل إلى الأمر أقبقا المساوداني جمسلة مال من السلطان ، ليفرق ذلك في الزعر وحملة السلاح من العامة ، تقوية لهم ليقاتلوا مسع العسكر ، فاشتد خوف الناس من النهابة وصارت لهم اجهاعات وعصبيات . وافترقوا عدة أحزاب لكل حزب كبرت وصادوا بخرجون إلى ظاهر القساهرة ويقتتلون بالحسديد والمقاليع ، ومن الفردوا به من الناس أخذوا ثيابه ، فتحللت الأسواق وشغل كل أحد بمساير قبه من الخوف والنهب : واستعد الكافة للحصار ، وأكثروا من شراء للقلعوا والدقيق والدهن ونحو ذلك ، ونقل من ذلك ومن الأغنام إلى القلعة

<sup>(</sup>١) في المتن ﴿ بِكَا ﴾ بالألف في

<sup>(</sup>٧) كذا في أورفي نسختي ب، ف ﴿ الرملة ﴾ وهو تحريف في النسخ و

شيء كثير جدا . وفي ليلة الأربعاء حضر بهادر والي العرب ، وأخير بنزول الناصري إلى الصالحية ، ومن معه من العساكر في جهد . وقد وقف لهسم في الرمل عدة خيول ، وأنه لمسا وجد الصالحية خالية من العسكر ، سر بذلك وسجد لله شكرا ، فإنه كان محال لو تألقاً ه عسكر لمسا وجد فيمين معه منعة يلي بها ، وأن عرب العايد نلقاه بهم الأمير شمس الدين محمد بن عيسي ، وخدموا على العادة ، وأحضروا الشعير وغيره من الإقامات . فرسم للأمير (١) قرا دمرداش أن يتوجه لكشف الأخبار من جهة بركة الحبش ، خشية أن يأتى أحد من قبل أطفيح ، فسار لذلك . ورتب الساطان عسكره نوبتين ، نوبة أحد من قبل أطفيح ، فسار لذلك . ورتب الساطان عسكره نوبتين ، نوبة المحفظ بالنها و وسير عدة من الأمراء إلى جهة مرب (٢)

وفى يوم الأربعاء تاسع عشرينسه أنفق فى تماليك أمراء الطبلخاناة والعشراوات، فأعطى كل واحد أربع مائة درهم فضة، وأنفق فى الطبردارية (م) والبزدارية والأوجاقية ، وأعطاهم القسى والنشاب، [ ورتب محثيرا من الأجناد البطالين بين شرفات القامة ومعهم القسى والنشاب ] وأنفق فيهم

- (١) كذا في ب، ف ، وفي نسخة أ ﴿ يلقاهِ ،
- (٢) كذا في أ، ف ، وفي نسخة ب «الأمير» .
- (٣) كذا فى نسخ الهنطوطة الثلاث ، وفى النجوم الزامرة لأبى المحاسن (ج ١١ م٧٧٧) رنزمة النفوس المعرف (ج ١١ ص ٣٠٣) جاء الامم «المرج والزيات» ، وقد ذكر الحقق محمد رمزى أن المرج والزيات ناحية بمركز شين القناطر بالقليو بية ( القاموس الجنراف ج ١ ق ٢ ص ٣٩) . كما ذكر المؤرخ ابن اياس أن السلطان فا يتباى كانت له ذاريه بالمرج والزيات ،
  - (تاریخ مصر، ج ۲ ص ۲۳۹ طبعه بولاق ــ ونیات سنة ۸۹۱ هـ) .
    - (٤) كذا في نسختي أ ، ب ، وفي نسخة ف مماليكه .
      - (٥) فى نسختى أ ، ف « الأوشاقية » ،
    - (٦) ما بين حاصرتين ساقط من أ ومثبت فى ب، ف ٠

المسال ، واستدعى رماة قسى الرجل من الإسكندرية، فحضروا ، وأنفق فيهم ، ورتبهم بالقلمة فى يوم الأربعاء .

وفيه عاد الأمير سيف الدين قجاس ابن عم السلطان، ومن معسه من مرج الزيات، ولم يقفوا على خبر ، فخرج ليسلة الحميس الأمير سودن الطرنطاى فى عدة من الأمر ع إلى قبة النصر للحرس، وسارت طائفة أخرى إلى بركة الحبش . وبات السلطان بالإصطبل ساهرا لم يتم، ومعسه النائب سودن وقرا دمرداش، وعدة من المماليك والأمراء.

وفى يوم الحميس أول حمادى الآخرة توجه الأمرقرا بغا الأبوبكرى إلى قبة النصر ، وعال وم يقف على خبر . وظال الأمراء بهارهم لابسين آلة الحرب ، وهم على ظهور خود (٢) ما الحرب ، وهم على ظهور خود أم ، بسوق الحيل تحت القلعة ، ومعهم مماليكه أفر من مماليك السلطان اثنان، ومن مماليك الأمراء نحو الحمسين وحقوا بالناصرى . ودارت النقباء على أجناد الحلقة ، فعضروا إلى ببى الأمير سودن النائب، والأمير أقبغا حاجب الحجاب، ففرقوا على أبواب القاهرة ، ورتبوا بها لحفظها. وندب الأمير ناصر الدين محمد بن الدوادارى – أحد أمراء الطبلخاناه – ومعه حماعة لحفظ قيامر القاهرة وأسواقها . وأعلى والى القاهرة باب البرقية، وأمر الناس محفظ الدروب والحوخ ، ورتبت النفطية على برج الطبلخاناه وغيره بالقلعة ،

وقدم الحبر بنزول طليعة الناصرى بلبيس، ومقدمها الطواشي تُقْطاى مرمر الطشتمري .

<sup>(</sup>١) انظر بعد قليل ص ٢١٢ حاشية ١ . (٢) كذا في أهب. وفي نسخة ف ﴿خيلِهُم ﴾ .

وفي يوم الحمعة ثانيه نزلت عساكر الناصرى البه البيضاء ، فتسلل إليه العسكر أولا بأول . فكان أول من خرج إليه من القاهرة الأميرجير اليسال الحوارزي ، ومحمسله بن بيد من نائب الشام ، والأمير بجان المحمدى نائب الإسكندرية ، وغريب الحاصكي ، وأحمسه بن أرغون الأحمسدى اللالا . فنصبت الصناجق السلطانية على برج الفلعة ، ودقت الكوسات الحربيسة ، فاجتمع الأمراء والمعاليك السلطانية والأجناد . وركب السلطان والخليفة المنوكل [ على الله ] من القلمة بعد العصر ، ووقفا خلف دار الضيافة ، وحميع من بقي من العسكر لابسون السلاح . واجتمع حوله من العامة مالا يقع عليه حصر ، ثم سار إلى الإسطيل ، وجلس فيه وصعد الخليفة إلى مزله بالقلمة من شفقة له ررحة . فلما غربت الشمس صعد إلى القلمة .

وفى يوم السبت ثالثه نزل الأمير يلبغا الناصرى بركة الحب ظاهر القاهرة، (۲)
ومعه من الأمراء الأمير سيف الدين تُمرُبغا الأفضلي [ المسلوع ] مطاش، والأمير سيف الدين كُمُشُبغا ، والأمير أحمد ابن يلبغك الخاصكي ، والأمير مأمور، والأمسر أيدكار ، في آخرين وتقدمت الطلائع إلى موج الزيات وإلى مسجد تر، فغلقت أبواب القاهرة

<sup>(</sup>۱) البئر البيضاء ، مركز من مراكز البريد بين سرياقوس وبلبيس • قال هـ، الفلفشندى أنّه مركز بريد منفرد ليس حوله ساكنون (صبح الاعشى، ج ١٤ ص ٣٧٦) •

 <sup>(</sup>۲) ما بین حاصرتین مثبت فی نسخهٔ أ وساقط من ب، ف .

<sup>(</sup>٣) ما بين حاصرتين من النجوم الزاهرة لأبي المحاسن (ج١١، ص ٢٨٠).

<sup>(</sup>ع) يقع هذا المسجد خارج التساهرة نربيا من المطرية (بجواد سراى الفية حاليا ) و يعرف يحسجد اليّر والجميزة ، وتسميه العامة مسجد النين وهو خطأ . ذكر القريزى أن هذا المسجد بني على وأس ليمراهيم بن عبد الله بن حسن بن الحسين بن على بن أبي طالب دشى الله عنه ، وتبره حسدًا أسمه الأمراء الأكابر في أيام كافور الإخشرية (المقريني، المواعلة ، ج ٢ ، ص ١٣ ٤ ) .

كلها ، إلا باس زويلة ، وغلقت حميم الدروب والحوخ ، وسد باب القرافة ، وماج الناس ، وانتشرت الزعر وأهل الفساد فى أقطار المدينة ، وأفسدوا . ونزل السلطان والحليفة من القمة إلى تحت دار الضيافة ، فقدم من الإسكندرية رماة قسى الرجل بالقسى محملة على الحمال ، وهم نحو الثالمائة رام . ففسرق فيهم مائة درهم لكل واحد ، ورتبهم فى عدة أماكن . ونودى فى القاهرة ومصر بإيطال حميم المكرس . وفرقت دراهم على العامة . وخرج كثير من العالمة إلى مركة الحب ، حتى شاهدوا عسكر الناصرى وحدثوهم بمسا فعله السلطان من تحصين القلعة وغيرها .

وقدم الحر بأن طليعة الناصرى وصلت إلى الحراب طرف الحسينية ، فلقيهم كشافة السلطان وكنسروهم ، فسار الأمراء إلى قبسة النصر ، ونزل السلطان فى بعض الزوايا عند دار الضيافة إلى آخر النهار ، ثم عاد إلى الإسطال وعاد اليسه الأمراء والمماليك ، والكوسات تدقى، وهم حيما على أهبة اللقاء، ومدافع النموط لانفر ، والرميلة قد امتلأت بالزعر والعامة وبماليك الأمراء ، فلم يزالوا على ذلك حيى أصبحوا يوم الأحد ، فإذا بالأمير علاء الدين أقبغا المسارداني سلحجب الحجاب سوالأمير حمق بن الأمير أيتمش ، والأمير

<sup>(</sup>١) كردهسادا الفنظ، ريقصد به الرماء الذين يستخدمون أنداءهم في الري بالفوس . وقد جاء في ثرعة المفوس للصرفي (ج ١ ص ٢٠٦) ما نصه و روسل في هذا اليوم من الإسكندرية اللائمائة رام، ما بين من يرى بقوس الرجل ... > .

 <sup>(</sup>۲) كذا في نسخ المخطوطة الثلاث . وفي النجوم الزاهرة لأبي المحاسن (ج ١١ س ٢٨١) ،
 وكذلك في ثرعة النفوس المدير في (ج ١ ص ٢٠٠٧) < حتى أصبحوا يوم الانتين > .

 <sup>(</sup>٣) كذا في نسختى أ ، ب . وفي نسخة ف بعقمتى وموتحريف في النسخ . انظر أيضا النهوم الزاهرة لأبي المحاسن (ج ١١ ص ٢٨١) ونزعة النغوص العبيرفي (ج١ ص ٢٠٧) .

صارم الدين الراهيم بن الأمير طشتمر الدوادار، قد فروا في الليل، ومعهم خسمانة من بماليك السلطان، وبماليك الأمراء، ولحقوا بالناصري.

وفى يوم الأحد رابعه فر الأمر قُرْفَاس الطشتَمْرى الدوادار ، والأمر قرا دمرداش الأحمدى ، والأمر سودن باق ، وصاروا في حملة النساصرى ، فى عدة وافرة ، محيث لم يتأخر مع السلطان إلا طائفة من خاصكيته، ومن الأمراء ابن عمه الأمر قَجاس ، وسودن الشيخوفى نائب السلطنة ، وسودن الطُرُنطاى ، وتَمَّر بغا المنجكى ، وسيلى أبو بكر بن سُنَقُر ، وبيمرس التمان تمرى ، وشَنكل المقدم ، وشَيخ الصفوى .

وفيه أغلق باب زويلة وجميع الدروب والخوخ ، وتعطلت الأسواق ، وغصت القاهرة بالزعر ، واشتد نسادهم ، وتلاشت الدولة ، واضمحل أمرها . وخاف والى القساهرة على نفسه ، فقسام من خلف باب زويلة ، وسار بمن معه إلى منزله واختنى . وبتى الناس فوضى ، [ فطمه ] المسجونون غزانة شايل ، وكسروا قيودهم ، وأتلفوا باب الحزانة ، وخلصوا على خمية محمة واحدة ، فقشبه بهم أهل سجن الديلم والرحبة ، وخرجوا أيضا. واشتلا الأمر حتى داخل الحوف كل أحد من الناس على نفسه وماله وأهله ، وأهما

<sup>(</sup>١) ما بين حاصرتين ساقط من ب ومثبت في أ ، ف .

 <sup>(</sup>۲) ينسب حبس الديام الى الحارة التي تقع فيها والتي تعرف بهــذا الاحم فى القاهرة والتي أشار اليها
 المقريرى فى خطعك (ج ۲ ص ۸ ـــ ۹ ) .

<sup>(</sup>٣) حبس الرحبة ، يقع في رحبة باب العبد .

<sup>(</sup>المقریزی: المواعظ؛ ج ۳ ، ش ۱۸۷)، عل مبارك : الخطط النوفیقیة ، ج ۲ ص ۹۰ سـ ۳ طبعة برلاق) .

السلطان من عنده من المماليك ، فوقفوا تحت الطبلخاناه ، ومنعوا العوام من التوجه إلى يلبغا الناصري ، لما بلغه من فعلهم بالأمس ، فرحمهم العمامة بالحجارة، فرماهم المماليك بالنشاب، وقتلوا منهـم عدة تزيد على العشرة. وأقبلت طليعة الناصري، فقاتلهم قبيهاس ابن عم السلطان، وكثر الرمي عليهم من فوق القلعة بالسهام والنفط والحجارة في المقاليع، وهم يوالون الكروالفر، الناصري . وكان [ السلطان ] قد فرق في كل من الأمراء الكبار عشرة آلاف دينار، [ وفي كل من الطبلخاناه خمسة آلاف دينار ، وفي كل من العشراوات ألف ديناً()]، وأعطى الأمير قرا دمرداش في ليلة واحدة ثلاثين ألف دينار، وحلفهم ألا يغدروا به ، قما أغنى عنه ذلك شيئا ، وفروا عنه ، وصاروا مع عدوه عليــه، ولم يتأخر عنده إلا من لا غني فيه ، وتكاثر الزعر بريدون نهب القاهرة لكثرة ما كان فيها من حواصل الأمراء ، فقاتلهم أهــل الحارات والدروب ، ومنعوهم ، فكان يوما في غاية الشناعة . فلما كان آخر النهار أراد السلطان أن يسلم نفسه ، فمنعه من بتي عنده ، وهم قجاس ابن عمــه ، وسودن النائب ، وسودن الطرنطاي ، ومحمود الاستادار، وبعض المماليك، وقالوا : « نحن نقاتل بين يديك حتى نموت » . فلم يثق بذلك منهم ، لكنه شكرهم على قولهم .

وقدم بعـــد العصر من عسكر الناصرى الطواشي طُقْطاى الطَشْتُمرى ، والأمير بزلار العمرى ، والأمير الطُنْبُغا الأشرق ، في نحو الألف وخسهاتة

<sup>(</sup>١) مابين حاصرتين مثبت في ب وساقط من أ، ف .

فارس ، يريدون القلعة ، فبرز إليهم الأمير بُطا الحاصكي ، والأمير شكربيه في عشرين فارسا ، فكسروهم إلى قبة النصر . فلم يغتر السلطان بذلك ، وعلم أن أمره قد زال ، فدير لنفسه ، وبعث الأمير المعروف بسيدي بو بكر ابن سُنْقر الحاجب ، والأمر بَبِــ تَمُر المجدي ــ شاد القصر ــ بالمنجاة إلى الناصري ، ليأخذ له منه الأمان ، فسارا في خفية ، واجتمعا بالناصري خلوة، فأمنه على نفسه ، وأمره بالاختفاء حتى يدىر له أمرا ، فإذ الفتنة الآن قائمة ، والكلمة غير متفقة ، فعادا إليه بذلك. فلما صلى العشاء الآخرة قام الحليفـــة إلى منزله بالقامة ، وبتي في قليل من أصحابه ، فأذن لسودن النائب في التوجه [ إلى منزله ] ، والنظر لنفسه، وفرق البقية، فمضى كل أحد لسبيله . واستقر حتى نزل من الإسطبل ، فلم يعرف له خر ، وانفض ذلك الحمع من الأسوار وسكن دق الكوسات ، ورمى مدافع النفط . ووقع النهب في حواصـ لي الإسطبل ، فأخذوا منه نحو الألني أردب من الشعير ، وماثتي ألف درهم من العلوس الحدد ، وسائر ما كان فيـــه . وتهبوا أيضا ما كان بالميدان من الغنم بأس الزعر ، وتحطَّمُوا من مر مهم من المماليك والأجناد ، وأخذوا ما عليه وأحاط أصحاب الناصري بالقلعة ، وأعلموا الناصري بفرار السلطان، فثبت في مكانه .

<sup>(</sup>١) المنجاة : خنجر صغير، سبق وصفه في الجزء الأول من هذا الكتاب (ص ٥٥٧ حاشية ١).

<sup>(</sup>٢) مابين حاصرتين ساقط من نسخة ب ومثبت في أ، ف .

<sup>(</sup>٣) كذا في أ، ف . وفي نسخة ب﴿ فلم يعرف له أحد خبر » .

وزالت دولة الملك الظاهر كأن لم تكن ، فكانت مدة تحكمه منسلم قيض على الأمير طشتمر الدوادار في تاسعذي الحجة سنة تسع وسبعين وسبعائة ، إلى أن جلس على تخت الملك وتلقب بالملك الظاهر فى تاسع عشر [ شـــهر ] رمضان سنة أربع وثمانين وسبعائة ، أربع سنين وتسعة أشهر وعشرة أيام . ويقال له في هذه المدة الأمير الكبير أتابك العساكر . ومن حين تسلطن إلى أن اختني ست سننن ، وثمانية أشهر ؛ [ وسبعة عشر يوما فيكون مدة حكمه أميرا وسلطانا إحدى عشرة سنة وخمسة أشهر ] وسبعة وعشرين يوما. وترك ملك مصر وله نحو الألني مملوك اشتراهم ، سوى المستخدمين . وكانت له في مدته هذه آثار فاضلة ، منها : إبطاله ما كان يؤخذ من أهل البرلس ، وشورى ، وبلطيم من أعمال مصر شبه الحالية في كل سنة ، وهو مبلغ ستين ألف درهم فضة، وماكان يؤخذ على القمح بثغر دمياط من المكس، وماكان يو خذ [من معمل الفراريج بالنحر مرية وأعمال الغربية بديار مصر، وما كان يوُ خُذَ ] على الملح من المكس بعين تاب ، وما كان يؤخذ على الدقميق بالبيرة من المكس ، وما كان يؤخذ في طرابلس عند قدوم النائب إليها من قضاة

<sup>(</sup>١) ما بين حاصرتين ساقط من ب ومثبت في أ ، ف .

 <sup>(</sup>٢) ما بين حاصرتين جا، في نسخة ب في غير موضعه ، والصيغة المابئة من أ ، ف .

 <sup>(</sup>٣) شورى ، ذكرها ابن دقاق من نواحى اقليم البرلس قرب بلعايم ، من الاعمال النستراويه .
 (كتاب الانصار لواسطة عقد الامصار ، ص ١٦٣ ).

 <sup>(</sup>٤) الجالية ، وجمعها جوالى ، وهي ما يؤخذ من أهل الذمة من الجزية المقررة عليهم كل سنة .

<sup>(</sup> القلقشندي : صبح الأعشى ج ٣ ، ص ٢٦٤ ؛ النويري نهاية الأرب ، ج ٨ ص ٢٣٦ ) ٠

<sup>(</sup>٠) ما بين حاصرتين ساقط من ب ومثبت في أ ، ف في

البر وولاة الأعمال ، عن كل واحد مبلغ خسهائة درهم ، في ثمن بغـــلةً ، ويقال لذلك « مقرر النائب » ؛ وما كان محمل في كل سنة من الحيل والحمال والبقر والغنم من أهل الشرقية بديار مصر إلى من يسرح إلى العباسة ؛ وما كان يؤخذ من مكس الدريس والحلفاء خارج باب النصر من القاهرة ؛ وضمان المغانى بالكرك والشوبك من البلقاء ومنية بني خصيب، وزفى بديار مصر ، العائر المدرسة يخط بن القصرين من القاهرة . ولم يعمر داخل القاهرة مثلها ، ولا بأرض مصر والشام نظيرها ، بعد مدرسة السلطان حسن ، ولا أكثر معلوما منها ، بعد خانكاة شيخو . وله [ أيضًا ] السبيل من الصهريج بقلعـــة الحبل من أحسن المباني ، والسبيل تجاه الإيوان بالقلعة ، والطاحون بالقلعـــة أيضًا ، وجسر الشريعة على مهـــر الأردن ، وطوله مائة وعشرون ذراعًا في عرض عشرين ذراعا . وجدد خزائن السلاح بالإسكندرية ، وسوردمنهور بالقدس . وبني محمرة برأس وادى بني سالم ، قريبا سن المدينة النبوية :

 <sup>(</sup>۱) هكذا كنبها ابن دقاق ( كتاب الأنصار، ج ه ص ١٠٩) وهكذا تكتب البوم . أما يا نوت الحرى فقد كنبها زفنا بالألف (معجم البدان) كذلك وردت في نسخ المخطوطة الثلاث .

<sup>. (</sup>٢) ما بين حاصرتين ساقط من ب ومثبت في أ ، ف .

 <sup>(</sup>٣) كذا في نسخ المخطوطة الثلاث .

أما فى النجوم الزاهرة لأبي المحاسن (ج١١ص ٢٩١) وفى نزهة النفوس السيرفى (ج١ص٢١٢) نقد حاء الفظ هزارية>

 <sup>(</sup>٤) كذا في نسخ المخطوطة النسلات . أما النجوم الزاهرة لأبي المحامن (ج ١١ ص ٢٩١).
 رفي نومة النفوس الصيرفي ج ١ ص ٢١٢ جاء اللفظ «قناطر».

وكان حازما ، مهابا ، عبا لأهل الحبر والعلم ، إذا أتاه أحد منها قام إليه ، ولم يعرف قبله أحد من ملوك الترك يقوم لفقيه، وقل ما كان يما أحد من تقبيل بديه ؛ إلا أنه كان عبا لحسم المسال . وحدث في أيامه تجا الناس بالبراطيل ، فلا يكاد أن بلي أحد وظيفة ولا عملا إلا ، ال ؛ فتر لأعمال الحليلة والرتب السنية الأراذل ، وفسد بذلك كثير من الأحوال وكان مولعا بتقديم الأسافل ، وحط ذوى البيوتات ، وغير ما كان لانسا من الرتيب، وعادى أكام التركمان والعربان ببلاد الشام ومصر والحجاز واشتهر في أيامه ثلاثة أشياء قبيحة : إتيان الذكران ، حيى تشبه البه لبوارهن بالفلمان ، لينفق سوق فسوقهن ، وذلك لاشتهاره بتقريب الممالي الحسان ، وجمته [ و مهمة ] إمرائه بعمل الفاحشة فيهم . والتظاهر بالبراط التي يستأدبها ، واقتدى الولاة به في ذلك ، حتى صار عرفا غير منكر ألبنا وكساد الأسسواق وقلة المكاسب ، لشحه وقلة عطائه وبالحملة فساو وكساد الأسسواق وقلة المكاسب ، لشحه وقلة عطائه وبالحملة فساو أشعاف حيناته . ولقد بعت العبد الشالين عبد الله السَكُميو

 <sup>(</sup>١) قى المتن « بالبرطيل» . والصيغة المنبنه سيكررها المقريزى فى المتن بعد قليل .

<sup>(</sup>٢) في المتن «نرفا» .

<sup>(</sup>٣) ما بين حاصرتين ساقط من أ ومثبت في ب، ف .

 <sup>(</sup>٤) هكذا في نسخة أ «السكسيوى» وهي العايفة الصحيحة التي تكررت بعد هذا بوضوح في المتز
 وفي نسخة ب السيسوى وفي نسخة في السكسوى .

منى النجوم الزاهرة لاب المحاسن (ج ١ 1 ص ٢٩٣) السكسرى . ونى نزمة النفوس للصيرف (ج ١ ص ٢ ١٤ ) السكسوكي .

ووود الابم في صيغة السكسونى في الضوء اللامع السخاري (ج ه ص ٢٩) وفي انباء الغمر لابن ج (وفيات سنة ٨٠١ هـ) ، وفي عقد الجمان العبق (ج ٣٥ ق. ١ ودنة ٨٣ وفيات سنة ٨٠١ هـ) .

719

(١) ما بين حاصرتين ساقط من ب ومثبت في أ، ف .

## السلطان الملك الصالح المنصور حاجى

ابن الملك الأشرف شعبان بن حسين بن محمد بن قلاون

ولمسا اختنى الملك الظاهر برقوق فى الليل ، سار الأمير منطاش بكرة يوم الاثنين خامس حمادى الآخرة إلى باب القامة ، فزل إليه الخليفة ، وسار معه إلى الأمير يلبغا الناصرى بقبة النصر خارج القاهرة ، وقد انضمت أوغاد العامة وزعراً با إلى التركمان من أصحاب الناصرى ، وتفرقوا على بيوت الأمراء وحواصلهم ، فانتهبوا ما وجدوا ، وشعنوا الدور ، وأخذوا أبوا با وكثيرا من أخشابها، وقطرقوا إلى منازل الناس خارج القاهرة ، فانتهبوا كثير ا منها . وقدم ناصر الدين محمد بن الحسام أستادار أرغون هزكه والى البهنسا ، كان من قبل الناصرى على أنه والى القاهرة ، فوجد باب النصر مغلوقا ، فدخل بفرسه راكبا من الحامع الحاكمي إلى القاهرة ، وفتح بابي النصر والفتوح . بفرسه راكبا من الحامع الحاكمي إلى القاهرة ، وعتج بابي النصر والفتوح . واقتحم كثير من عسكر الناصرى المدينة ، وعاثواً فيها ، ومعهم من الزعر وأذال العامة عالم عظم ، وحاصروا الدروب والحارات والأزقة ليدخلوا

<sup>(</sup>۱) كذا في ا، ب . وفي نسخة ف ﴿ وشعفوا ﴾ .

 <sup>(</sup>۲) گذا فی نسختی ب کف و فی نسخة ا «رعابوا» .
 (۳) گذا فی نسخة ۱ ، و فی نسختی ب ن «اراذل» .

111

إليها وينهبوها ، فمنعهم الناس وقاتلوهم جهدهم ، فغلب الزعر وأشباههم على حواصل الأمر محمود الأستادار ، بالقرب من الحامع الأزهر ، وأخذوا منه شيئا كثيرًا، وغلبوا على عدة حوانيت للتجار بشارع القاهرة ، ونهبوها، فقاتلهم الناس، وقتلوا منهم أربعة . فمر بالناس من الأهوال مالا يوصف: وبلغ الحبر الناصري ، فندب سيدي أبو بكر أمير حاجب وتنكز بغا رأس نوبة إلى حفظ القاهرة، فدخلا ، ونودى بالأمان ، وأن من ينهب شيئا ، فلا يلومن إلا نفسه . ونزل تنكز بغا عند الحملون وسط شارع القاهرة، ونزل سيدي أبو بكر عند باب زويلة، فسكن الحال. وعندما أقبل الخليفة إلى وطاڤ الناصري ، قام إليه ، وتلقاه، وأجلسه بجانبه ، وحضر قضاة القضاة والأعيان للهناء . وأمر الحليفة فصار إلى خيمة ، وأخرج القضاة إلى خيمة أخرى . في السلطنة ، فأشار بعضهم بسلطنة الناصري ، فامتنع من ذلك ، وانفضوا بغير طائل ، فتقدم الناصري بكتابة مرسوم عن الحليفة ، وعن الأمير الكبير يلبغا الناصري ، بالإفراج عن الأمراء المعتقلين بالإسكندرية ، وهمألطنبغا الحوباني ، وقردم الحسني ، وألطنبغا المعلم ، وإحضارهم إلى قلعة الحبل ،

<sup>(</sup>١) كذا في نسختي ا،ف ،وفي نسخة ب< حواصل للامر > ٠

<sup>(</sup>۴) كذا في ١ ، ف . وفي نسخة ب ﴿ يَجَانُبُ الفَّاهِ رَهِ ﴾ ،

<sup>(</sup>٣) الجلون هو السقف المحدب المستطيل ، (Dozy: Dict. Ar.) .

و يقصد به هنا الطريق المسقف . وقد ذكر المقريزي ســوقين بالقاهرة باسم الجملون ؛ أحدهما الحلون الكبير والأنعر الحلون الصغير ، وقال أن كلا مهما كان معمور الحانبين بالحوانيت ( المواعظ، چ ۲ ص ۱۰۱، ۳،۱) ٠

وسارالىر يد بذلك، وأمر بالرحيل من قبة النصر ، وركب في عالم كبير من العساكر القادمين معه ، وعدتهم فيما يقال نحو الستين ألفا ، وأن عليق حماله في كل ليلة ألف وثائمائة أردب. وسار إلى القلعة ، فنزل بالإسطيل السلطاني ونزل الحليفة بمنزله من القلعة، ونزلت الأمراء في منازل أمراء الظاهر برقوق، فغي الحال حضر إلى الناصري الوزير الصاحب كريم الدين عبد الكريم بن الغنام وموفق الدين أبو الفرج ناظر الحاص، وحمال الدين محمود ناظر الحيش، وفخر الدين عبد الرحمن بن مكانس ناظر الدولة ، والأمير ناصر الدين محمد ابن الحسام شاد الدو اوين ، وبدر الدين محمد بن فضل الله كاتب السر ، وسائر أرباب الوظائف وقاموا نخدمته ، فتقدم إلى [ ابن ] الحسام بتحصيل الأغنام لمطابخ الأمراء . وإذا بالناس تصرخ تحت القلعة ، وتشكوا من كثرة نهب الرّ اكمن والزعر، فأمر الناصري الأمر منكلي الحاجب ، وسيدي أبو بكر حاجب الحجاب ، وأقبغا المـــارداني ، وبلوط ، فنز او ا إلى القاهرة و نودى بأن من نهب من الترك والتركمان والعامة فاقتلوه . ووقف ابن الحسام متولى القاهرة عند باب زويلة لمنع من يدخل إلى القاهرة، وقبض على ثلاثة من التركمان ، وسجنوا نخرانة شمايل، فخف الأمر . ونزل أيضا طائفة من الأمراء لحراسة القاهرة وظاهرها . ورسم الأمبرتنكزبغا رأس نوبة بتحصيل نماليك الظاهر مرقوق ، فأخذ في تتبعهم . وأصبح الناس يوم النلائاء في هرج ومرج وقالات كثيرة في الظاهر وقوق. واستدعىالناصري الأمراء وشاورهم

<sup>(</sup>۱) ما بین عاصرتین ساقط من ف ومثبت نی ۱،ب .

<sup>(</sup>٢) كذا في نسختي ا،ب ، وفي نسخة ف ومنكلي بنا الحاجب، ،

فيمن ينصب فى السلطنة ، حتى استقر الرأى على إقامة الملك الصالح حاجى ابن الأشرف ، فإنه خلعه برقوق بغير موجب ، فصعدوا من الإصطبل إلى الحرش [ بالقامة ] واستدعوه، وأركبوه بشعار السلطنة من الحوش إلى الإيوان، وأجلسوه على تخت الملك به ، ولقبوه بالملك المنصور، وقلده الخليفة أمور الناس على العادة ، وقبل الأمراء الأرض بين يديه . ودقت البشاير ، وقام إلى القصر وسائر أرباب الدولة بين يديه . ونودى فى الحال بالقاهرة بالأمان والدعاء المملك المنصور ، والأمير الكبير يلبغا الناصرى ، وتهديد من بهب ، فاطمأن الناس .

ورتب الناصري عند الملك المنصور بالقصر من الأمواء علاء الدين ألطنبغا الأشرق ، وأرسلان اللفاف ، وقراكسك ، وأردبغا العماني .

ورسم عنع الأتراك والتركمان من دخول القاهرة . ونزل سيدى أبو بكر ابن سنقر الحمالى ، وتنكز بغا رأس نوبة ، ونودى بين أيدسما بتهديد من بهب شيئا ، وأقام تنكز بغا عند الحملون وسط القاهرة ، وأبو بكر بن سنقر عند باب زويلة ، وأخرجا من كان في القاهرة من المماليك والتركمان .

وطلب الأمير حسين بن الكورانى، وخلع عليه عند الناصرى باستمراره على ولاية القاهرة، ونزل وقد سر الناس ولايته، فنادى بالأمان، [ والبيع ] والشراء، والدعاء للسلطان والأمير الكبير. وتعين الصاحب كريم الدين عبد الكريم بن عبد الرزاق بن إبراهيم بن مكانس مشير الدولة، وتعين أخوه

<sup>(</sup>١) ما بين حاصرتين ساقط من ف ومثبت في ١١ب .

 <sup>(</sup>۲) ما بین حاضرتین ساقط من ف ومثبت فی ۱ ، ب.

فخر الدين عبدالرحمن لنظر الدولة على عادته ، وأخوهما زين الدين نصر الله في ديوان الأمير الكبير يلبغا الناصرى . فاستدعى الفخر بن مكانس مباشرى الحهات ، وأعاد حميم المكرس التى أبطلها الملك الظاهر ، فأخذت من الناس على العادة . ونودى بأمان الحراكسة ، وأن جميع المماليك والأجناد على حالهم لا يغير على أحد منهم شيء مما هو فيه ، ولا يخرج عنه إنطاعه .

وفى يوم الاربعاء سابعه قدم الحوبانى وقردم وألطنبغا المعلم من الإسكندرية على الديد إلى الأمير الكبير ، و نودى بأن من ظهر من المماليك الظاهرية فهو باق على إقطاعه ، ومن اختنى بعد هذا النداء حل ماله ودمه للسلطان . ورسم لسودن النائب بلزوم بيته بطالا . وصار الأمير محمود الاستادار إلى ابن مكانس المشير ، وترامى عليه ، فأصلح حاله على مال محمله إلى الأمير الكبير ، وحمع بينهما ، فأمنه الأمير الكبير .

وفى ثامنه اجتمع الأمراء وغيرهم فى القامة للخدمة السلطانية ، فأغلق باب القلمة ، وقبض على تسسعة من الأمراء المقدمين وهم [ الأمير] سودُن الفخرى الشيخونى نائب السلطنة ، وسودن باق ، وسودن الطرنطاى ، وشيخ الصفوى ، وقجاس الصالحى ابن عم الظاهر برقوق ، وأبو بكر بن سسنقر المحاجب ، واقبغا المسارديني حاجب الحجاب ، وبجاس النوروزى ، ومحمود ابن [ عل ] الاستادار ، وقبض من أمراء الطبلخاناه على عبد الرحم بن منكلى ابن [ عل ] الاستادار ، وقبض من أمراء الطبلخاناه على عبد الرحم بن منكلى الشمسى ، وبورى الأحمدى ، وتمريغا المنجكى ، ومنكلى الشمسى

<sup>(</sup>۱) ما بين حاصرتين ساقط من ب ومثبت في ١، ف.

<sup>(</sup>٢) ما بين حاصرتين ساقط من ب ومثبت في ١، ف.

منة ٧٩١

الطرخانى ، ومحمد جمق بن الأمر أيتمش ، وطوجتى ، وقرمان المنجكى ، وحسن خجا ، وبيرس النمان كرى ، وأحمد الأرغونى ، وأسمينا الأرغون شاهى ، وقنق باى السينى الحاى ، وجرباش الشيخى ، وبغداد الأحمدى ، وبونس الرماح الأسعردى ، وأروس بغا الخليلى ، وبطا الطولو تمرى ، وأوص المحمدى ، وتنكز بغا السينى ، وألطنبغا المحمدى ، وتنكز بغا السينى ، وألطنبغا شادى ، وأقبغا اللاشينى ، وبلاط المنجكى ، وبجان المحمدى ، وألطنبغسا العنمانى ، وعلى بن أقتمر عبد الغنى ، ولراهم بن طشتمر العلاى ، وخليسل ابن تنكز بغا ، وعمسد بن الدوادارى ، وسليان بن يوسف الشهرزورى ، وحسام الدين حسن بن على الكورانى الوالى ، وبلبل الروى الطويل ، والطوائمى وحسام الدين حسن بن على الكورانى الوالى ، وبلبل الروى الطويل ، والطوائمى العشراوات أز دمر الحوكانى ، وقمارى الحالى ، وجلبان أخو مامقى ، وقلم طأى ابن ألحاى اليوسنى ، وأقبعا توز الشيخونى ، وصلاح الدين محمد بن محمسد ابن تنكز ، وعبدوق العلاى ، و عنشاه الشيخونى ، وطولو بغا الأهسدى ،

<sup>(</sup>١) كذا في تصغني ١ > ف وفي نسخة ب « طرج » وفي نزمة النخوس والأبدان الصير في (ج ١ س ٢١٨) بناء الاسم « طرق » وفي النجوم الزاهرة لأبي المحاسن (ج ١١ ص ٣٢١) ورد الاسم « برين» وقد الزم المقر يزى بالصيغة المابعة فيا بعد .

<sup>(</sup>٢) كذا في نسختي ا ، ف ، رفي نسخة ب «التمتيري» .

 <sup>(</sup>۳) گذاف ا ، ف ، ونی نسخة ب « الجو بانی » رفد تکرر الاسم بعد ذلك مختلفا بین ا ، ف من ناحیة ، ونسخة ب من ناحیة اخری .
 (ع) گذاف ای ایف ، ونی نسخة ب « الجلیانی» .

 <sup>(</sup>ه) فى نسخة ف حمائق» رفى نسخة ب جاء الاسم درن تنقيط رفى نسخة ا جاء منقوطا فى صورة
 دائق» . وقد تكرر الاسم بعد ذلك مصححا فى جيم نسخ المخطوطة بالصيغة المثبتة .

<sup>(</sup>٦) كذا في نسعة آ . وفي نسختي ب، ف ﴿ فلمطاي ﴾ .

 <sup>(</sup>٧) كذا في نسخة ب . وفي نسخة ف « رمنشاه » . أما في نسخة ا نقد ورد الاسم « يشجاه »
 رأمام في الهامش كلة « يمنشان » .

ومحمد بن أرغون الأحسدى ، وإبراهم بن الشيخ على بن قرا ، وغريب ابن حاجى، وأستبنا السينى ، وأحمد بن حاجى بك بن شادى ، وأقبغا الحالى الهسدنبانى ، وأمر زاه بن ملك الكرج ، وجلبان الكمشبغاوى ، وموسى ابن أبى بكر بن سلار أمبر طبر ، وقنق باى الأحمدى ، وأمبر حاج بن أيدغمش وكمشبغا اليوسى ، وحمد بن أقتمر الصاحى الحنبلى النائب ، وأقبغا الناصرى حطب ، وعمد بن سنقر المحمدى ، وجهادر القجاوى ، ومحمد بن طغاى تمر النظامى ، ويونس العثمانى ، وعبد الرحن بن منكلى بغا الشمسى ، وعمس النظامى ، وعلى بن بلاط الكبر ، ومحمد بن أحمد بن أرغون النائب ، وخليل بن قرطاى شاد العار ، وعمد بن قرطاى نقيب الحيش ، و أطلوبك وخليل بن قرطاى شاد العار ، وعمد بن قرطاى نقيب الحيش ، و أطلوبك أمبر جندار . وقبض على حاعة من المماليك .

وسفر قبجاً س ابن عم الظاهر [ برقوق ] إلى طرابلس على البريد . وأفرج عن شَنكل المقدم ، ومقبل الزمام ، وشيخ الصفوى ، ومحمد بن يونس الدوادار ، ولم الدحم وعبد الرحمن ابى منكلى بغا ، وعمد بن الدواداري ، وخليل ومحمد ابنى قرطاى ، وبمن شاه ، وقمارى ، وحسن بن الكورانى ، وخليل ومحمد ابنى قرطاى ، وبمن بغا ، وجمان ، وقمارى ، واقبغا اللاشينى ، وخليل بن تنكز بغا ، وسلمان بغا ، وجمان ، وبورى ، وأقبغا اللاشينى ، وخليل بن تنكز بغا ، وسلمان ابن يوسف الشهرزورى ، وأزمر الحوكانى ، وجامان ، وقمارى الحالى ، وابن أقتمر الحبل ، وابن أيدغمش ، وأحمد بن حاجى وابن أبدغمش ، وأحمد بن حاجى بلك ، وموسى أمر طير . وسجن البقية بالزردخاناه .

وفيه نودى بالقاهرة ومصر وظواهرهما من أحضر السلطان برقوق وكان عاميا خلع عليه ، وأعطى ألف دينار ؛ وإن كان جنديا أعطى إمرة عشرة ، وإن كان أمر عشرة أعطى طبلخاناة ، وإن كان أمر طبلخاناة ، أعطى إمرة مائة، ومن أخفاه بعسد النداء شنق، وحل ماله السلطان ، فكثر كلام العامة في ذلك .

و فى ليلة الحمعة حمل الأمراء المسجونون فى الحراريق إلى سجن الإسكندرية خلا الأمبر محمود : وعدتهم تسعة وعشرون أميرا ، وننى المماليك :

وفی یوم الحمعة تاسعه قبض علی ابن بقر ، وابن عیسی العابدی ، وابن حسن السلطانی ؛ وطولموا تمال قرر علیهم ، ثم أطلقوا

وفى عاشره افرج عن أفيغا المساردانى بشفاعة صهره أحمسه بن يلبغا ، فأعيد من الحراقة ومعه محمد بن تنكز ، ورسلان اللفاف : وورد الحسبر باجماع طائفة كبيرة من المماليك الظاهرية بناحية أطفيح ، فتوجه إليهـــم الأمير منطاش ، وعاد ولم يلقهم .

وفيه نودى ثانيا على الملك الظاهر ، وهدد من أخفاه ، فكثر الدعاء من العامة له ، وعظم الأسف على فقده : وثقلت وطأة أصحاب النساصرى على الناس ، ونفروا منهم ، فصار العامة يلهجون كثيراً، بقولهم : «راح برقوق وغزلانه وجاء الناصري وثبرانه » .

وفيه قبض على الأمير محمود وولده محمد ، وقيد بقيد زنته أربعون (١) رطلا ، وقوائمه عشرة أرطال . وجعل فى عنقه ثلاث باشات ه

<sup>(</sup>١) عن الباشات ومفردها باشة، انظر الجزء النانى من هذا الـ أب، ص ٨٨٣، حاشية ؛

وق حادى عشر استقر الشريف بكتمر بن على الحسيى فى كشف الحرزة، وابن الطشلاق فى ولاية قطيسا على عادته . وقبض على الطواشى سادر الشهابى مقدم المماليك ، كان . وقد حضر مع الناصرى، وخسم على حواصله : وذلك أنه الهم بأنه أخنى السلطان الملك الظاهر ، وأخرج منفيا للى قلعة المرقب ؛ هو وأسنبغا المجنون .

وفى ثانى عشره سعين الأمر محمود بالزردخاناه، وهو مقيد . وقبض على شيخ الصفوى، وسعين . وألزم حسنن بن الكورانى الوالى بطلب المماليك الظاهرية، فنادى عليهم بالقاهرة ومصر ، وهدد من أخفاهم.

وفيه أمر الوالى تجار القاهرة بنقل قماشهم من الحوانيث، وخوفهم من النهب، فاضطرب الناس، وكثر كلامهم، وتوهموا اختلاف الدولة، وقيام الفتنة، وأخلوا في الاحتراز.

وفيه كثر فساد التركمان ، وأخذوا النساء من الطـــرقات ، ومن بعض الحامات ، وسلبوا من انفر دوا به ثيابه ، من غير أن يتعجاسرأحد على منعهم . (٣) وكثر أيضا ضرر الزعر وإخافتهم الناس .

و فيه أمر العسكر بنوع السلاح، وكانوا في هذه الأيام لا بزالوا بالسلاح عليهم وعلى خيولهم، نلا مركي أمبرا ولا مملوكا ولا جنديا إلا لابس T لة الحرب.

 <sup>(</sup>۱) فى تسخ المخطوطة « أخفا » .

 <sup>(</sup>٢) كذا في نسخة ف وكذلك في النجوم الزاهرة لأبى المحاسن (ج ١١ ص ٣٢٣) وفي نزمة النفوس للمبرق (ج ١ ص ٢٢١) أما نسختا ١٥ ب، فقد جاء فيهما «يانه أتهم يأنه أخفرالمماليك

 <sup>(</sup>٣) كذا في نسخة ١، وفي نسختى ٠ ، ف « فأخافتهم الناس » ٠

<sup>(</sup>١) كذا في نسختي ب ، في ، وفي نسخة ا « نلايري » ·

وفى يوم الثلاثاء ثالث عشره غُمزعلى الملك الظاهر برقوق . وذلك انه لما نزل من الإسطبل في الليل [ محتفيا ] مضى إلى بيت أبي يزيد - أحد أمراء العشر اوات ــ واختني بداره، فلم يعرف خره، والطلب له يشتد، وهجم على عدة بيوت بسببه، فلم يوجد . وتكرر النداء عليه ، فخاف أن يؤخذ باليد، فلا يُبهى عليه ، فأعلم الأمير الطنبغا الحويانى ممكانه ، فصار إليه ، وقيل أنه نزل من الإسطبل ومعه أبو يزيد [ لا غمر ، فتبعه نعان مهتار الطشت خاناه إلى الرميلة، فرده . ومضى هو وأبو يزيد إلى ان أُخلى اه مكانا اختفي فيه . وأخذ الناصري يتتبع أثره حتى سأل المهتار نعان عنه، فأخبره أنه نزل ومعه أبو يزيُّدُ ] ، وانه لمسا تبعه رده ، فأمر حيثند حسين بن الكوراني بإحضار أنى يزيد، فشدد فى طلبه، وهجم بيوتا كثيرة، فلم يقف له [علم] خبر ، فقبض حماعة بمن يعرفه وقررهم ، فلم بجد عندهم علما به . وما زال يفحمن حتى دله بعضهم على ممسلوك أبي يزيد، فقبض على امرأة المملوك وعاقبها، فدلته على أنى يزيد، وعلى الملك الظاهر، وأنهما فى بيت رجـــل خياط بجوار بيت أبي يزيد ، فمضي إلى البيت ، وبعث إلى الناصري يعلمه ، فأرسل إليه الأمراء . وقيل إنه لمسا نزل من الإسطيل كان نحو نصف ليلة الاثنين ، فسار إلى النيل وعدى إلى الحيزة ، ونزل عند الأهرام ، وأقام ثلاثة ايام ثم عاد إلى بيت أبي يزيد ، فأقام عنده إلى يوم الالاثاء ثالث عشره، حضر

۱) مابین حاصرتین مثبت فی نسخة ف ، وساقط من ا ، ب .

۲) مابین حاصرتین ساقط من نسخة ب ومثبت فی ۱ ، ف .

<sup>(</sup>٣) مابين حاصرتين سانط من ١٠

<sup>(</sup>٤) كذا في ب ، ف . وفي نسخة ا ﴿ عنده ﴾ .

مملوك أفى يزيد إلى الناصري ، وأعلمه بأن الظاهر فى دار أستاذه ، فأحضر أبا يزيد وسأله ، فاعترف أنه عنده ، فأخذه الأمر ألطنها ألحوبانى ، وسار به إلى حيث الظاهر ، فأوقف الحوبانى من معه ، وصعد إليه وحده . فلمسا رآء الظاهر قام له ، وهم أن يقبل يده ، فاستعاذ بالله من ذلك . وقال : « يا خوند أنت أستاذنا ، ونحن مماليكك » . ثم ألبسه عمامة وطيلسة ، ونزل به وأركبه وشق به الصليبة بهارا ، حتى مر فى الرميلة ، إلى أن صعد به إلى الناصرى فى الإصطبل ، فحبس بقاعة الفضة من القلعسة . والزم أبو زيد بإحضار ما للظاهر عنده ، فأحضر كيسا فيه ألف دينار ، فأنعم به عليسه ، وخلى عنه ، ورتب لحدمة الظاهر مماوكان وغلامه المهتار نمان ، وقيد بقيد ثقيل .

وفى خامس عشر ه أفيض على الخليفة المتوكل تشريف جليل : وخلع على بدر الدين محمد بن فضل الله عند قراءة عهد الملك المنصور ، وألبس الأمراء الذين قدموا مع الناصرى أقبية مطرزة بذهب . واستقر حسام الدين [ (١٦ ] حسن ] بن على الكجكرى فى نيابة الكرك، عوضا عن مأمور القلمطاوى .

و في سابع عشره توجه حسن لنيابة الكرك .

 <sup>(</sup>١) كذا في المنهل السافى لأب المحامن (ج ٢ ورقه ٢٩ ب) وكذلك في النجوم الزاهرة (ج ١١)
 من ٣٢٦) وفي نزمة النفوس الديرف (ج ١ ص ٣٢٤) . أما في نسختى ا ؛ ف نقد جاء الأمم
 حسن بن على يه والفنظ ساقط من نسخة ب .

 <sup>(</sup>٢) كذا في المنبل السافى لأبي الحاسن (ج ٢ ورقدة ٢٩ ب) وفي النجوم الزاهرة (ج ١١ مس ٣٤٠) . وكذلك في نسخة ب مرى مخطوطة السلوله . وأما نسختا ١١ هـ ف نقد جا. الأسم « الكبكريم»

وفى تاسع عشره قدم البريد من دمشق بأن الأمسير أقبغا الصغير، والطنبغا استادار مستمر، اجتمع عليهما نحو الأربعائة من المماليك الظاهرية ليركبوا على جنتمر نائب دمشق، وبملكوا منه البلد. فلما بلغ جنتمر ذلك، الركبوا على جنتمر نائب ونيهسم على حين غفلة، فلم يفلت منهم إلا اليسير، وفيهسم أقبعًا الصسغير.

و فيه أنعسم على من يذكر من الأمراء ، وخلع عليهم وهم : الأمير سيف الدين بزلار العمرى استقر فى نيابة دمشق ، والأمير سيفالدين كمشبغا الحموى فى نيسابة حلب، وسسيف الدين صنجق السيفى نائب طرابلس ، وشهاب الدين أحمد بن محمد بن المهمندار فى نيابة حاة .

وفى حادى عشرينه عرض الأمير ألطنبغا الحوبانى المماليك الظاهرية ، وانحرج من المستخدمين مائتين وثلاثين لخدمة الملك المنصور ، وسسبعين من المشتروات ، نزلهم بالطباق [ من القلعة ] وفرق من عداهم من الأمراء . وكان العرض بالإصطبل ، وأنعم على كل من آ قبغا الحالى الهذبانى أمير أخور ويلبغا السودونى ، وتانى بك اليحياوى ، وسودن اليحياوى ، بإمرة حشرة فى حلب ، ورسم بسفر هم مع النائب .

<sup>(</sup>۱) كذا في ا ، ب . وفي نسخة ف « حبسهم » ·

<sup>(</sup>٣) فى استخى ا ، ف « نيا بة طرابلس » ربجو ارها لفنظ « كذا » أشارة إلى تشكك الناسخ » لأن الأمير السابق ماشرة سيف الدين صنيتي مل نيا بة طرابلس . أما الصيغة المائية فن نسخة ب » ربق بدها ماجاء في المثيل الصافى لأبي المحاسن (ج ١ ورقة ١٣١ ب) ترجمة « أحد بن محمد الأمير شباب الدين ابن المهمندار » .

<sup>(</sup>٣) كذا في نسخة ب . وفي نسختي ا ، ف « أعرض » .

<sup>(؛)</sup> مابين حاصرتين ساقط من ا و بيت في ب ، ف و

وفى ليلة الحميس ثانى عشرينه رسم بسفر الملك الظاهر برقوق إلى الكرك فأخرج من قاعة الفضة ثلث الليل إلى باب القرافة – أحد أبواب القامة – ومعه الأمير الطنيفا الحوباني، فأركبه هجينا، وعين معه من مماليكه ثلاثة مماليك صغار وهم: سوُدن، وقطلوبغا، وأقباى. وسار به إلى قبة النصر خارج القاهرة، وأسلمه إلى الأمير شمس الدين محمد بن عيسى العائدى، فتوجه على عجرود إلى مدينة كرك الشوبك، وسلمه إلى الأمير حسام الدين حسن الكجكى نائبها، فأنزله بالقلمة فى قاعة النحاس. وكانت ابنة الأمير والآلات. وقدمت له أسمطة تابق به، واعتى حسن الكجكى مخدمة أيضا، وكان الناصرى قد أوصاه به، وقرر معه إن رابه أمر من شىء يبلغه عن وكان الناصرى قد أوصاه به، وقرر معه إن رابه أمر من شىء يبلغه عن منطاش فليفرج عن الظاهر، فاعتمد ذلك، وصار يتاهف به ويعده بالترجم معالى التركمان، فإن له فيهم معارف. وحصن القامة، وصار لا يرح عنه، وإكان له، وإكل له، وإطمأن إليه.

وفى يوم الحميس خلع على نواب الشام خلع السفر .

وفيه استقرسيف الدين قُطّاوبُغا الصفوى فى نيابة صفد ، وسيف الدين بُغا جُق السيني فى نيابة ملطية .

و فيه نودى بالقاهرة ومصر أن المماليك الظاهرية نخدموا مع نواب الشام، و ألا يقيم أحد منهم بديار مصر ، ومن تأخو بعسد النداء حل دمه وماله ، و نودى بذلك من الغد .

<sup>(</sup>١) كذا في نسخة ب . وفي نسختي ا ، ف ﴿ لا يَعِرِجُ عَنْدُهُ ﴾ .

وفى رابع عشرينه برز النواب بالريدانية خارج القاهرة للسفر .

وفى سادس عشرينه أخلع على الأمر يلبغا الناصرى ، واستقر أتابك العساكر ، وعلى الأمر الطُنبُغا الحوباني واستقر رأس نوبة النوب ، وعسل الأمر سيف الدين قرا دمرداش الأحمدى، واستقر أمر سلاح ، وعلى الأمر شهاب الدين [ أحمد] بن يلبغا واستقر أمر مجلس ، وعلى الأمر سيف الدين تمرباى الحسى ، واستقر حاجب الحجاب . وخلع على قضاة القضاة الثلاثة : عمل الدين عبد الرحمن بن خبر المسالكي ، وشمس الدين محمد الطرابلسي الحنيى ، وناصر الدين نصر الله الحنيلي . [ وخلع ] على صدر الدين محمد الطرابلسي المناوى مفي دار العدل ، وعلى بدر الدين محمد بن على بن فضل الله الممرى كانب السر ، وعلى الوزير الصاحب كريم الدين عبد الكريم بن الفنسام، وعلى مال الدين محمود القيصرى نظر المدين عبد الرحمن بن مكانس ناظر المدواة ، وعلى ناظر الحيش ، وعلى فخر الدين عبد الرحمن بن مكانس ناظر المدواة ، وعلى ناطر الدواة والخاص ، المستمرارهم على وظائمهم .

وفي. أعيد السيد [ الشريف ] شرف الدين على بن السيد فحر الدين إلى نقابة الأشراف . وصرف السيد حمال الدين عبد الله الطباطبي . واستقر كُمُشَيْغا الأشرقي الحاصكي نائب قلعة الروم . ولم مخلع على قاضى القضاة ناصر الدين محمد ابن بنت مبلق ، لتوحكه وانقطاعه .

 <sup>(</sup>۱) كذا في ا، وفي نسخة ب «نوبه النواب» وهو تحريف.

<sup>(</sup>٢) ما بين حاصرتين ساقط من ف ومنبت في ١، ب ٠

<sup>(</sup>٣) ما بين حاصرتين من نسبخة فيه ٠

وفيه رحل النواب من الريدانية ، وسافروا إلى البلاد الشامية ، وسافر معهم كذير من التركمان وأجناد الشام وأمرائها .

وفيه نودى أن لا يتأخر بديار مصر أحد من المماليك الظاهرية ، إلا أن يكون في خدمة السلطان أو الأمراء ، ومن تأخر شُنق .

وفيه أُخذ قاع النيسل ، فجاء خمسة أذرع وعشرون أصبعاً . ونودى (١) يومى الأربعاء والخميس أن التركمان والشامين والعربان يرجعوا إلى الشام ؛

وأخلع بوم الحميس تاسع عشرينه على قاضى القضاة ناصر الدين محمد ابن بنت ميات، وعلى بدر الدين محمد بن شيخ الإسلام البلقيني قاضى العسكر وعلى أخيه جلال الدين عبد الرحمن مفتى دار العدل ، وعلى شهاب الدين أحمد الدّقرى مفتى دار العدل المسالكي ، وعلى نجم الدين محمد الطّنبَدى محمد القاهرة ، وعلى همام الدين العجمى محتسب مصر ، وعلى شمس الدين محمد الدمرى ناظر الأحباس ، وعلى بقية أرباب الوظائف ؛ باستمرار هم على وظائفهم . وأخلع أيضا على الأمر علاء الدين أقبغا الحوهرى واستقر استادار السلطان ، وعلى الأمر آلاً بعا الحياني واستقر دواداراً كبيراً ، وعلى الأمر علاء الدين العبنا ، وعلى الأمر سيف الدين المناذ العلى واستقر رأس نوبة ثانيا، وعلى الأمر سيف الدين المعلى واستقر حاجبا،

<sup>(</sup>١) كذا في ١، ف ، وفي نسخة ب ﴿ الفرباء » ،

<sup>(</sup>٢) كذا في ا، ف. وفي نسخة ب لاوخلم» .

<sup>(</sup>٢) كذا في أ، في نسخة ب ﴿ أَلِيلِمْ الْهِ

وعلى سيف الدين قطلوبك السيقى و استقر أمير جاندار بإمرة طباخاناه، وعلى (٢) ابن شهرى واستقر نائب دوركى .

وفيه قدم البريد بوصول الأمير نعير بن حيار بن مهنا أمير العربان إلى دمشق ، قاصداً روية الملك المنصور . ولم محضرقط فى الأيام الظاهرية .

وفيه قدم فتح الدين محمد بن إبراهيم بن أبى بكر بن الشهيد ، كاتب سر دمشق .

وفى سلخه فرق الناصرى المشالات على الأمراء ، وجعلهم أربعة وعشرين تقدمة . ونودى فى القاهرة ومصر بالأمان ، ومن ظُلم أو غُبن ، أو غُبن ، أو فُهر من مدة عشرين سنة فعليه بباب الأمير الكبير [ يَلْبُغًا ] أو حاجب الحجاب ، حتى يأخذ حقه .

وفيه كُبست بيوت الأسرى ، وأخذ منها جرار الحمر ، وكسرت تحت القلعــة .

وى يوم السبت أول شهر رجب زعق زامر على باب السلسلة تحت الإسطيل - حيث سكن الأسر الكبير – فاجتمع الأمراء والمماليك ، ولم يعهد هذا الزمر قط بمصر، وذكروا أنها العادة فى بلاد حلب، فلما اجتمع العسكر ركب الأمر الكبر يلبُغاً وسار إلى جهة البحروعاد.

- (۱) گذا فی نسختی ا ، ب ، وفی نسخة ف «خازندار» .
- (۲) دورک، بشم الدال المهملة ، وسكون الوار ركسر الراء، من بلاد الروم ، وهى من مضافات حلب (مراسد الاطلاع ، ج ۲ س. ٠ ٤ ه) .
- (٣) المثالات ومفسردها مثال ، أول ما يكتب من الأوراق الرسميسة ايذافا باعطاء أحد المماليك
   إنطاعا من الانطاعات الحالية .
  - ( القلقشندى : صبح الاعثى ، ج١٦ ، ص١٥٣ ) .
  - (٤) ما بين حاصرتين من نسخة ف ، وساقط من ١٠ب٠
    - (a) كذا في ا، في أسخة ب «ولم نعهد» .

وفيسه عقد مجلس بالمدرسسة الصالحية بين القصرين ، وحضر القضاة والنقتهاء ، وجيء بابن سبع من السجن . [ وقد شُهد عليه بأشياء شَيمسة ، وأراد أخصامه إراقة دمه عند القضاة المسالكية ، فكثر سعيه بالمسأل حتى فوض أمره للقضاة الشافعية ، ليحكموا محقن دمه ، ثم أعيد إلى السجن . ] وفي ثالثه استقر الأمر حسام الدين [حسن"] بن باكيش في نيابة غزة على عادته ، [ وسيف الدين بورى الأحدى لالا السلطان ، وجساء الدين أرسلان اللفاف السيني ، ] وسيفت الدين قراكسك ، وسيف الدين أردبهُ الما المباني ، رءوس نوب ، واخلع عابهم .

وفيه رسم أن يكون رموس نوب السلحدارية والسقاة والحمدارية ستة لكل طائفة ، على ما كانوا أولاً ، قبل أن يستقر الملك الأشرف شعبان سم ما نحاية ، في سنة ست وسبعين ، بزيادة اثنين في كل طائفة . واستقر قطأوبك السيبي في ولاية قلعة الحبل، عوضا عن بجاس . واستقر زين الدين فرج السيبي المحر جاندار بإمرة طباحاناه . وولى شهاب الدين أحمد بن زين الدين عمسر القرشي الواعسظ قضاء القضاة بدمشتق ، عوضا عن سرى الدين محمسد ابن المسلاني ، وأضيف إليه نظر الحامع الأموى ، وخلع على الحميم .

و فى خامسه قدم الأمير نُعير ، وخرج الأمير الكبير إلى لقائه ، ومعـــه سائر الأمراء، وقدم مرى الدين المسلاني معه .

<sup>(</sup>۱) ما بین حاصرتین ساقط من نسخة ف ومثبت فی ۱ ، ب .

<sup>(</sup>۲) ما بین حاصرتین ساقط من ب ومثبت فی ۱ ، ف ،

<sup>(</sup>٣) ما بين حاصرتين ساقط من ب ومثبت في ١ ، ف .

<sup>(1)</sup> كذا في ا، ب ، رقى نسخة ف ﴿ خازندار ﴾ .

وفى سادسه صعد الأمنر أَمَّر إلى القلعة ، وقَبَّل الأرض بحضرة السلطان فخلع عليه، وأنول بالميدان الكبير تحت القلعة .

وفيه ألحلع على الأسر ألابغا الدوادار ، واستقر في نظر الأحباس ، مراد وعلى قرقماس الطفتمري ، واستقر خازندارا .

وفيه مُقد عند الأمر الكبير مجلس بسبب ابن سبع ، وحضر القضاة والفقهاء، وكثر الكلام إلى أن قال قاضى القضاة ولى الدين أبوزيد بن خلدون المدّمر الكبير : «يا أمير ، أنت صاحب الشوكة ، وحُكمك ماض فى الأمة ، ومهما حكمت به نُفذ » . فحكم الأمير الكبير محقن دمه وإطلاقه ، فأفرج عنه ، ولم يعهد قط أن أحدا من أمراء الترك ولا ماوكهم حكم فى شىء من الأمور الى من عادة القضاة الحكم فيها ، إلا أن قضية ابن سبع هذا كانت قد شَنَعت وطال أمرها ، وكثر التهصب فيها ، فقوم بريدون قتله ، وقوم بريدون إطلاقه ، وجَبُن القضاة عن إمضاء شىء من ذلك ، حتى عُسل ما ذكر ، وهي من غريب ما وقع .

وفى ثامنه أُخلع على الأمير نعير خلعة السفر .

وفى ثالث عشره أنعسم على الطواشى صواب السعدى شنكل بإمرة عشرة ، وأخلت منه إمرة الطبلخاناه . ولم يقع مثل ذلك، أن يكون مقسدم المماليك بإمرة عشرة قط . وقبض على الأميرسيف الدين بَهَسادُر الأعسر القجاوى المهمندار ، وننى إلى غزة .

<sup>(</sup>١) كذا في نسخة أ، وفي نسخة ب ﴿ وَلَمْ نَسُهُدُ تَعْلَى ۚ وَفَيْ نَسَخَةٌ فَ ﴿ وَلَمْ يَسْهُدُ أَنَّ ﴾ .

وفيه أُخْلَع الملك المنصور على شخص ، وعُمَلَه خياط السلطان، فطلبه الأمير الكبير وأخذ منه الحلعة وضربه ضربا مبرحا، وأسلمه إلى شاد الدواوين، ثم أفرج عنه بشفاعة [أ<sup>(٣)</sup>] ابن يلبغا، فشق ذلك على المنصور وقال : «إذا لم ينفذ مرسوى فى خياط ، فما هذه السلطنة ؟» وسكت على مضض .

وفى خامس عشره ، قبض على الأمير سيفت الدين قراكسك، وننى . وفى سابع عشره رسم بالإفراج عن الأمراء المسجودين بثغراسكندرية، لشفاعة الأمير نعير فيهم .

<sup>(</sup>١) كذا في نسختي ا ، ب . وفي نسخة ف « أخلع الساطان المنصور ي.

 <sup>(</sup>۲) كذا في ا ، ف وفي نسخة ب « وعمل خياط السلطان » .

 <sup>(</sup>٣) ما بين سامرتين إشافه من النجوم الزاهرة لأبي المحاسن (ج ١١ ص ٣٣١) ومن نزهـــة المقوس والأبدان للسية في (ج ١ ص ٣٣١) أما نسخنا أ ، ف من المخطوط، فقـــه جاءت نهــما العبارة < بشفاعة أن يليفا > ، وفي نسخة ب حبشفاعة الأمير يليفا > .

<sup>(</sup>٤) كذا فى نسخ ا ، ب . و فى نسسخة ف « الزهرية » وهو تحريف فى النسخ ، ويبسدو أن مؤلاء الزهرية .نسو بون إلى فى زهرى ، وهم بعلن من جذام من القحطانية ، وذكر القلفشندى عن الحمدانى أن أغليم بالشام رمصر ( الفلفشندى : نهاية الأوب فى مصرفة أنساب المسرب ص ٢٥٦ تحقيق اخلاقانى ) .

الثلثمانة رجل وألف فرس ، وعادوا بهم، فسمر منهم فى خامس عشرينه نحو المانين رجلا ، وطيف بهم على الحمال ومشاة ، ثم أفوج عنهم .

وفى سابع عشرينه استقر طَعَنْجى فى نيابة البيرة، وسافر ، واستقر بدر الدين محمود الكُلستانى السراى فى قضاء العسكر، عوضا عن سراج الدين عمر العيجمى . واستقرامام الدين محمد بن العلاف ــ وكان مودب أطفسال مصر ثم انصل بالناصرى محلب، فصارامام الأمير الكبير ــ فى حسبة مصر، عوضا عن همام الدين .

وفى أول شعبان أمر المؤذنون بالقاهرة ومصر أن يزيدوا فى الآذان لكل صلاة بعد الفراغ [(۱) ] « الصلاة والسلام عليك يا رسول الله » عدة مرار؛ وسبب هذا أن رجلا من الفقراء المعتقدين سمع فى ليلة الحمعة بعد آذان المشاء الآخرة « الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم »؛ فأعجبه ذلك ، وقال لأصحابه : « أنحبون أن يعمل هذا فى كل آذان ؟ » . قالوا : « نعم » فبات وأصبح ، وقد زعم أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى منامه يأمره أن يقول لنجم الدين الطنبدى المحتسب يأمر المؤذنين أن يصلوا عليه عقيب كل آذان ، فمضى إلى الطنبدى وكان فى غاية الحهل – فسره قول هذا الرأى ،

ونى يوم الاثنين ثانى شعبان استقرعلاء الدين على البيرى الحلبي ـــموقع الأمر الكبير ـــ فى توقيع الدست، واخلع عليه . واستقر قطلوبك النظامى،

<sup>(</sup>١) مابين حاصرتين ساقط من ف ومثبت في ١، ب ٥

نائب الوجم القبلى، عوضا عن مبارك شاه . واستقر أرسبغا المنجكى كاشف الوجم القبلى، عوضا عن أبو درقة . واستقر قطلوبغا المركمانى والى الفيوه ، عوضا عن عوضا عن العلاى . واستقر تمراز العلاى والى البحيرة، عوضا عن عدم المسمى أبو زلطة .

و فيه نو دى على النيل ثلاثين أصبعا .

واستقر مقبسل الطبي والى قوص، عوضساعن أبى بكر بن موسى ابن الدينارى . وقبض على أقبغا اللاجبي وثنى إلى الشام . واستقرأمبر مَلَكَ --قريب جنتمر أخمى طاز ــ فى نيابة الرحبة، بتقدمة الف .

وفيه أنزل بالمماليك السعين، الذين رثبوا فى الطباق بالقلعة ، وفرقوا على الأمراء . ورُسم أيضا بإبطال المقدمين والسّواقين والطواشية ونحوهم ، وانزلوا من القلعة ، فأتضع أمر الملك المنصور .

وفيه حضرمن الإسكندرية الأمير أبو بكر بن سنقر، ومنكلى الطرخاني (٢) وطرحى الحسنى، وعبد الرحمن بن منكلى بغا، فسفّر الطرخانى وطرجي إلى الشام بغير خُمْز . ولزم أبوبكر وعبد الرحن منزلهما بطّالين .

 <sup>(</sup>۱) كذا في ا ، ف وهي الصحيحة الصحيحة ، وفي نسخ ب « تطلوبك التركاني » وهو تحريف ف النسخ .
 (۲) في نسخة ف « في نهاية الوجه » وهو تحريف في النسخ .

 <sup>(</sup>٣) ورد هذا الاسم مختلطا فى نسخ المخطوطة . فنى نسخة ١ ، جاء أرلا فى سيغة ﴿ عبد الرحمٰن بن
 مثكل بنا به ثم جاء بعد ذلك فى صيغة ﴿ عبد الرحم به وفى نسخة ب تكر رالاسم مرتين فى صسيغة
 « عبد الرحسيم » . والعسيغة المنبع هم العمجعة من نسسخة ف، وكذلك المنبل الصافى لأبى المحاسن
 ( ج ٢ ووقة ٢٠٥١) . وعقد الجمان للبنى ( ج ٢٤ فى ٣ و وقة ٢٥٣) .

<sup>(؛)</sup> فى نسخةف «فسفرالجرجانى وجرجى» وهو تحريف فى النسخ، والصيغة المثبته من ١، ب.

وفى خامسه استقر أقبغا الفيل فى ولاية الشرقية ، عوضا عن قُطُلُو بَلَك السعدى .

وفی سادسه نودی بوفاء النیل ستة عشر ذراعا ، وهو سادس مسرمی أیضا ، ففتح الخلیج علی العادة .

وفى ثانى عشره أخلع على الصاحب كريم الدين عبدالكريم بن عبدالرزاق ابن إبراهيم بن مكانس، واستقر مشير الدولة . وعلى أخيه زين الدين نصرالله لنظر الإسطال ، واستقر صاحب ديوان الأمير الكبير ؛ ونز لا وبين أيديهما زامر يزمر ، ولم يعهد مثل هذا بمصر قط .

وفيه أشيع أن منطاش تنكر مع الأمير الكبير، وتأخر عن الحدمة، وأظهر أنه متضمع في ففض الأميرالكبير بأنه بريد عمل مكيدة، ولم ينزل العيادته به وبعث إليه الأمير ألطنبه الحوبانى في يوم الانتين سادش عشره، فلنحل عليه وقضى حق العيسادة، وهم بالقيام، فقبض عليسه، وعلى عشرة من الماليكه، وضرب أثر قُماس دواداره، فمات من ذلك بعد أيام. وركب منطاش حال مسكم الحوباني في أصحابه إلى باب السلسة، وأخذ هميع الحيول التي كانت واقفة هناك. وأراد اقتحام البساب ليأخذ الناصرى على غفلة، فلم يتمكن من ذلك، وأغلق الباب. ورمى عليه مماليك الناصرى من أعلى السور، فعاد ومعه الحيول إلى داره، وهي قريب من الرميلة، بجوار مدرسة السلطان حسن ، ونهب بيت الأمر أقبغا الحوهرى، وأخذ خيلة وقماشه، وأصعد

 <sup>(</sup>۱) كذا فى نسخ المخطوطة الثلاث . وفى النجوم الزاهرة الأويالحاس (ج۱۱ ص ۲۳) ركذاك فى نحة النخوص والأبدان الصيرف (ج۱ ص ۲۳۲) جاء «نغيش عليه منطاش وعلى عشرين من ماليكه» .
 (۲) فى نسخ المخطوطة به من أعلا»

إلى مدرسة السلطان حسن الأمير تنكز بغا رأس نوبة ، والأمير أزدَمُوالحُوكاني دوادار الظاهر برقوق في عدة مماليك، وخل إليها النشاب والحجارة، فرموا على من في الرميلة من أصحاب الناصري من أعلى المأذنة، وجه انب القبة ، وألبس الناصري مماليكه السلاح ، وتلاحقت الماليك الأشرفية والظاهرية عنطاش ، وصار في خميائة فارس ، بعدما كانت عدة من معه أولاً نحسو السبعين فارسا . وأناه من العامة عالم كبر ، فتراي الفريقان واقتتلا .

ونزل الأمر حسام الدين حسين بن الكورانى والى القساهرة ، والأمرر مأمور الحاجب ، من عند الأمر الكبير : ونودى فى النساس بنهب مماليك منطاش والقبض على من قدر وا عليه ، وإحضاره إلى الأمير الكبير ، فخرج عليهما طائفة من المنطاشية ، وضربوهما وهزموا من معهما ، فعادوا إلى الناصرى : ولحق الوالى بالقاهرة ، وأغلق أبواجا . واشتدت الحرب ، وتقرب منطاش من العامة ولاطفهم ، واعطاهم ، فتعصبوا له ، وتزاحوا على التقاط النشاب الذى يرى به أصحاب الناصرى على منطاش ، وأنوه به ، وبالغوا فى المخاطرة معه ، حى كان الواحد [ بعد الواحد ] منهم يش فى الهواء ، وغطف السهم وهو مار ، ويأتى به منطاش .

<sup>(</sup>۱) كذا فينسخة ف . وفي نسختي ا ، ب « الجو بانى » وقد سيق أن أشرا إلى الخلاف بن السينة بن في النسخ الثلاث . ولم نعر على تحديد يحسم هذا الملاث فيانحت أيديا من مراجع — أنظر (الدوء اللاسع السخاوى ، ج ٢ س ٢٧٤) . وفيالنجوم الزاهرة لأب المحاس (ج ١١ ص ٣٣٣) وفي نزمة النفوس والأيدان الدير في (ج ١ س ٣٢٥) بناء الأمر « أذدمر الجوكندار » . وهذا بما جعلنا نرجح صيفة « الجوكانى » نسبة إلى الجسوكان ، وهي العما التي تستخدم في لعب الكرة والتي يحملها الجوكندار .

<sup>(</sup>٢) كذا في آء ف ، وفي نسخة ب ﴿ وكانت عدة من معه أول ماركب ، ه

<sup>(</sup>٣) ما بين حاصرتين ساقط من ف ومثبت في أ ، ب .

ولا يزالون فى نقـل الحجارة إلى مآذن مدرسة حسن . وأقبل الليسل وهم على ذلك ، فبات منطاش ليلة الثلاثاء على باب مدرسة حسن ، والرمى لا يبطل ، وأتاه طوائفت من الظاهرية حى الأصبح يوم الثلاثاء، وقد زادت أصحابه على الألف فارس ، فأناه مماليك الأمراء وغير هم شيئا بعد شىء، حى خشن جانبه ، واشتد بأسه . فبعث الناصرى بالأمير بجان والأمير قرا بُغا الأبو بكرى فى طائفة كبيرة ، ومعهم المعلم أحمد بن الطواونى، وكثير من الحجارين ، لينقبوا بيت منطاش من ظهره حيى ينحصر . فبعث إليهم عدة من حاعته قاتلوهم ، وأخدوا بجان [ والأمر ] قرا ينا وهزموا من معهما، نوتب الناصرى عدة رماة على الطلمخاناة ، وعلى مدرسة الأشرف ، فرموا نوتب الأمير أحمد بن يلبغا والأمير حق بن أيتمش في حم كبير ، وطردوا العامة ، وقتلوا منهم وجرح واعددا كبيرا ، فحملت العامة فى فرسان منطاش عليهم حدة واحدة ، وهزموهم أقبح هزعة .

واستمر ذلك بينهما حتى انقضى النهار، وأقبل إلى منطاش الأمر أقبغا (ع) المسارداني بطلبه، وصار من حمساعته، فتسلل الأمراء عنسد ذلك واحدا (ه) إواحداً إبعد ذلك، وأتوه. وكل من يأتيه من الأمراء يوكل به من محفظه،

<sup>(</sup>١) في نسخ المخطوطة ( مؤاذن) ٠

<sup>(</sup>٢) كذا في ا ، ب . وفي نسخة ف ﴿ مَن مُالِكُهُ ﴾ •

<sup>(</sup>٣) ما بين حاصرتين مثبت في ا وساقط من ب ، ف .

<sup>(؛)</sup> كذا في ا ، ف . وفي نسخة ب ﴿ المَــاردين ﴾ •

ابین حاصرتین ساقط من ب ومثبت فی ا ، ف .

وبيعث به إلى داره ، ويأخذ بماليكه، يقاتل بهم . فلما رأى حسين الكورانى الجانب الناصرى قد ابهضم، خاف واختنى، فطلب منطاش ناصر الدين مجمد ابن ليلى نائب حسين بن الكورانى، وولاه ولاية القاهرة، وأثر مه بتحصيل التشاب . ونزل إلى القاهرة وحمل إليه كثير ا من النشاب . ونادى فى القاهرة بلامان والبيسع والشراء وإبطال المكوس والدعاء للأمير منطاش بالنصر، فبعث الناصرى الحليقة المتوكل إلى منطاش، فحدثه فى الصلح وإخماد الفتنة، فبعث الناصرى الحليقة المدوكل إلى منطاش، فحدثه فى الصلح وإخماد الفتنة، فإنه حلف لى وأنا بسيواس ، وحلف لى محلب وبدمش ، أننا نكون شيئا واحداً ، وإن السلطان يتحكم كيف يشاء . فنع السلطان من التصر ف واستبد فو يالأمر ، وأخور بزلاز إلى الشام ، وبعنى إلى قنال الفلاحين ، ولم يعطى هو يالأمر ، وأخور بزلاز إلى الشام ، وبعنى إلى قنال الفلاحين ، ولم يعطى شيئا من المسال ، سوى مائة ألف درهم . وأخد لنفسه أحسن الإقطاعات ، شيئا من المسال ، سوى مائة ألف درهم . وأخد لنفسه أحسن الإقطاعات ، وأعطانى أصمفها ، تعمل فى السنة سهائة ألف درهم . ووائد ما أنا براجع عنه حتى أفتله أو يقتانى ، أو يقيم سلطانا يستبد بالأمور ع .

فقام الخليفة وأعاد الحواب على الناصرى ، فركب عن معه ونزل في جمع كبر لقتال منطاش ، فرز إليه وقاتله وكسره ، فقوى . وأتاه من الأمراء عبد الرحم بن منكل بغا ، وصلاح الدين محمد بن تنكز ومعه خسة أحسال نشاباً ، وعمانون حمالا عليها المآكل ، وعشرون ألفت درهم ، فنزل الأمير قرا دمرداش [ وأحمد ] بن يلبغا ، وألطنبغا المعلم ، ومأمور ، في جمع موقور

<sup>(</sup>١) كذا في نسخة ف ، وفي نسختي ١ ، ب د تمانين حمالا ... وعشرين » .

(١) لقتال منطاش، فقاتلهم، و اشتد الومى عليهم من أعلى مدرسة حسن، فرجعوا خائبين . وأتاه العوام بنشاب كثير مما التقطوه من الرميلة، فترقق لهم ، وقال أنا واحد منهم ونحو ذلك، وهم يبذلون نفوسهم في خدمته . هذا، والرمى شديد من القلعة على مدرسة حسن ، ومنها على القلعة . وظفر منطاش محاصل لحركس الخليلي ، ومحاصل لبَكْلُمَش، فأخذ منهما نشابا كنبرا ، تقوَّى به . ونزل إليه الأسر مأمور ، وكشلى ، وُحُمَّق بن أيتمش في عدة كبيرة ، فبرز إليهم العامة ، وأكثروا من رميهم بالحجارة حيى كسروهم مرتبن ، إلا أن الرمى من القلعة اشتد على من بأعلى المدرسة ، وأصاب حجر من حجارة المدافع القبة ، خرقها ، وقتل مملوكا من المنطاشية ، فبعث منطاش من أحضر إليه ناصر الدين محمد بن الطرابلسي ، وكان أستاذا في الرمي عدافع النفط. فلما جاءه جرده من ثيابه ليوسطه من أجل تأخره عنه ، فاعتذر إليه ، ومضى في طائفة من الفرسان ، وأحضر الآلات ، وصعد أعلى مدرسة حسن ، ورمى على الإسطبل حيث سكن الناصري ، حتى أحرق جانبا من الحيمة ، وفرق ذلك الحمع، وفر السلطان والناصري إلى موضع امتنعا فيه.

ولم بمض النهار حتى بلغت فرسان منطاش نحو الألفين ، وبات الفريقان لا يبطلان الرمى ، حتى أصبحا فى يوم الأربعاء وقد جاء كثير من بماليك الأمراء إلى منطاش ، وأناه الأمر تمرباى الحسنى حاجب الحبجاب ، والأمر مُرباى الحسنى حاجب الحبجاب ، والأمر مُرباى الحسنى فى حملته : وانتذب لقتاله الأمر

 <sup>(</sup>١) في نسخ المخطوطة ﴿ أعلا » .

 <sup>(</sup>۲) کذا فی نسخة ۱ . رنی نسختی ب ، ف « یقوی به » .

قرا دمرداش و [أحمـــد] بن يلبغا فهزمهما مرارا عديدة . وفي كل ساعة يتسلل طائفة من أصحاب الناصري إلى منطاش ، وتعبث العامة بالأتراك ، وصاروا من وجدوه منهم قالوا « ناصرى أومنطاشي ؟ » فإن قال «منطاشي » تركوه وأنوا به إلى منطاش ، وإن قال « ناصرى » أنز اوه عن فرسه وأخذوا ما عليه وسجنوه حتى يأتوا به إلى منطاش . وتكاثروا على بيت الأمر أيدكار حتى أخذوا أبدكار وساقوه إلى منطاش ، فأكرمه وأناه الأمير ألطنبغا المعلم أيضًا ، فعين لهما جهة يقفًا نها ويقاتلا هناك. وبعث إليه الأمنر قرأ دمر داش يستأذنه في الحضور إليه طائعا [ فلم يأذن له وأتاه الأمير بَأُوط الصرغتمشي (٢٣) بعدما حاربه عدة مرار ، وحضر أيضا حمق بن أيتمش طائعاً ] فاعتذر فقبل عذره . فلما أذن العصم اختل أمر الناصري وصار في عدد قليل ، فلم يثبت وفر هو وقرا دمرداش ، واقبغا الحوهرى ، وابن يابغا ، وألابغا الدوادار ، وكشلي، في نفر من المماليك، بعدما أغلق باب الإسطيل. وصعد إلى القلعة وخرج من باب القرافة ، فبعث أهل القلعة إلى منطاش بذلك ، فسار عن معه وصعد إلى الإسطيل، ووقع النهب فيه، فأخذ منه من الخيل والقاش والمسال شيء كبير جدا ۽ وتفرق الزعر والعامة إلى دور المنهزمين بريدون نهبها ، فأخذ وا ما قدروا عليه ، و.نعهم الناس من عدة مواضع .

وبات منطاش بالإسطيل . وأصبح يوم الحميس تاسع عشره ، فصعد (1) [ القلمة ] إلى السلطان ، وأعلمه أنه في طاعتـــه، وتمثل سائر ما يرسم به ،

<sup>(</sup>١) في نسخ المخطوطة ﴿ يَدَكُارَ ﴾ وقد سبق أن تعرضنا لصحة هذاالأمم بالاشارة ،

 <sup>(</sup>۲) كذا في نسخة ب . وفي نسختي ا ، ف « يقفوا بها و يقاتلوا هناك » .

<sup>(</sup>٣) مابين حاصرتين ساقط من ف ومثبت في ا ؟ ب ٠

<sup>(</sup>٤) مابين حاصرتين ساقط من ف ومثبت في ١ ٤ ب ٠

وتقدم إلى رموس النوب بجمع المماليك وإنزالهم فى الطباق على العسادة : ونزل إلى الإسطبل ، فأحضر إليه بالأمبر أحمد بن يلبغا ، والأمبر مأمور ، فحسهما بقاعة الفضسة . وأخرج الأمبر بجان المحمدى إلى الإسكندرية ، فسجن بها . وكتب بإحضار الأمبر سودن الفخرى النائب . واستدعى الوز بر الصاحب كرم الدين بن الغنام ، وبقية المباشرين ، وأرباب الدولة ، فأتوه . وقبض على كريم الدين بن مكانس ، فوكل به من محفظه ، وقبض على الأمبر يلبغا الناصرى من ناحية سرياقوس ، فسجن بقاعة الفضة من القلعة .

وفى العشرين منه قبض على الأمير قرا دمرداش .

وفيه استقر الأمر سيف الدين دمرداش القشتُمُوى فى نيابة الكرك، وخلع عليه ، ثم انتقض ذلك من يومه . وقبض أيضا على الأمر ألطنبخا (١١) المعلم، وكشلى القلمطاوى ، وأقبغا الحوهرى ، والطُنبُغا الأشرفى ، وألابغا العُمانى ،وتمرباى السيفى ، وتمسر باى الأشرفى ، وفارس الصرَّغتَمْشى ، ومُحَمَّمُنا شيخ اليوسنى، وعبدوق العلاى ، وبعثهم بأحمهم إلى الإسكندرية .

وفى حادىعشرينه أنعم على الأمير إبراهيم بن قطلو أقتمر أمير جاندار بإمرة مائة ، واستقر أمير محلس .

وفيه سار البريد بإحضار الأمير قطلوبغا الصفوى نائب صفد، والأمير أَسَندُمُ الشرفى ابن يعقوب شاه، والأمير تمان تمر الأشرفى ، وعين لكل منهم إمرة مائة .

<sup>(</sup>١) في نسبخة ب ﴿ كَشَكُلِي ﴾ وهو تحريف في النسخ .

وفيه ضرب كوممالدين بن مكانس ، وعصر مرتبن عزانة شهايل ، فحمل مالا كبيرا من حاصل لحركس الحليلي .

وفى ثانى عشرينه قبض على الأمعر تمر باى الحسنى حاجب الحجاب ، ويلبغا المنجكي، وإبراهيم بن قطلو أقتمر ، أمير محلس .

وفيه استقر ناصر الدين محمد بن ليلي في ولاية القاهرة، وخلع عليه ، وأخرج الطواشى تَقُطَّآى الطَّشْتُمْرَى إلى الشَّام ، على إمرة طبلخاناه .

وفي ثالث عشرينه قبض على الأمير أرسلان اللفاف ، وقرا كَسَلَتُ السيني، وأيدكار العمري ، وقُرْدم الحسني ، وأقبغا المـــارداني ، وعـــدة ماليك.

وفي خامس عشريته ظهر فخر الدين بن مكانس ناظر الدولة ، والتزم عمال، فحلى عنه، واستمر على و ظيفته، وقبض على الطواشي مقبل الدواداري الزمام ، وجوهر اليلبغاوي لالا الملك المنصور .

وفيه أنعم على ألطنبغا دوادار الناصري بإمرة في صفد، وعلى بكتمر دواداره أيضا بإمرة في طرابلس، وعلى رأس نوبته بإمرة في حلب .

و في سادس عشر ينه نقل قُطاو بَلَكَ النظامي من نيابة الوجه القبلي إلى نيابة صفد ، عوضاً عن قطلوبغا الصفوى ، وأعيد الأمير مبارك شاه إلى نيــ ابة الوجه القبلي. وأنعم على إبراهيم بن قطلو أقشمر أمير جاندار بإمرة تقــــدمة في حلب، وأخرج إليها من يومه. وأخرج قراكسك إلى طرابلس على إمرة .

<sup>(</sup>١) كذا في ا ، ف ، وفي نسخة ب ﴿ ثَانَى هَشَرَة ﴾ وهو تحريف في النَّـخ ،

<sup>(</sup>٢) كذا في ا ، ب ، رفي نسخة ف ﴿ تطلوقتبر » .

وفيـــه عذب الطواشى زين الدين صندل المنجكى على ذخار الملك الظاهر ، وعصر مرارا حتى دل عليها . واستقر شمس الدين بن الرويهب في نظر الدولة ، رفيقا الفخر بن مكانس ؛ وخلع عليهما . وفيه ألز مكتاب الدولة بمال فوزع على كل أحد بحسبه . وأعيد همام الدين إلى حسبة مصر ، عوضا عن إمام الدين . وأعيد سراج الدين عمر العجمى إلى قضاء العسكر . وفي ثامن عشريته وصل الأمير سودن النائب من الإسكندرية ، فأمر بنزوم داره .

وقدم من الشام الأمر منكلي الشمسى الحاجب ، وطوجى الحسى ، فأخرجا إلى مدينة قوص منفيين . وحبس الأمر الطنبغا الحوبانى فى قاعة الفضة بالقلعة .

وفيه أنفق الأمير منطاش على من قاتل معه، فأعطى مائة منهم ألف دينار لكل واحد ، وأعطى حماعة عشرة آلاف لكل منهم ، ودونهم لكل واحد [خسة آلاف درهم ، ودونهم طائفة لكل منهم ألف درهم ، وطائفة لكل (۱) واحد أخسازة درهم ، وطائفة لكل منهم مائى درهم .

وفى تاسع عشرينه خلع على زين الدين نصر الله بن مكانس ، واستمر على نظر الإسطيل ممال بحمله .

ونى يوم الثلاثاء ثانى شهر رمضان ، استدعى منطاش المماليك الظاهرية وأغلق عليهم باب السلسلة ، وقبض على نحو المسائتين منهم . ويعث بالأمير

<sup>(</sup>۱) ما بين حاصرتين ساقط من ب ومثبت في ا ، ف .

<sup>(</sup>٢) كذا في ف . وفي نسختي ا ، ب ﴿ وَلِطَا لَفَقَ ﴾ •

جلبان الحاجب، والأمر بلاط الحاجب، فقبضا على كثير من الظاهرية. وأخد منطاش خيولهم، وقيد الحاجب، فقبضا على كثير من الظاهرية. وأندد عن المنطق مثلوكا من بماليك برقوق فله كذا »، وهدد من أخنى أحدا منهم، وتتبعت أسبامهم وأتباعهم وألزموا مهم. وقبض أيضا على الأمير أقبغا المسارداني، وقيد بعد ما خلع عليه بولاية الوجه القبلي، عوضا عن مبارك الظاهرية.

وفى ثالثه قبض على الأمير سودُن النائب وأُلز م بمال محمله ، وقبض على الأمير وُرُدُم الحسيدى ، وقبض على بورى الأحمسيدى ، وأرغون السلامى، وشاهين أمير أخور ، ومهادُر فطيس أمير أخور ، وجماعة من المماليك ، واشتد الطلب على الظاهرية .

وفى رابعــه ضرب الأمير أقبغا المـــاردانى ، وضرب عبـــد الرحيم ابن الصاحب كريم الدين بن مكانس فعمل مالا : وألزم سودن النــــائب محمل سمائة ألف درهم ، أنعم عليه بها فى الأيام الظاهرية .

وفيه نودى بتجهيز الناس للحج مع الأمير أبي بكر بن سنْقُر .

وفيه وقف الناس تحت القلعة ، وطلبوا إعادة حسين بن الكورانى إلى الولاية ، فإن الزعر اشتدت شوكتهم ، وشنع ضررهم ، فإن منطاش كان قد استدعاهم ، وأنفق فيهم ستن ألف درهم ، وجعل عليهم عرفاء .

<sup>(</sup>١) كذا في نسختي ا، ب. وفي نسخة ف «مبد الكريم».

<sup>(</sup>۲) گذافی ا، ف، وفی نسخهٔ ب « حسن » .

فأجابهم إلى ذلك ، وبعث إليه أمانا ، فحضر إليه من اختفائه ، واسستقر (٢) في الولاية ، وخلع عليه فنزل في موكب عظيم .

وقى خامسه نودى على الظاهرية ، وهدد من أخنى أحداً منهم ، وقبض حسين الوالى على جماعة منهم، وقيدهم ، وسجنهم . وتتبع أيضا الزعر وأخذ ثمانية من كبارهم، ثم أخذ سنة أيضا ، وقطع أيديهم فى يوم الأحد سابعه ، وشهرهم . وأحضر خفراء الحارات وألزمهم بإحضار الزعر ، فأُخذوا من كل موضع ، وسجنوا غزانة شايل ، فسكن شرهم .

وفيه قبض على عدة من الظاهرية والناصرية وسجنوا .٠

وفى ثامنه قدم الأمير قطلوبغا الصفوى نائب صفد ، والأمير أســـندُمُر الشرفى بن يعقوب شاه ، فأنعم عليهما بالإمرة .

وفيه قبض على من كان فى خدمة الأمراء من الناصرية، ومن كان بطالاً، فأخذوا بأحمهم من البيوت والاصطبلات، وحبسوا غزانة شمايل فى القيود .

[ وفيه ظنمر منطاش بذخيرة للظاهر ، كانت بجوار الحامع الأزهر من (٣) القساهرة . ]

وفيه أفرج عن الأمير محمود الاستادار ، وخُلع عليه ، وخلى لسبيله . وفى تاسعه قبض على الشريف عنان بن مَغَامس ، وحبس مقيداً .

وفيه ورد البريد بخروج الأمير نُعبر عن الطاعة ، غضبا للأمير يلبغــــا الناصرى ، واتفق هو وسولى بن دُلفادر النركمانى ، ومهبوا عدة من البلاد الحلبية ، وأن الأمير بزلار نائب دمشق خرج عن الطاعة أيضا .

 <sup>(</sup>۱) أى إلى حسين بن الكوران .
 (۲) كذا في ا، ب . وفي نسخة ف «جلبل» .
 (۳) ما بين جامرتين جانط من ب ومثبت في ا؛ في .

وفيه استفر أبو بكر بن المزوّق في ولاية الشرقية ، وعزل آ قبغا الفيل .
وفي عاشره قدم من الإسكندرية في النيل إلى بولاق ساحل القاهرة عدة من الأمراء المسجونين ، فرسم الأمير منطاش بأن يترجه منهم ألطنبغا العباني ، وبطا الطواو تَمرُى ، وألطنبغا شادى ، وعبدوق العلاى ، إلى دمياط . ويتوجه منهم تمر بُغا المنجكي ، وقرمان المنجكي ، وقُنْن باى السيبي ، وبيعرس النمان تَمرُى ، وطوجى الحسى ، وقوصون المحمدى ، وحسن خُبجا ، ومُقبسل الروى ، وبغداد الأحمدى ، ويونس الأسعردى ، وبلاط المنجكى ، وطولوبغا الأحمدى ، وبندة خسة عشر ، إلى قوص .

وفيه حمل الأمر سودُن النائب مالا ، واستمر الطلب عليه .

وفى حادى عشره قبض على الأمير أرغون البجمقدار العيانى ، بعدما كان أخص الناس عنطاش ، وتُعيد وعُصر .

وفى ثالث عشره أخرج الطواشى صواب السعدى شَنكل من القلعــة، وأعيد الطواشى جوهر إلى تقـــدمة المماليك عوضه، واستقر صارم الدين (١١) إبراهيم بن بلرغى فى ولاية القلعة، عوضا عن جُلبان أخى مامُنَّ .

وفيه أنعم على كل من يذكر بإمرة مائة وتقدمة ألف وهم : قُطلوبغا التمفوى ، وناصر الدين محمد بن الأمير منطاش ، وأسندَّمُر بن يعقوب شاه وتَمَّانَ تَمُّر الأشرق ، وأيدكار العمرى ، وأسندمر الشرق — رأس نوبة

<sup>(</sup>۱) كذا فى نسخة ف . رقى نسخة أ « جابان » ، رقى نسخة ب «جامان» ،

منطاش – ، وجنتمر الأشرق ، ومنكلي بيه الأشرق ، وُتُكَا الأشرق ، ومنكلي بنا خازندار منطاش ، وصراى تُمُسر دوادار منطاش . وتَمر بُعُساً الكريمي ، وألطنبغا الحلبي ، ومبارك شاه .

وأنعم على كل ممن يذكر بإمرة طبلخاناه وهم : الشريف بَكْتُدُر بن على الحسى ، وأبو بكر بن سُنقُر الحالى ، ودمرداش الفَشَتَمُرى ، وعبد الرحمن ابن منكلى بغا ، وجُلبّان السعدى وأروس بغسا سلنغز السبق ، وإمراهسيم ابن طَشْتُمر ، وصُربُغا الناصرى ، وتذكز الأعور الأشرق ، وصراى تُمُر الأشرق ، وأقبغا المنجكى ، وتَلكَّتُمُ المحمدى ، وقوا بغا السبق ، وتُطلُّوبُغا الزيى ، وتُمَر بغا المنجكى ، وارغون شاه السبق ، وقوا بغا السبق ، ومتطاش أمر سلاح ، وطَيْرس السبق رأس نوبة ، وبَبرم خُنجا الأشرق ، وأَلطُنغسا الحُربِغاوى ، ومُنجل الزين ، وبُزلار الحليل ، ومحمد بن أستدم العسلاى ، وطاش بغا السبق ، والياس الأشرق ، وتُطارُ بغا السبق ، وشَبخو الصرغَتمشُى وطاش بغا السبق ، والطنخو الصرغَتمشُى

وأندم على كل ممن يذكر بإمرة عشرين، وهم: غريب خطاى، وباينجى الأشرق ، ومنكلي بغا الحوبانى ، وقرا بغا الأحمدى ، وآق كَبَكُ السمايى ، وفرج شاد الدواوين ، ورمضان السبقى ، ومحمسد بن مُغَلَّطاى المسعودى والى مصر.

 <sup>(</sup>۱) في نسختي ا، ف حبكا، والصيفة المنتب من سنغة ب، وكذلك النجوم الزهرة لأبي المحاسن
 (ج۱۱ ص ۲۵) رزمة النفوس الصير ف (ج۱ ورثة ۲۱۲) والمنهل الصافى لأبي المحاسن (ج۱ ورثة

<sup>(</sup>٢) في نسخ المخطوطة التلاث ﴿ عبد الرحيم ﴾ وقد سبق أن أعرنا الى صحة الاسم •

<sup>(</sup>٣) كذا تى نسخة ا ، وفي نسخة ب ﴿ سَلَنْقُر ﴾ وفي نسحة ف ﴿سَلَمْوا ﴾ •

ابن محمد بن تنكز ، وخضر بن عمر بن بَكْتُمُر الساقي ، ومحمد بن يونس الدوادار ، وعلى الحركتمرى ، ومحمد بن رجب بن محمد التركماني ، ومحمد ابن منكوتيُّم عبدالغني ، وجوهر الصلاحي ، وإبراهم بن يوسف بن بارغي، ولوالؤ العلاى ، وتنكز العثماني ، وصُراى تَمَرُ الشرفي ، ومنكلي بُغا المنجكي وشيخون الأرغون شاهي، واقسنقر الأشر في، وتمريُّغا النظامي، وطاز الأشرفي وجركس القرا بغاوى ، وأسنبغا التاجي ، وسنقر السيني ، وكزل الحوباني ، الأشه في، وكمشبغا الطشتمري ، وبيبغا العلاي ، ويلبغا التركماني، ورسبغا الأشر في ، وحاجى اليُلْبُغاوى ، وأرغون الزيني ، ويلبُغا الزيني ، وُبَمْرالأش وجنبغا الشرفي ، وجمَّق السيني ، وأرغون شاه البكْلَمشي ، وألطنبغا الأشقر، وصُم اى تَمُر السيم، وألطُنبغا الإبراهيمي، وآقبغا الأشرف، وألحُبغا السيني. وفي خامس عشره نودي على الزعر ، من حمل منهم سيفًا ، أو سكينا ، أوشالق محجر، وُسُّط، وتتبعوا، فقطعالوالي في ثامن عشره أيدى ستة منهم . وفى تاسع عشره قدم قاضى القضاة بدر الدين محمد بن أبى البقـــاء من

<sup>(</sup>۱) فى نسخة ف «الجركتمى» وهو تحر يف فى النسخ .

<sup>(</sup>۲) كذا في ١ ، ب . وكذاك في نزهــة النفوس السيَّرِق ( ج ١ ص٧٤٧) . [ما في ندخة ف فقد ورد الاسم « تمراز» ولعله بحريف في الذسخ .

 <sup>(</sup>٦) كذأ في نسخة ف وكذلك في النجوم الزّهرة لأبي المحاسن (ج١١ص٢٤٦)وفي تزهة النفوس العبرف (ج١ص٧٢١) • أما نسخنا ١٠ب من المخطوطة ققد رود فيهما الاسم «جبغا».

<sup>(</sup>٤) كذا فى نسخى ا ، ف . أما نسخة ب وكذلك النجوم الزمرة لأبى المحاسن ( ج ١ ١ ص ٢ ٣٠) رئزمة النفوس العبر فى ( ج ١ ص ٧ ٤ ٢) فقد رود فها جبنا الاسم فى صورة وبعقىقى .

وفيه استقر عمر بن خطاب فى ولاية الغربية ، عوضا عن أمير فرج بن أيدمر ، محكم انتقاله إلى كشف الوجه البحرى : وقبض على الأمسير محمود .

وفى عشرينه قدم البريد بأن الأمير بزلار نائب دمشق قبض عليه الأمير ---ر جندم أخو طاز .

وفيه نزع الأمير منطاش عنـــه آلة الحرب ، وأمر العسكر والأمراء بنزعها فنزعوها . وفي هذه المدة كلها كانوا بأجمهم لابسين آلة الحرب .

وفی حادی عشرینه قبض علی حمّق بن أیتمش ، وبیرم العسلای رأس نوبة أیتمش

وفيه قدم سيف بزلار نائب دمشق. وكان من خبره أن منطاش لمسا غلب على الأمر ، كتب يستدعيه في ثلاثة سروج على البريد ، فأجاب : « لا أحضر إليه إلا في ثلاثين ألفا » فكتب إلى الأمبر جنتمر ، بولاية دمشق إن قبض عليه . ثم سير إليه التشريف والتقليد ، وكتب إليه بأن يكون محمد شاه بن بيدمر أتابك دمشق، وجبرائيل حاجب الحجاب ، فنعاون الحاعة عليه وقبضوه ، ففر دواداره وأظهر الخلاف، وانضم إليه طائفة كبيرة خارج دمشق .

وفيه قدم البريد من غزة بأن الملك الظاهر برقوق خلص من السجن ، واستولى على مدينة الكرك، ووافقه حسن الكجكى النائب ، وقام فى خدمته

<sup>(</sup>١) كذا في نسختي ب، ف، وهي السيغة الصعيمة ( انظر زهة النفوس الصير في ج ١ ص ٢٤٨ ) أما نسخة 1 فقد وردت فيها العبارة "قبيض عل"، وهو تحريف .

 <sup>(</sup>٢) كذا في تسخي أ ، ب وكذلك في نزهة النفوس للسير في (ج١٩٠٥ ٢٤) . أما نسخة ف نقد رود اسم "سيف الدين بزلار" .

وقد حضر إليه ابن خاطر أمر بني عقبة ــ عربالكوك ــ ودخل في طاعته، فاضطرب منطاش .

وكان من خبر الظاهر أن منطاش لمـــا تحكم بمصر بعثشخصا يعرف بالشهاب البريدي إلى الكرك، ومعــه كُتب إلى الأمبر حسام الدين حسن الكجكني بقتل الظاهر . وكان هذا الشاب من أهل الكرك، وتزوج بابنــة عاد الدين أحمد بن عيسي المقرى قاضي الكرك ، ثم شجر بينهما، فسا زال به حتى طلقها، وزوجها بغيره. وكانت حميلة، فشق عليه فراقهـــا، ذُكُرُنا ، فاتصل به ، ووعده بأنه يقتل له الملك الظاهر [ مرقوق ] . فكتب معه إلى الأمير حسن الكجكني بمعاونته على قتل الظاهر ، وأن ينزله بالقلعة، فمضى على الدريد ونزل بالمقبر ، بلد القاضي عماد الدين . ولم يكتم مافي نفسه من الحقـــد، وقال : « والله لأخربن دياره ، وأزيد في أحكار أملاكه ، دخول مدينة الكرك، وبعث إلى النائب من يصيح به من تحت السور، فمنعه من ذلك وأحس بالشر . فلما أصبح ، أحضره إلى دار السعادة ، وقرأ كتاب السلطان ، وكتاب الأمير منطاش بأمور أخر . فلما انفض الناس ، أخرج إليه الكتاب بقتل الظاهر ، فقام من فوره ودخل على الملك الظاهر بعـــد أن أنزل الشهاب في مكان بالقلعة ــ اختاره قريبا من الموضع الذي فيه الظاهرــ

<sup>(</sup>۱) كذا في أ، ف وفي نسخة ب « المقرى، » وهو تحريف في النسخ ·

<sup>(</sup>٢) كذا في ب، ف وفي نسخة أ ﴿ مَا قَدْ ذَكُ ﴾ •

وأوقفه على الكتاب، فكاد أن سلك من الحزع ، فحلف له عند ذلك بكل يمن أنه لا يسلمه أو يموت. وما زال به حتى سكن روعه.

هذا، وقد اشتهر فى المدينة مجىء الشهاب، وكثر الكلام فيه، وثقل على الناس ، وخافوا شره . وأخذ يلح فى العجلة بقتل الظاهر ، والنائب يدافعه إلى أن قال له : « هذا ما أفعله بوجه حى أكتب إلى مصر بمسا أعرفه » . وبعث البريد بأنه لا يدخل فى هذا الأمر ، ولكن يحضر إليه من يتسلمه منه، ويفعل فيه ما يرسم له به .

وكان فى خدمة الظاهر غلام من أهل الكرك يقال له عبد الرحمن ، فنرل إلى حماعة من أو غاد المدينة ، وأعلمهم أن الشهاب حضر لقتل الملك الظاهر ، (1) فأنفوا من ذلك ، وقاموا إلى القلعة ، وهجموا على الشهاب وقتلوه ، وجروه برجله إلى باب القاعة التى فيها الظاهر ، فلم يشعر والنائب عنده ، وقسد ابتدأوا فى الإفطار ليلة الأربعاء عاشر شهر رمضان \_ إلا وجماعة قسد (7) اقتحموا عليه ، وهم يدعون له بالنصر ، وأخذوه بيسده حتى أخرجوه ، وقالوا : « دس بقدمك على رأس عدوك » . وأروه الشهاب مقنولا ، ونزلوا به إلى المدينة ، فدهش النائب ولم بحد بداً من القيام فى خدمته ، وتجهيزه . وتسامع به أهل البلاد ، فأنوه من كل ناحية .

وفى ثانى عشرينه استقر محمد بن أسندمرالعلاى فى نيابة الإسكندرية ، عوضاً عن أمبر حاج بن مُغلطاى ، واستقرابن مُغلطاى أحد الأمراء المقدمين بالقساهرة .

<sup>(</sup>۱) كذا في نسخة ف وفي نسختي أ ، ب ﴿ رَجَرُوا ﴾ •

<sup>(</sup>٢) كذا في أ ، ف وفي نسخة ب ﴿ وقد اجتموا ﴾ •

 <sup>(</sup>٣) كذا في أ ، ب وفي نسخة ف « بقدميك » .

وفيه استقرتاج الدين بهرام بن عبد الله بن عبد العزيز الدميرى في قضاء القضاة المسالكية بالقاهرة ومصر، بعدوفاة حمال الدين عبد الرحمن بن محمد أبن خير الإسكندراني .

وفيه بلغت زيادة ماء النيل إلى ثمانية أصابع من عشرين ذراعا ، وهو يوم عيد الصليب .

وفى خامس عشرينه قبض [ منطأش ] على الأمير قُرَة ماس الطشتَّهُ ي الخازندار ، وعلى الأمير شاهين الصرغَّتُهُ في أســـــــــــر أخور ، وقُطلوبكُ استادارالأمير أيتمش ، وعلى عدة من المماليك الظاهرية . وقَبض على الأمير ناصر الدين محمد بن الحسام شاد الدواوين ، وضربه ضرباً كثيراً .

وفيه استقر جلال الدين عبد الرحمن بن شيخ الإسلام سراج الدين عمر البلقيبي في قضاء العسكر ، بعد وفاة أخيه بدر الدين محمد .

وفى تاسع عشرينه نودى على المماليك الظاهرية ، وهدد من أخيى أحدا منهــــم .

ونودى أيضاً بسفر أجناد غزة من القاهرة إليها .

وفى سلخه أحضر حسام الدين حسن بن باكيش مملوكاً وبدوياً ، حضرا إليه من الكرك بتجهيز الإقامات للملك الظاهرو ملاقاته، فسجنا بخزانة شهايل .

<sup>(</sup>١) فى نسخة ب ﴿ عشره ﴾ وهو تحريف فى النسخ .

 <sup>(</sup>۲) مابين حاصرتين تكلة من زمة النفوس للصيرف (ج١ ص٢٥٢) والنجوم الزاهرة ألب المحامن
 (ج١١ص ٣٥٠) .

<sup>(</sup>٣) في نسختي أ ، ب ﴿ أَخْفًا ﴾ .

وفى يوم الأربعاء أول شوال ــ وهو عيد الفطر ــ نزل الملك المنصور (١) وصلى صلاة العيد بالميدان ، وحمل الأمير نطاو أقندر القبة على رأسه .

وفى ثالثه أفرج عن كريم الدين بن مكانس بعد أن حمل أربعائة ألف درهم فضة ، وانساق حاصل الأمير منطاش على ثلماية ألف دينار ، وخمسة وثلاثين ألف دينار مصرية ، سوى الدراهم وغيرما أنفقه .

وفى خامسه مُتمَّر الذين أحضرهما ابن باكيش من الكرك ، ونسودى ألا يسافر أحد إلى الحيجاز من الخاص والعام إلا بورقة فيها إذن الأمسير الكبر منطاش .

وفى سادسه رُسم بسفر أربعة آلاف فارس إلى غزة، وأربعة أمراء هم: أُسَنَدُمُر اليوسنى ، وقُطلوبغا الصفوى، ومنكل بيه الأشرفى ، وتَمَرُّ بُعْسا الكريمى ، وأُنفق فى كل أمير ماية ألث درهم .

وفيه استقر ناصر الدين محمد بن العادلى فى ولاية منوف ، وعمـــر ابن قادوس والى أشموم الرمان ، وعزل على بن المقدم .

وفيه عمن مائة مملوك للسفر صحبة أمر الركب إلى الحجاز .

وفى سابعه نُحلع بحضرة الملك المنصور على الأسر منطاش ، وفوض إليه تدبير الأمور ، وصار أتابك العساكر : وعلى قطلوبُغا الصفوى واستقر أمير سلاح : وعلى تُمَّان تُمُّر الأشرق ،واستقر رأس نوبة النوب : وعسلى أسندمر بن يعقوب شاه، واستقر أمير مجلس: وعلى ألطنبُغا الحلبي ، واستقر

<sup>(</sup>١) في نسخة ب ﴿ حمل إليه ﴾ والصيغة المثبتة من أ ، ف ٠

<sup>(</sup>٢) في نسخة أ ﴿ على ﴾ رهو تحريف في النسخ •

دواداراً. وعلى تكمّا الأشرق ، واستقر رأس نوبة . واستقر إلياس الأشرق أمر أخر أخرور بإمرة طبلخاناه، وأرغون شاه [ السيق رأس نوبة أيضا، وتحربها المنجكي رأس نوبة زابعا، وقطلوبغا الأرغوقي ] استادارا، وجقمق السيقي شاد الشراب خاناه .

وقى ثامنه خلع على الأمر تمّان تمررأس نوبة لنظر المــــارستان المنصورى، وعلى الأمير أَلطنبغا الحلمي الدوادار لنظر الأحباس .

وفيه بطل أمر التجريدة خوفا من المماليك أن محامروا ويذهبوا إلى الملك الظـــاهر .

ونی تاسعه استقر الأمیر أیدکار العمری حاجب الحمجاب ، والأمسیر أسر حاج بن مغلطای حاجبا ثانیا .

وفيه استدعى الصاحب شمس الدين عبد الله المقسى ، وعرض [عليه] الأمير الكبير منطاش الوزارة [وفظر] الحاص ، وأحضر التشريف ليلبسه فامتنع ، واعتذر بأن يديه ورجليه قد بطلت من ضَربان المفاصل ، وكان قد عصبهما ، ولم يحضر إلا مجمولا ، فقبل عذره وخلى عنه . واستدعى الوزير الصاحب كريم الدين عبد الكريم بن الغنام ، وقرر عليه مال ، وخلع عليه بالاستمرار : وخلع أيضاً على موفق الدين أبي الفرج ناظر الحاص ، وألزم عله .

. وفيه سمر أربعة من الأمراء وهم : سودُن الرماح أمير عشرة رأس نوبة والطنبغا أمير عشرة . وأميران من الشام ، ووسطوا .

<sup>(</sup>١) ما إن حاصرتين ساقط من نسخة ب ومثبت في أ ، ف

<sup>(</sup>٣٠٢) مابين حاصرتين ساقط من نسخة ف ومثبت في أ ، ف

<sup>(</sup>١٠٤) في نسخة ف ﴿ أَمْرِ غَنْ مَهِ وَمُو تَحْرِيفُ فِي النَّسِخُ •

وفى عاشره أفرج عن ناصر الدين محمد بن الحسام ، شاد الدواوين .

وفى حادى عشره ضرب نجم الدين محمد الطنبدى محتسب القاهرة عند الأمير الكبير ، وألزم ممال *ك*مله .

` وفى ثانى عشره أعيد سراج الدين عمر إلى حسبة القاهرة .

وفيه حمل جهاز خوند بنت الملك الأشرف وأخت الملك المنصور إلى القامة ، لمر ف على الأمر الكبر منطاش – وقد عقد عليها – فكان عـــل خسائة حماك ، وعشرة قطر بغال . ومشى الحجاب والعسكر معه ، فخلع عليهم كلهم . وبنى عليها من ليلته ، واهتم للعرس اهماما زائدا . وعندما زفت إليه خوند ، على بشربوشها دينارا زنته مائنا مثقال ، ثم دينارا زنتــه مائة مثقال . وفتح للقصر بابا من الإسطيل بجوار باب السر .

وفى ثالث عشره استقرشمس الدين محمد السلاوى الدمشى فى قضاء المدينة النبوية، عوضا عن الشيخ زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العسراتى شيخ الحديث .

وفيه استقر تنكز الأعور نائب حماة، عوضا عن طُغاى تَمُر القبلاوى . وأخرج عدة من الظاهرية إلى قوص . وعز ل عمر بن قُرط عن ولاية أسوان، واستقر عوضه أبو درقة .

 <sup>(</sup>١) فانسخة ف «ألطنبنا» والصبغة المثبتة هم الصحيحة من أ ، ف وكذلك من تزمة التفوس الصيرف
 (ج ١ ص ٥ ٥ ٢) .

و فيه قدم العريد بأن الأمراء المقيمين بمدينة قوص خرجوا عن الطاعة، وقبضوا على الوالى، فندب إلى الحروج تمر بغا الناصرى، وبعرم خجا، وأروس بغا، من أمراء الطبلخاناه.

وفيه انتهت زيادة ماء النيل إلى تسعة عشر ذراعًا وثمانية عشر أصبعاً ، ولم يسمع ممثل ذلك إلا في النادر ; وثبت إلى تاسع بابه ، ثم انحط .

وفى ثالث عشرينه قبض على نورالدين على الحاضرى وضُرب ، وعُصم وسجن ، بسبب تحدثه بمجىء كتب الملك الظاهر ، وأنه هو الذي ينتصر.

وفيه قدم البريد مخروج [الأسر] كمشبغا الحموى نائب حلب عن الطاعة، (۲) وأنه حارب إبراهم بن قطلو أقتمر أمبر جاندار، وقبض عليه ووسسطه — هو وشهاب الدين أجمد بن عمر بن أبي الرضا الشافعي قاضي حلب – بعد أن قاتلوه ومعهم أهل بانقوساً فلما ظفر بهم قتل عدة كبيرة منهم .

وفيه استقر [ الأمير ] آق كَبَكَ السونجي أمير علم بإمرة طبلخاناه .

وفى خامس عشرينه استقر فى نظر الحاص الوزىر الصاحب كريم الدين ابن الغنام ، عوضا عن موفق الدين أنى الفرج . واستقرعوضه فى الوزارة موفق الدين أبو الفرج ، وخلع عليهما .

<sup>(</sup>۱) مابین حاصرتین ساقط من ف ومثبت فی ا ، ب

<sup>(</sup>٢) كذا نى ا ، ب . وفى سمنة ت وكذلك فى النجوم الزاهرة لأبى المحاسن (ج١١ ، ٢٥٢) وفى زهة النغوس للصيرفى (ج٢ ص ٢٠٦ ) < الخارندار » .

 <sup>(</sup>۳) بانقوسا : قریة من قری طب إلى الشال منها ، قال هنها صاحب مراصد الاطلاع إنها كانت على آبام، محلة كبيرة ( ياقوت مدجم البلدان ؛ البغدادى : مراصد الاطلاع ، ج ۱ س ۱۹۸ ) .
 (۱) ما بين حاصرتين ما قط من نسخة ف .

(۱) [وفيه قدم البريد بأن الأمبر حسام الدين حسن بن باكيش نائب غزة، حمع العشير وسار لمحاربة الملك الظاهر.]

وقدم البريديقوة شوكة الأمراء الحارجين بالصعيد ، فخرج الأمسير (٣) عقوب شاه في نحو الحمسيانة فارس ، وسار في ثامن عشرينه . [أسندمر بن ] يعقوب شاه في نحو الحمسيانة فارس ، وسار في ثامن عشرينه .

وفى سادس عشرينه أفردت بلاد من الخاص، وتحدث فيها ناصر الدين محمد بن الحسام، فحنق من ذلك الصاحب كريم الدين بن الغنام، واستمفى، فقبض عليه وسجن بقاعة الصاحب من القلعة، وأخذ خطه بثلثاثة ألف درهم فضة، وقبض على بعض حواشيه.

وفيه استقر أمبر على بن القرمانى فى ولاية الحيزة ، وعزل قراجا العلاى : مستمر طشيغا القشتمرى والى دمياط . واستقر طشيغا القشتمرى والى دمياط .

وفيه ورد الحبر باتفاق الولاة مع الأمراء بالصعيد. وكان من خبر هم أنه لمسال إلى ابن قرط، وآلان من خبر هم أنه لمسال المناسبة أبورة في ولاية أسوان، سار إلى ابن قرط، واتفقا عسلى المخامرة، وسارا إلى قوص وأفرجا عن الأمراء، وعدتهم زيادة على ثلاثين أمراً، في عدة كبيرة من المماليك . فلما بلغ ذلك الأمير مبارك شاه نائب الوجه القبل وقد اجتمع معه نحو الثانياتة من الظاهرية – وافقهم على المخامرة

<sup>(</sup>١) كذا في نسخة ب . وفي نسخة ١ «حسين» . والعبارة سائطه من نسخة ف . والصيغة المثبته هي الصحيحة . انظر : النجوم الزاهرة لأبي المحساس (ج١١ ص٣٥٣)، تزهة النفوس المصيرفي (ج١ ص ٢٥٧).

<sup>(</sup>٢) مابين حاصرتين ساقط من نسخة ف ومثبت في ا ، ب .

۳) مابین حاصرتین مثبت من ب وساقط من ۱ ، ف . .

<sup>(</sup>٤) كذا في نسختي ا ، ب , وفي نسخة ف دبا نفاق الأمراء والولاة » .

واسمال [ عرب ] هوارة ، وعرب ابن الأحدب ، فوافقوه واستولوا على البلاد . فلما خرجت النجريدة الأولى من قلعة الحبل ، انتهت إلى أسيوط ، فقبض عليهم مبارك شاه ، وأفرج عمن كان معهم من المماليك الظاهرية ، فخرج ابن يعقوب شاه، كما تقدم ذكره ، وسار في الشرق .

و في سابع عشرينه أضيف نظر الحاص إلى الوزير موفق الدين أبي الفرج، وأفرج عن الصاحب كريم الدين بن الغنام ، واستقر في نظر الإسطبلات .

وفيه عبن خمسة أمراء من مقـــدى الألوف، وثلمائة مملوك، ليسبروا إلى الكرك.

وفى ثامن عشرينه استقر أمبر على بن المَكَلَّة في ولاية منفلوط ، وعز ل محمد بن أشقتمر .

وفيه ورد الحبر بأن الأمير أسندمر بن يعقوب شاه عن معه وصل أخم، فلقيهم الحارجون عن الطاعة وكسروهم ، فرسم بخروج نجدة من المماليك وأجناد الحلقة ، ثم ءوقوا .

و في سلخه استدعى القاضي صدر الدين محمد بن إبراهيم المناوى ــ مفتى دار العدل ـــ واستقر في قضاء القضاة بديار مصم ، عوضًا عن الشيخ ناصر الدين محمد بن بنت المبلق ، وخلع عليه، فنزل ومعه الأسر الدوادار والحجاب إلى المدرسة الصالحية على العادة، وسر الناس بولايته.

<sup>(</sup>١) مايين حاصرتين من نسخة ب، وساقط من ا ، ف .

<sup>(</sup>٢) ذكر القلقشندي ( نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب ص ٣٩٩) أن بني هوارة بطن من أوزيغ من البرنس من البربر . ونقل عن العبر أن بعضهم يزهم أنهم من هرب اليمن ، وعن مسالك الابصاد أن منازلم بالديار المصرية وبالبحيرة .

<sup>(</sup>٣) في نسخة ب ﴿ عوقبوا ﴾ وهو تحريف ه

وخوج الأمر بلوط الصرغتمثي، والأمير غريب، لكشف أخبسار الملك الظاهر .

وفى يوم السبت ثانى ذى القعدة ، استقر قاضى القضاة بدر الدين عمد ابن أبى البقاء فى قضاء القضاة بدمشق ، عوضا عن شهاب الدين أحمد ، ابن [عرأ] القرش . واستقر قاضى القضاة سرى الدين عمد بن المسلاقى خطيب الحامع الأموى، وشسيخ الشيوخ بدمشق . واسستقر موفق الدين المجمى فى قضاء الحنفية بحلب، عوضا عن محب الدين محمد بن مجمد ابن المحجمة . واستقر بدر الدين عمود السراى الكلستانى فى قضساء الحنفية بدمشق ، عوضا عن مجم الدين الكفرى .

و فى ثالثه توجه قاضى القضاة صدر الدين محمد المناوى إلى مدينة مصرًا، فى موكب جلمار على العادة .

(۳) وقى سادسه حضر الأمرر حسن بن أخى قرط طائعا، واعتدر ، فقبل
 عذره ، وخلع عليه لولاية قوص ، عوضا عن مقبل الطبي .

وفى عاشره قرئ تقليد قاضى الفضاة صدر الدين محمد المناوى،فكان الحمع موفورا .

وفى ثانى عشره أحضر بالأمير مبازك شاه الكاشف مقيدًا، فسجن نخر انة شـــمايل

وفى هذا الشهر كثرت الإشاعات، وأويت الأراجيف، واختلفت الأقوال فى الملك الظاهر [ برأوق ]، وكان من خبره أنه الحا قتل الشهاب

<sup>(</sup>١) مايين حاصرتين ساقط من نسخة ب ٠

<sup>(</sup>٢) كذا في نسخة ا ، ف رفي نسخة ب ﴿ مُوفَقُ الدِّينِ العجمي ﴾ •

<sup>(</sup>٣) كذا في ا ؛ ف ، وفي نسخة ب ﴿ حسن ﴾ •

بالكرك ، وأنول عوام البلد الملك الظاهر من قلعتها ، وقاموا مخدمته ، أتنه العربان وصار في طائفة ، فلم تجد أكار مدينة الكرك بدا من الموافقة ، والم أمهم قد سقط في أيديهم ، وخافوا سوء العاقبة . فلما كثر حمع الظاهر عزم على الخروج من المدينة ، وبرز أثقاله فاجتمع الأعيان عند العاد أحمد ابن عيسى المقيرى ، قاضى الكرك ، وأجالوا الرأى، وخشوا من السلطنة عمر ، فاتفقوا على القيام عليه ، وقبضه ، وإعلام أهل مصر بذلك ، وأنه لم غرج إلا باجماع السفهاء منهم ، ليكون ذلك خلاصا لهم من معرة معاداة الدولة . وبعثوا ناصر الدين محمد أخا القاضى ، فأغلق باب المدينة ، وصار الظاهر وقد حيل بينه وبين أثقاله وعامة أصحابه . فلما قام لركب و محرج ، بلغه ذلك .

وكان علاء الدين على – أخو القاضى – مباشر الإنشاء بالكرك، فكتب للظاهر فى مدة خروجه وخدمه . فلما رأى ما نزل بالظاهر ، عندما بلغه اتفاق أهل المدينة فى بيت أخيه على قبض الظاهر ، حدثه و تؤى جأشه ، وسار به ، حتى وصل باب المدينة، فإذا به مغلوق ، وأخوه ناصر الدين قائم عنده ، فما زال به حتى فتح الباب وخرج بالظاهر من المدينة، والتحق ببقية أصحابه من المماليك الذين وصلوا إليه ، والعربان التي اجتمعت عليه وأخلاط أهل مدينة الكرك. فأقام بالثنية خارج الكرك يومين ، ورحسل في ثامن عشرين شوال، وسار بهم بريد دمشق – وما الأمهر جَتْمُو أخو

<sup>(</sup>١) كذا في نسخة ا ، ب وفي نسخة ف ﴿ مَثَلَقَ ﴾ .

 <sup>(</sup>۲) کذا نی ۱ ، ف ، ونی نسخة ب « پوم » .

طاز ،متونى نيابتها ـــ وقد وصل إليه الأمير الطنبغا الحلبي الدوادار من مصر نائبا على حلب محكم عصيان كمشبغا الحموى . فاستعدا لقتال الظاهر ، وتوجه إليهما الأميرحسام الدين حسين بن باكيش- ناثب غزة ــ بعساكر هاوعشرها . وأقبل الظاهر عن معه، فخرجوا إليه وقاتلوه بشقحب \_ قريبا من دمشق\_ قتالاشديدا ، كسروه فيه غير مرة ، وهو يعود إليهم ويقاتلهم ، إلى أن كسرهم ، والهزموا منه إلى دمشق . وقتل منهم ما ينيف على الألف، فيهم خسة عشر أميرا ، وقتل من أصحابه نحوالستين ، ومن أمرائه سبعة . وركب أقفية المنهز مين ، فامتنع جُبْتُمُر بالقلعة، وتوجه من أمراء دمشق ستة وثلاثون أمرا ، ومعهم نحوالثلثماثة وخمسنن فارسا ، قد أثخنوا بالحراحات . وأخذوا نائب صفد ، وقصدوا ديار مصر. فلم بمض غير يوم واحد حتى وصــــل ابن باكيش بجائعه ، فقاتله الظاهر وهزمه ، وأخذ حميع ما كان معــه ، في عسكر كبير ، وأقبل إليه الأمير جيرائيل حاجب الحجاب بدمشق، وأمير على بن أســـندمر الزيني، وجَقْمَق، ومقبل الرومي، طائعين له، فصاروا في حملته .

<sup>(</sup>١) كذا في نسخة ا ، ف ، وفي نسخة ب لا حسن ۽ .

<sup>(</sup>٢) كذا في ا ، ف ، وفي نسخة ب ﴿ بِمسكرها ﴾ .

<sup>(</sup>٣) كذا في ا ، ب . وفي نسخة ف ﴿ بِعَمَا كُرُهَا وَتُلُوهِ مَشْرِهَا ﴾ .

<sup>(</sup>٤) كذا في ا ٤ ف . وفي نسخة ب ﴿ مِنْ أَصِمَابِ الظَّاهِرِ ﴾ .

<sup>(</sup>a) كذا في أ، ف وفي نسخة ب « فتقوى به » .

 <sup>(</sup>أ) ذلما في نسخة ب ، وكذلك في النجوم الومرة لأبي المحاسن (ج ١١ ص ٣٥٠) وفي نزمة الغرض المعرف (ج ١٠ص ٢٦١). أما نسختاً أ ، ف نقد وردت البيارة فيهما جبرائيل صاحب دمشق وهو تحريف في النسخ .

ونزل [السلطان رقوق] على قبة يلبغا ظاهر دمشق، وقد امتنع أهلها بها، وبالغوا في تحصينها، فحصرها، وأحرق القبيبات، وخربها، وأهلك في الحريق خلقا كنبرا. وجد أهل المدينة في قتاله، وأفحشوا في سبه، وهو لايفتر عن قتالهم، فأمده الأمير كمشبغا من حلب بهانين فارسا من الماليك الظاهرية، فأخرج إليهم الأمير جنتمر خميائة فارس من دمشق، ليحولوا بينهم وبين الظاهر، فقاتلوهم، فكسرهم الظاهرية، واستولوا على حيع ما ممهسم. وأنوا إلى الظاهر، فأقبل الأمير نعير بعريانه، بريد محاربته، فحاربه وكسره فأنهزا عنه، وتقوى بما صار إليه في هذه الوقائم. وصار له برك وبرق، بالمعدما كان مينة رئة، لا يكنه من المطر إلا خيمة صغيرة، ومماليكه في أخصاص بعدما كان مينة رئة، لا يكنه من المطر إلا خيمة صغيرة، ومماليكه في أخصاص كل منهم هو الذي يتولى خامة فرسه بنفسه.

واستمر [الناهر برقوق] على حصار دمشق وقتال أهلها ، فورد الحبر بذلك إلى منطاش في خامس عشر ذى القعدة ، فتقسدم في سابع عشره إلى الصاحب موفق الدين أبي الفرج بتجهيز الملك المنصور للسفر ، فلم بجسد في الخزائن ما بجهزه به ، واعتذربأن المسال انتهب وتفرق في هذه الوقائع ، فقبل ذلك ، واستدعى القضاة ، وسأل قاضى القضاة صدر الدين محمسد المناوى أن يقرضه مال الأيتام ، فامتنع من ذلك ووعظه ، فلم تنجع فيسه

<sup>(</sup>١) القبيبات : محلة جايلة بظاهر مسجد دمشق . ( ياقوت ، معجم البلدان) .

<sup>(</sup>۲) البرك ، هو نقسل المسافر ومناعه ، وقد سبق شرحه ، أما السيرق فيرجح دوزى أنه السلاح (Dozy : Supp. Dict. Ar.).

<sup>(</sup>٣) كذا في أ ، ف ، وفي نسخة ب ﴿ لا يمكنه ﴾ وهو تحريف في النسخ .

المواعظ ، وختم فى يومه على موادع الأيتام ، وكانت إذ ذاك عامرة بالأموال. ورسم لحاجب الحجاب وناصر الدين محمد بن قُرُطاى ــ نقيب الحيش ــ بتفرقة النقباء على أجناد الحلقة ، وحنهم على النجهيز للسفر بعد العرض .

وفى تاسع عشره قدم [الديد] بكسرة ابن باكيش، وأخذ الملك الظاهر حميم ما كان معــه ، فاشند اضطراب الناس ، وكثر الإرجاف، ووقــع الإجهاد فى الحركة للسفر ، وأزعج أجناد الحلقة . واستدعى الأمر منطاش الحليفة المتوكل على الله ، وقضاة القضاة ، وشيخ الإسلام ، وأعيان أهلى العلم ، فرتبوا صورة فنيا فى أمر الملك الظاهر ، وانفضوا من غير شى م.

۱) مایین حا صرتین ساقط من ب ومثبت فی ا ، ف .

<sup>(</sup>٢) كذا في أ ، ف . رفي نسخة ب النانين .

سجن صفد. ونادى بشعار الملك الظاهر مريد القبض على النظامي. فلم يثبت و فر من صفد فی مملوکین ، فاستولی یلبغا بمن معه علی مدینة صفد و قلعتها ، وصار الأمر أينال قائما بأمر صفد، ووقف يلبغا في خدمته، وقد تقووا بثقل النظامي و مركه . فلما ورد هذا الحمر ،عظم اضطراب الأمهر منطاش، وزاد قلقه ، وكثرت قالة الناس ، وتوالت الأخبار بذلك .

وفي حادىءشرينه استقرالشريف بُكْتَمْرُ في ولاية البحيرة [ ونقــل تمراز العلاى إلى كشف الوجه البحرى، ورسم لما مجمع عرب البحرة ] لقتال الظاهر .

وفيه قدم الخبر بوصول نائب صفد ونائب حماة،ومحمد بن بيـــدمر أتابك دمشق، في تتمة خمسة وثلاثين أميرا، وحمع كثير من المماليك، وقد الهزموا من الظاهر ، فرسم بدخولهم .

وفيه استدعى الحليفة والقضاة والفقهاء بسبب الفتيا، فكتب ناصم الدربر عمد بن الصالحي - موقع الحكم - فتيا تنضمن السوال عن رجل خلع الحليفة والسلطان ، وقتل شريفا في الشهر الحراموالبلدالحرام وهومحُرْم، واستحل أخذ أموال الناس وقتل الأنفس ، وجعلها عشر نسخ .

<sup>(</sup>١) ما بين حاصرتين ساقط من ف ومثبت في أ ، ب .

<sup>(</sup>٢) كذا في أ ، ب وكذلك في نزهة النفوص (ج ا ص ٢٦٣) وفي النجوم الزاهرة لأبي المحاسن (ج ١١ ص ٣٥٩). وفي نسخة ف من المخطوطة ﴿ محمد بن الصالح موقع الدست» .

<sup>(</sup>٣) يقصد الشريف أحمد بن عجلان، صاحب مكة .

<sup>(</sup>٤) يقصد الفتياء أي جعل منها عشر نسخ .

سنة ٧٩١

وفي ثالث عشرينه قدم سواق من سواق البريد، وبدوي، وبشما منطاش بأن الظاهر بعدما ملك دمشق كيس في الليل ، وهرب ، فشي ذلك عليه ، وأنعم عليهما ه

وفيه رسم بفتح سجن قديم بالقلعة، وقد ارتدم، وسجن به عدة مماليك وسجن كثير منهم بأبراج القلعة ، وضيق عليهم .

و فيه وجدت ذخرة بالقاهرة ، في بيت عماد الدين اسماعيل بن المشه ف استادار جركس الحليلي، فيها سمائة ألف درهم، ونحو الخمسين ألف درهم، فأخذها الأمر منطاش، وأخذ لابن جركس الحليلي أيضا نحو ثلمائة ألف دىنار مصرية .

وفيه قدم الأمراء والمماليك المنهزمون من الظاهر ، وهم : قطلوبك النظامي نائب صفحه ، وتنكز الأعورنائب حماة، ومحمد بن بيدمر أتابك دمشق، ويلبغا العلاي أحد المقدمين بدمشق، وأقباي الأشر في نائب قلعــة المسلمين، ومن [ أمرًا ] الطبلخاناة دمرداش الأطروش والى الولاة، وشكر أحمد ، و جو بان الحاصكي، وقطلوبغا جَبْجَق، وجبرائيل. ومن العشرينات T قبغا الوز بري، وأز دمر الأشقتمري، وقُنْق الزيني، ومنكلي بغا الناصري، ... وبدلها ، وطومان ، وآقبغا الإينالي ، وأحمد بن يانوق .

<sup>(</sup>١) ما بين حاصرتين من ف وساقط من أ، ب.

<sup>(</sup>٢) كذا في ١، ب . وكذلك في النجوم الزاهرة لأبي المحاسن (ج ١١ ص ٣٥٩) ونزهة النفوس (ج 1 ص ٢٦٥ ) أما نسخة ف من المخطوطة فقد ورد فيها اللفظ ﴿ وَمَنَ الْعَشْرَاتِ ﴾ ﴾ وهو تمريف ، حيث أن أمراء العشرات سرد اسماؤهم فها بعد .

<sup>(</sup>٣) في نسخ المخطوطة قلق اللام ، وهــو تحريف في النســخ والصيفة المثبنة من النجوم الزاهرة لأبي المحاسن (ج1 1 ص ٩ ه ٣) وزَّهة النفوس للصيرف (ج1 ١ ص ٢٦٥ )٠

 <sup>(</sup>٤) كذا في أ، ف . وفي نسخة ب « طرمان » بالراء .

ومن العشراوات بيبغا العلاى، وطغاى تمر الأشرفى، ومصطفى البيدمرى، ويوسف الأطروش، وأقتمر الأشقتمرى، وأرغون شاه – دوادار يلبغــــا المنجكر، – وألطنبغا البيدمرى، وقرا بغا السينى.

[ ومن أمراء صفد تغرى بردى الأشرفى ، ومنجك الحاصكى ، وقبقار (٢) السسيق . ]

ومن أمراء حماة جَنْتُمُو الأسعردى، وألطنبغا المسارديني ، وبكلمش الأرغوني ، وطيبغا القرمي ، وأسنبغا الأشرفي ، وحسين الأيتمشي.

ومن المماليك عدة مائتين وأحد وعشرين .

وفیه أفرج عن الأمير قرقماس الطشتمری، واستفرخازندارا علی عادته: وأفرج عن شیخ الصفوی الخاصكی، وأرغون السلامی، ویلبغا الیونسی، ونزلوا إلی دورهم.

وفيه رسم على مباشرى الأمراءالمنفصلين ليجهزوا الأمراء المستجدين للسفر، فلم يسمع ممثل هذا .

وفيه نودى أن الفقهاء والكتاب لا يركب أحد منهـــم فرسًا عربيًا ، وأن الكتاب الكبار أرباب الوظائف السلطانية ، وكتاب الأمـــراء يركبون المغال .

وفيه أخذت أكاديش الحمالين المعدة للحمل عليها ، وأخذت خيسول الطواحين الحياد، وتتبعت المعاليك الحراكسة، وطلبهم حسين والىالقاهرة،

<sup>(</sup>١) كذا في أ ، ف ، وفي نسخة ب ﴿ المشرات ﴾ .

<sup>(</sup>٢) ما بين حاصرتين سافط من نسخة ف ومثبت في أ ، ب .

 <sup>(</sup>٣) كذا في نسخ المخطوطة الثلاث . أما في النجوم الزاهرة لأبي المحاسن (ج ١١ ص ٢٩)
 وفي نزمة النخوس والأبامان (ج ١ ص ٢٦٥) فقد جاء الأم يلبنا البوسني .

ر(۱) وأخذهم من كل موضع ، فقبض منهم على رجل شيخ يقال له يُلوا الأحمدى ، وضرب ، وأخذمنه مبلغ خسين ألف درهم فضة ، وأفرج عنه وعن طُرنطاى الحطيرى ، وطولو بغا الأحمدى ، وأقبغا البشتكى ، ومسافر ، لأجل أنلكل منهم في مصر بحو الستين سنة .

وفيه خشبت أيدى المماليك المسجونين ، وأرجلهم .

وفى خامس عشرينسه اجتمع الأمراء وأهسل الدولة مع الأمر الكبير منطاش، وانفقوا على استبداد السلطان الملك المنصور ، وأثبتوا رشده بحضرة القضاة والحليفة . فرسم السلطان بتعليق الحاليش بالطبلخاناه، ليعلم الناس بالسفر إلى الشام ، وأفرج عن الأمر محمود الاستادار ، وأمر بعرض أجناد الحلقة والمماليك السلطانية، ونودى أن العامة لا تركب أحد منهم فرسا أصيلا

 <sup>(</sup>١) كذا في نسختي أ ، ف . أما نسختب وكذلك ترهة الغوس الصيلى (ج ١٩٠١).
 إلى الامم « يلو » .

 <sup>(</sup>۲) كذا فى ب ، ف وفى نسخة أ « بهض » وهوتحر يف فى النسخ ،

<sup>(</sup>٣) ما بين حاصر تين ساقط من نسخة ب ومثبت في أ ، ف .

الشافعي، وعدة دون هولاء؛ بالقصر الأبلق من القلعة محضرة الملك المنصور] والأمير الكبير منطاش، وقدمت [ إليهم ] الفتوى ، فكتبوا عليها بأحمهم وانصــــر فوا .

وفيه نودى على أجناد الحلقة بالعرض ، وهدد من تأخر منهم . وفيه كتب لعرب البحرة بالحضور للسفر مع العسكر إلى الشام .

وفيه استقرالأميرُ قطلوبغا الزيني أميرجاندار ، شريكا لطوغان العمرى. واستقر أميرحاج بن مُعلَطاي الحاجب استادار السلطان. وأنعم على كل من

أرغون شاه السيني ، وقطلو بغا السيني بإمرة مائة . وأنهم على الأمراء القادمين من الشام بفرس بقاش ذهب ، [ وخسس ألف درهم فضة ] لكل أمير مائة ، ولمن عداهم من الأمراء بأقبية مفرية . ورتب لهم اللحم والحرايات والعليق .

وفيه أعيد مبارك شاه إلى نيابة الوجه القبلي وخلع عليه .

وفى سابع عشرينــــه أخليت خزانة الخاص بالقلعــــة ، وسدت شبابيكها وباها ، وفتح من سقفها طاق ، وعملت سجنا .

وفى يوم السبت أول ذى الحجة قدم البريد من الصميد بأن العسكر المجرد (ه) مع [ الأمير أسندمر ] ابن يعقوب شاه واقع الأمراء الحارجين عن الطـــاعة عديتة قوص ، وقبضوا عليهم [ كلهم ] ، فدقت البشاير ثلاثة أيام بالقلعة .

- (۱) القصر الأباق ، أحد تصور الفامة ، بناء الساطان الملك الناصر محملة بن قلاوون سنة ٧١٣ هـ
   ( المقريرى المواعظ ، ج ٢ ص ٢٠٠) .
  - (٢) ما بين حاصرتين ساقط من نسخة ف ومثبت في أ ، ب .
    - (٣) ما بين حاصرتين ساقط من ف ومثبت في أ ، ب .
    - (١) ما بين حامر نين ساقط من أ، ف ومثبت في ب٠
    - (ه) ما بین حامرتین ساقط من ا ٤ ف ومتبت فی ب ٠
    - (٦) ما بين حاصر تين ساقط من ب ومثبت في أ، ف ٠

وفيه قبض على الصاحب كرم الدين بن الغنام ، وألزم محمل ثلمانة ألف درهم فضلة ، [ وخسين فوسا .

وفيه أنفق على كل من الأمراء الألوف مالة ألف درهم فضة ، ] وعلى كل من ألمراء الألوف مالة ألف درهم .

(٢) وفيه سد باب الفرج – أحد أبواب القاهرة – وخوخة أيدغمش، وغمر ذلك .

وفى ثالثه قبض على مبى بطرك النصارى ، وألزم بمسال ، وقبض على رئيس اليهود ، وألزم بمال . فتقرر على البطرك مائة ألف درهم ، وعسلى رئيس اليهود خسون ألف درهم جبوها وحملها .

وفيه طلب الشيخ شمس الدين محمسد الركر الكي المسالكي ، وألزم بالكتابة على الفتوى في الملك الظاهر، فامتنع، فضرب مائة ضربة، وسبجن بالاسسطيل.

و في رابعه أفرج عن ابن غنام .

. و في سادسه فتحت خوخة ايدغمش .

وفيه خرجت تجريدة إلى الصعيد خوفا من أخذ العرب الأمراء المماليك الظاهرية المقبوض عليهم .

- (١) ما بين حاصرتين سافط من ب ويثبت في أ، ف .
- (٢) باب الفرج، أحد أبواب الفاهرة من جهتها الغربية أنظر ( المقريزى ؛ المواعظ ج٢ ص ٣٨٠) •
- (٦) ذكر المقريزي إن هذه الخوخة ف حكم إحد أبواب القاهرة يخرج منها الى ظاهر القاهرة عند هنن الابواب في اليل وفي أرفات الفن ( المواعنة ج ٢ ص ٥٠٤ ) .
- الله الا يواب في النيل وفي الوقت الله وفي النجوم الزاهرة ج 11س ٣٦٣ وفي تسخ المخطوطة (٤) كذا في نزمة النفوس ج 1 ص ٢٦٧ وفي النجوم الزاهرة ج 11س ٣٦٣ وفي تسخ المخطوطة
  - منا بالألف . (ه) كذا في أ، ف وفي نسخة ب ، محمد بن الزكراكي .

وفی سابعه دقت البشائر لکذبة نمقت ، وهی أن إينال اليوسني سارمن (۱) صفد بمن معه ، فقاتله أهل دمشق ، وقتلوه ، وجرح [ الملك ] الظاهر .

وفى ثالث عشره تولى الأمير تمان تمر الأشرفى رأس نوبة عرض المماليك السلطانية ، وكثرت الآقاويل فى أمرالظاهر والأرجاف، تارة بنصرته وتارة هزيمته ، وتحدث كل أحد على مقتضى غرضه .

وفى خامس عشره عرض الأمير تمان تمر أجناد الحلقة، من إقطاعه عبرة أربعائة دينار فما فوقها ، وعين حماعة منهم للسفر ، وحماعة لحراسة القلعسة ، وحماعة الحراسة القاهرة وحماعة لحراسة مصر ، وعرض مقسدى المماليك ، وعرض البحرية والمفاردة .

وفيه برز الأمراء الشاميون بظاهر القاهرة ، للتوجه إلى الشام .

وفيه قبض على الخليفة المخلوع زكريا، وأخذ منه العهد الذي عهســـده إليه أبوه بالخلافة ، وأشهد عليه أنه لاحق له في الخلافة .

وفيه قدمت التجاريد من بلاد الصعيد بالحارجين عن الطاعة فىالقيود، فغرق خاعة من المماليك فى النيل ليلا ، وأخرج بسنة من الحب بالقلعـــة، مـــوتى .

وفى سادس عشره أحضر بالقادمين من الصعيد مع الأمير أسندمربن يعقوب شاه إلى المأسنى ، وقرا بغا الأبو بكرى ، وبجمان المحمدى ، ومنكلى الشمسى ، وفارس الصرغتمشى ، وتمر بغا المنجكى ، وطوجى الحسنى ، وقرمان المنجكى ، وبيرس التمان تمرى ، وقرمان المنجكى ،

<sup>(</sup>١) كذا في ب وفي نسختي أ ، ف ﴿ فَقَا تَلُوهُ ﴾ •

<sup>(</sup>٢) ما بن حاصرتين من نسخة ف

السيني ، وأرسلان اللفاف ، ومقبل الرومى ، وطوغاى تمر الحركتمرى ، وجرباش الشيخي ، وبغداد الأحمدى ، ويونس الأسعردى ، وأردبغا العمانى وتذكر العمانى ، وبلاط المنجكي ، وقراجا السيني ، وكمشبغا اليوسنى ، وقبغا حطب ، وقرابغا المحمدى ، وعيسى التركمانى ، وبك بلاط السونجي ، فأوقفوا في القيود زمانا ثم سجنوا . وأفرج عن حماعة ممن حضر وهم : قتق به اللالا ، وأقبغا السيني ، وتمر باى الأشرفى ، وسمز الصرغتمشى ، وخلع عليهم . وأفرج أيضا عن بك بلاط السونجي .

وفيه سجن محز انة الحاص الأمير محمود ، والأمير أفيغا المساردانى ، وأيدمر أبو زلطة، وشاهين الصرغتمشي أمير أخور ، وُمُّنَ بن أيتمش ، وبطا الطولو تمرى ، وجادر الأعسر، وعدة كبيرة من الأمراء والماليك .

وفيه ألزم سائر مباشرى الدواوين بأن محمل كل واحد خميانة درهم ثمن فرس ، وقرر ذلك على الوظائف لا على الأشخاص ؛ على أن من كان له عشر وظائف فى عدة دواوين تحمل كل وظيفة خميانة درهم، فنزل بالناس ما لم يعهدوه ، فتوزعوا ذلك بعد أن جي منهم عدة خيول ، فجاء حملة الحمل من المباشرين خيلا وعينا ألف فرس .

وفيه أحضر من ألزم بالسفر من أجناد الحلقة، وأعفوا من السفر ، على أن يحضر كل منهم فرسا جيدا، فأحضروا خيولهم ، فأبحذ جيادها ، ورد

 <sup>(</sup>۱) کذا فی ا ، ب ، وفی نسخة ف « اربنا » و و تحریف .

 <sup>(</sup>۲) كذا في نسخ المخطوط الثلاث حيث ورد الام في هذا الدينة واضحا متكولا وفي النجوع الزاهرة لأبي المحاسن (ج١١ ص٢١٩) فارس الصرغت في وفي نرهة النفوس الصرف (ج١٣٠ مـ٢١٩) مثمين اللسرغت في الله شخصي اللسرغت في اللسرغت اللسرغت في اللسرغت الل

 <sup>(</sup>٣) كذا في ب، ف رفي نسخة أ « بكبلاط » .

ما عداها. وألزم من لم يحضر فرسا بألف درهم عن ثمن فرس ، فتضرروا من ذلك، فاستقرت خمسائة درهم جبيت منهم .وألزم رءوس نوب الحبجاب محمل كلمنهم خمسن ألف درهم ، وعدتهم أربعة ، ثم استقر على كل واحد أربعة عشر ألف درهم، حملها وأفرج عنه .

وفيه أنفق على مماليك الأمبر ناصرالدين محمد بن الأمبر منطاش، لكل واحد ألف درهم

وفى يوم الاننين سابع عشره نزل الملك المنصور والأمنر الكبير منطاش من قلعة الحبل بالمساكر إلى الريدانية خارجالقاهرة. واستدعى قاضى القضاة صدر الدين محمد المناوى إلى الريدانية، وألزم بالسفر فامتنع وسأل الإعفاء، فأعمى. واستقر قاضى القضاة بدر الدين محمد بن أبى البقاء على أنه يعطى مال الأينام ومحمل من ماله مائة ألف درهم فضة ، ثم خلع عليه وعبر إلى القاهرة من باب النصى .

وفيه استقر[ عبيد] الله العجمى [ الحنفى ] فى قضاء العسكر ، وعزل سراج الدين عمر .

وفيه اعتقل الحليفة المخلوع زكريا، والأمير سودن النائب، بقــــاعة الفضة من القلعة .

<sup>(</sup>١) كذا في نسخة ب وفي نسختي أ ، ف « وأثرم من لم يحضر فرسا أوألف درهم» .

 <sup>(</sup>٢) كذا فى نسخ المخطوطة الثلاث . وكذلك فى الدينى عند الجان (ج ٢٤ ق ٢٠ روئة ٢٧٦)
 أما فى النجوم الزاهرة لأبي المحاس (ج ١١ ص ٣٦٧) وتزمة النفوسالسيرفى (ج ١ ص ٢٠٠) نقد جاء أن رؤس نوب الجاب أوم كل منهم بخسة ألاف درهم .

 <sup>(</sup>٣) كذا فى ١، ب وكذاك فى عقد الجان السين (ج)، ق٣ ورق٣٣) رفى نزهة النفوس الصير فى
 ٢٠ م ١٧١ أما نسخة فى فقد و رد فيها الأمم عبد الله الحريف فى النسخ .
 (٤) ما بين حاصر تين حافظ من ب ومشت في)، ف .

وفيه تقرر على سائر المماليك البحرية والمفاردة وأولاد الأمر اءالمقيمين بالقاهرة من تعين لحفظها وحفظ القلمة ومصر فى مدة غيبة السلطان سخولا محملومها إلى الريدانية، وتقرر على موقعي الإنشاء أيضا خيولا، وعلى بقية أرباب الوظائف من المتعممين ، وأزعجوا بسبب ذلك ، فمنهم من قاد المشرة أروس، ومنهم من قاد دوماً ، على [قلا] ما لزمه ، كما تقدم فى الكتاب، فاشتد غم الناس، وكثرت حوكاتهم ، ونزل بهم ما لم بروا مثله. وفى تاسع عثره ركب الأمسير تمان تأثر رأس نوبة فى عسدة مماليك إلى الرميلة نحت القلعة ، وقبض على [ كل ] من رآه راكبا على فوس من المناهد وأخذ خيولهم ومضى بها إلى داره .

وفيه اشتد الطلب على الأجناد وغيرهم بسبب جباية الحيول وأنماجا ، وسلم كثير منهم للأمير حساماللدين حسين بن الكوراني ــ الوالى ــ ليخلص ذلك منهم بالعقوبة

وفيه نزل الوزير موفق الدين أبو الفرج والأمير ناصر الدين محمسه (ع) ابن الحسام إلى خان مسروربالقاهرة ، حيث مودع الأيتام، وأنحدًا منسه

<sup>(</sup>١) كذا في ب . وفي نسختي أ ، ف ﴿ دُونَةُ ﴾ ٠

۲) مابین حاصرتین مثبت فی ب وساقط .ن أ ، ف .

<sup>(</sup>٣) مابين حاصرتين ساقط من ب ومثبت في أ ؛ ف .

<sup>(4)</sup> ذكر المغريزي أن اسم خان مسرور اطلق على مكانين أحدهما كبير والآخر صغير ، يقع الأول على يسرة من سلك من ســـوق باب الزهومة إلى الحرير بين ، و يقع الصغير على يمنة من سلك من ســوق باب الزهومة الى الحامع الأزهر ، وكان هذا الحان ساحة يباع فيها الرقيق · ( الحواءظ ، ج ٢ ص ١٣ ) . (۵) كذا فى نسخة ب . وفى نسخى أ ، ف « اخذوا » .

ثلثانة ألف درهم ، وألزم أمين الحكم بالقاهرة أن محمل تتمة خسهائة ألذ درهم ، وألزم أمين الحكم عصر أن محمل [ مائة ] ألف درهم، وألزم أمين الحكم بالحسينية أن محمل مائة ألف درهم قرضا، حسب إذن قاضى القضاة بدر الدين محمد بن أبي البقاء في ذلك .

وفيه استدعى قضاة القضاة [ الأربع] إلى الريدانية بكرة النهار ، فأجلسوا في خيمة ، و تركوا بغير أكل لملى قريب العصر . ثم طلبوا الى عند السلطان ، فعقدوا عقده على خوند بنت أحمد بن السلطان حسن ، بصداق مبلغه ألف دينار وعشرون ألف درهم ، وعقدوا عقد الأمير قطلوبغا الصفوى على ابنة الأمير أيدمر الدوادار .

وفی عشرینه رحل طلیعة العسکر أربعة أمراء و هم : أسندمر بن يعقوب شاه ، والکر بمی ، وتمان تمر رأس نوبة ، وقطاربغا الصفوی .

وقى ثانى عشرينه رحل الأمير منطاش فى عدة من الأمراء ، ثم رحــل السلطان والخليفة والقضاة وبقية العسكر ، وقد أقيم نائب الغيبة بالقلعة الأمير تكا ، ومعه الأمير دمرداش القشتمرى ، وبالإسطبل الأمير سراى تمــر ، وبالقاهرة الأمير تُطلوبغا الحاجب ، وجعل أمر العزل والولاية إلى الأمـــير مراى تم. .

وفيه نقل الأمير سودن النائب إلى بيت بالقلعة .

<sup>(</sup>۱) مابین حاصرتین ساقط من ب ومثبت فی ا ، ف .

<sup>(</sup>۲) ما بین حاصرتین مثبت فی ف وساقط من آ، ب

<sup>(</sup>٣) كذا ڧ١، ف . رڧ نسخة ب ﴿ ڧ ئانى عشرينه ﴾ ٠

<sup>(؛)</sup> كذا في أ ، ب . وفي نسخة ف «ثامن عشرينه » وهو تحريف في النسخ .

وفيه ألزم قاضى القضاة بدرالدين محمد بن أى البقاء الشافعي بإحضار عشرة أروس من الحيل. وطلب من كل من الأمراء المقدمين المقيمين عشرة أروس، ومن كل أمير عشرة فرسان؟ أروس، ومن كل أمير عشرة فرسان؟ فأخذ ذلك من الحميع . وطلب من سائر الولاة المستقرين بأعمال ديار مصر والمعزولين ، الحيل . وقرر على كل [ واحد ] منهم محسب حاله ، وطلب من سائر الحلام الطواشية خيول ، ثم أعفوا .

وفيه استقر الأمير حسام الدين حسن بن الككورانى فى ولاية مصر، مضافة إلى ولاية القاهرة ، فاستناب فى مصرابن أخيه أمير عمر بن ممسدود: واستقر ناصرالدين محمد بن ليلى فى ولاية الحيزة، عوضا عن قرطاى التاجى عكم انتقاله لكشف التراب بالحنزية .

وفى ثالث عشرينه استقر قُطلو بغا السينى أمير حاجب ثانيا ، عوضا عن أمير حاج بن مغلطاى . ورسم لفراج السينى بإمرة عشرة . وأنعم على كل من قراكسك ، وأرسلان اللفاف ، وبك بلاط السونجى بقباء بفرو، وشق. وفيه قدم نجاب من الحجاز عموت الطواشى مثقال الساقى الزمام، ببدر.

<sup>(</sup>۱) كذا في أ ، ف ، وفي نسخة ب « على كل أحد » ·

<sup>(</sup>٢) كشاف الرّاب ، تعييم الدرله ،ن الأمراء مقدى الألوف مرة فى كل سسة ، وكان لكل اظهر أمير يمين فرزمن الربيع لاستخراج ما يتمين على البلاد من الحقير رهو ما يحفر لجريان المياه، والجمراويف هى التي يجرف بهما انتراب الإنامة الجمدور السلطانية ( خليل بن شاهين الظاهرى: زيدة كشف الحمالك و بيان الطرق والممالك مع ١٦٩ مـ ١٣٠٠) .

 <sup>(</sup>٣) كذا في نسخة ب . وفي نسختي أ ، ف « بالجيزة » .

<sup>(؛)</sup> كذا في ب . وفي نسخي أ ، ف ﴿ بِكْبِلاط ﴾ .

و فيه رحل السلطان من العكرشا إلى بلبيس ، فتقنطرعن الفرس ، فنطير الناس من ذلك بأنه برجع مقهورا ؛ وكذا كان .

و فى سلخه سد الأمير صراى تمر باب القصر الذى بالإصطبل ، وسلم (١) (١) شايبك الشراب خافاه .

وانقضت هذه السنة [ والناس في مصر والشام بشركبير .

واتفق أيضا في هذه السنة ] وقوع حادثة عظيمة ببلاد خراسان ، وهي أنه هبت ممدينة نيسابور رياح عاصفة في شهر صفر ، ارتجت الأرض من شدة هبومها ، وحدثت زلزلة مهولة ، تحركت الأرض منها حركة عنيفة ، حي كان الإنسان وغيره برتفع عن موضعه قامنين وأكثر ، وصارت الأرض تنتقل من موضع إلى موضع ، فلم يبق شيء في حميع أقطار المدينة من البيوت (٣) والأسواق والمدارس ونحوها إلا واهتر اهترازا عظها ، واستمر الحال كذلك إلى ضحوة نهار اليوم الرابع ، فسكنت الزلزلة ، وأمن الناس واطمأنوا ، وإذا بربح عظيمة هبت في الحال ، ثم تحركت الأرض أقوى مما تحركت قبل ذلك ، وانقلبت بأهلها ، فصار عاليها سافلها ، وخربت المدينسة ، وهلك ذلك ، وانقلبت بأهلها ، فصار عاليها سافلها ، وخربت المدينسة ، وهلك المحان المتحانيات ، وسلم منهم إلاالنادر . وسلم سكان الفوقانيات ، وهلك سكان التحتانيات ، وسلم قوم كانوا في بعض الحمامات ، وقد خرجوا إلى الدهاليز فاحتوى من بتي من الأراذل على أموال من قد هلك من الأماثل ، و ترأسوا )

<sup>(</sup>١) كذا في أ، ف . وفي نسخة ب ﴿ شَاكِ ﴾ .

 <sup>(</sup>۲) مابین حاصرتین ساقط من نسخة ب ومثبت فی ۱۶ف .

<sup>(</sup>٣) كذا في أ، وفي نسخة ب ﴿ البيوتات ﴾ .

<sup>(</sup>٤) كذا في نسخة ب . وفي نسختي أ ، ف « إلى أن ضي تهار... » .

بعده م. ثم بعد أشهر عمر من بنى عمارات بالقرب من المدينة التى هلكت ، وعملوا عاليها من الحشب والحيام . ومن غريب ما وقع فى هذه الحادثة أن قرية انتقلت من مكالما إلى مكان قرية أخرى ، فصارت فوقها بحيث لم يبق للتى كانت أولا أثر يعرف ، فكانت بين أهسل القريةين عدة خصومات ومحاربات . واتفق أيضا أن رجلا كان فى بيته ، فسقط البيت إلا الموضح اللتى فيه الرجل فإنه لم يسقط ، وسلم الرجل . وكانت امرأة فى الحهام ، وقلا فلما نبش عنها ، وجلت واللقمة فى فيها لم تبلعها ، فهلكت فيهن هلك ، فلما نبش عنها ، وجلت واللقمة فى فيها لم تبلعها ، وولدها فى حضنها ، ومردها فى وسطها ، وقد أدخلت إحدى رجليها فى داخل الحهام ، ورجلها الأخرى من خارج ، لم تمهل حى تدخلها بل هلكت قبل ذلك . وسلم مع وصار بالبعد عن موضعه ، فسلم . وقد اشتهر عندا ، فحدفته إلى العلو ، والرلازل سبع موات ، فكانت هذه المرة أشنع ثما مضى ، لأنها تركت المدينة عاليها سافلها ، ولاحول ولا قوة إلا بالله .

## ومات في هذه السنة

عالم كبير بالطاعون والسيف ، فممن له ذكر من الأعيان :

الأمير صارم الدين إبراهيم ابن الأمير سيف الدين تُطلو أُقتمُّر العلاى ، (١) أمير جاندار محلب ، قتله الأمير كمشبغا الحموى ، وقد عمى كمشبغا .

<sup>(</sup>١) كَذَا فَى نَسْخَةُ بِ . وَفَى نَسْخَتَى أَ ، فَ ﴿ بِعَدْ شَهْرٍ ﴾ .

 <sup>(</sup>۲) كذا في ١، ف . وفي نسخة ب ﴿ بِنِ الْفُرْيَقِينَ ﴾ •

<sup>(</sup>٣) كذا في أ ، ف . وفي نسخة ب ﴿ في فها » .

<sup>(</sup>٤) كذا في أ ، ب. رفي نسخة ف « خازندار » .

وقام إبراهيم بنصرة منطاش ، واسيال حماعة وحارب كمشبغا ، فانتصر عليه ووسطه في شوال .

ومات شهاب الدين أبو العباس أحمد بن عمر بن أبى الرضا قاضى القضاة الشافعي محلب . ثار على كمشبغا نائب حلب ، وجمع أهل بانقوسا ، وقاتله ، وظفر جم كمشبغا وقتل كثيرا منهم ، وفر ابن أبى الرضا ، فأنحذ قريبا من المعرة . وقتل وعمره زيادة على أربعين سنة . وكان إماماً في عدة علوم ، شهما ، صارما ، مهابا ، محبا المحديث وأهله .

ومات الشيخ شهاب الدين أحمد بن [أبئ] يزيد بن محمد ، ويعسرف ، ولانا (٢) المرائى العجمى ، في يوم الأربعاء حادى عشرين المحرم بالقاهرة . وكان فاضلا في عدة علوم ، وهو أول من ولى درس الحسديث بالظاهرية المستجدة بين القصرين .

ومات الأمير أرنبغا ، مقـــدم البريدية ، وأحد أمراء العشراوات بالقــــاهرة ، في صفر .

<sup>(</sup>١) ما بين حاصرتين سـانط من أ ، ف والصيغة المثبته هي الصحيحة من نسخة س .

 <sup>(</sup>۲) انظرتر جمته في الدر والكامنه لابن حجر (ج ا ص ۲۵۷) .

<sup>(</sup>٣) جاء هذا الامم في تسنع المخطوطة الثلاث في صيغة ﴿ أَرْبَعًا ﴾ ولم نشرٌ على هذا الاسم بين أسماء الحاليك فإنحمت أيدينا من مراجع ، والصيغة المنبع من إبناء النمبر لابن عجر (وفيات سنة ٩٧١ هـ ج ا ٣٥ ٤٣) ومن نزهة الفوس الصير في ج ١ ص ٣٧٦ .

ومات الأمسير تلكتمنر ، أحسد أمراء الطبلخاناه ، وكاشف الحسور . مات بالطاعون في همادي الأولى .

ومات الأمسير جركس الخليلي ، أمير أخور . قُتسل في محاربة النساصرى خارج دمشق ، يوم الاثنين حادى عشرين ربيع الآخر . وكان مهاباً ، عارفا، خبيرا ، الأمور ، حسن السياسة ، عاقلا، خبرا . وله بالقاهرة خان يعرف به وقفسه على بر يعمل مكة .

ومات الأمير سيف الدين بزلار العمرى نائب دمشق . كان من ، اليك الناص حسن . ربي مع أولاده و تأدب ومهر فى الكتابة ، و شارك فى العلو م، سيا الفلكيات وعلم النجوم . و تقدم فى الفروسية ، و أنقن أنواع النقافة ، وكان ذكيا فطنا شجاعا ، ولى نيابة الإسكندرية ، و تنقل فى الرتب. ثم ننى إلى القاهرة ، وولى نيابة دمشق . إلى طرابلس . وقدم مع الأمير يلبغا الناصرى إلى القاهرة ، وولى نيابة دمشق . ثم قبض عايه واعتقل بقلمتها حى مات ، وقد أناف على الحمسن .

ومات الأميرحسام الدين حسن ابن الأميرعلاء الدين على ابن الأمسير مرمر سيف الدين قشتمر ، أحد العشر اوات . مات بالطاعون في القاهرة .

<sup>(</sup>١) يعرف هذا الخان غنانالخل وشبة إلى الأمير جركس ما أرجها ركس ما الخليل - ذكر المشريري (المواعظ ، ج ٢ ص ٩٤) أن موضع همذا الخان تربة القصرائي فيها قبور الخلفاء الفاطمية المعرفة يتربة الزمفران .

 <sup>(</sup>٢) كذا في نسخة ب، وهي الصيغة الصعيعة الدم ، انظر: المنهل الساق لأبي المحاسن (ج ٢ ورثة ٢ ) . واينا الدم لا ين جر (ج ١ ص ٣٨٥) ، وفي نسختي ١ ، ف من المخطوطة جاء الامم حبسين » .

خارج القاهرة ، وجلس للوعظ ، فاشتهر ، وصار له عدة أتباع ، حتى ١١) مات في [حادى] عشرين ربيع الآخر، [ ودفن بالقرافة .

ومات الأمير سودن المظفرى ، مقتولا محلب ] . وكان مشكورا ، فيه خير و بر و مجبة الفقراء ، و ملازمة العبادة ، وقلة الكلام مع المعرفة ، وأصله من مماليك الأمير قُطلو بُغا المظفرى ، أحد أمراء حلب . و بها نشأ و ترقى إلى أن صار خازندار الأمير جرجى الإدريسي نائب حلب . ثم صار أحسد الحجاب ، وانتقل إلى نيابة حماة ، ثم ولى نيابة حلب ، وعزل منها ، وصار أتابك حلب ، إلى أن قتل ، وقد أناف على الستين .

ومات الأمير سراى الطويل الرجبي أحد المماليك اليلبغاوية ، والأمراء الطبلخاناه . مات خارج القاهرة ، ثالث عشر ربيع الأول .

ومات قاضى القضاة حمال الدين عبد الرحمن بن محمد بن خمر السكندرى (٢٠) المسالكن ، فى يوم الأربعاء سابع عشر رمضان ، نشأ بالإسكندرية ، و مرع فى الفقه ، واشستهر محسن السهرة ، فطلب لقضاء المسالكية بديار مصر ، وباشر ه أحسن مباشرة .

(1) و مات حمال الدين عبد الله بن الشيخ علاء الدين مغلطاى فى ثامن عشرين ربيع الآخرة ، بالقاهرة .

ومات الشيخ شرف الدين عُمَان بن سليان بن رسول ابن أمير يوسسف ابن خليل بن نوح الكراني التركماني الحنني، المعروف بالأشقر ، قسدم إلى

- (١) ما بين حاصر تين بياض في نسخة أو ساقط من نسخة ف ومثبت فينسخة ب
  - (٢) يا بين حا حرتين ساقط من ب ومثبت في 1 ، ف ،
  - (٣) کذا نی أ ، ف ، وفی نسخة ب « سادس عشر » ،
  - (٤) كذا في أ ، ف ، وفي نسخة ب ﴿ ثَانَ عَشَرِ بن ﴾ ،

القاهرة ، واتصل بالأمير الكبير برقوق ، وحظى عنده ، وصار يؤاكله ، فلما ولى السلطنة رتبه إماما يوم به فى الصلوات . ثم ولاه مشيخة الحانقاة الركئية بيبرس، وقضاء العسكر حيى مات ، فى رابع عشرين ربيع الآخر بالطاعون . ومات الأمير أشقتمر المسارديني نائب حلب ، مات بطالا بالقلس ، ومات علم دار [ بن عبد الله الناصرى ] بدمشق . وكان خيرا ، له أ ثار حيلة بمصر والشام .

ومات الطواشى سابق الدين متقال الحالى الساقى زمام الدور . كمان من خدام المجاهد صاحب البمن، فلما حج بهب وابيع ، فاشتراه حسين بن الناصر عمد ، فترقى فى الحدام ، وصار من الحمدارية . ثم ولى شسله الأحواش ، فلما مات سابق الدين مثقال الآنوكى ، نقل افتخار الدين ياقوت الزمام إلى تقدمة المماليك ، وولى مثقال هذا زمام الدورعوضه ، ثم صرف عقبل الدوادارى فسافر إلى الحيجاز وجاور بالحرمين حتى مات ببدر ، ليلة الحمة تاسع عشر ذى القعدة .

ومات الأمير ناصر الدين محمسد بن بزلار ، أحد العشراوات . مات بالطاعون فى القاهرة .

ومات الشيخ بدر الدين محمد بن شيخ الإسلام سراج الدين عمو بنرسلان ابن نصير البلقيبي الشافعي، قاضي العسكر ، في يوم الحممة سابع عشرين شعبان ، ودفن ممدرسة أبيه من حارة مهاء الدين بالقاهرة ، وكان مفتيسا

 <sup>(</sup>١) ما بين حاصر تين من المنهـــل الصافى لأبى المحاسن (ج ٢ و وقه ٣٨٠ أ ، س ) حيث وودت
 رجمة وافية له .

<sup>(</sup>٣) كذا في أ ، ف . وفي نسخة ب الدارودي ، وجَّا، في هامش نسخة أ لعله الدارودي .

<sup>(1)</sup> كذا في أ ف ، وفي نسخة ب ﴿ قاضي القضاة العسكر ﴾ ،

فى عدة علوم ، حاد المزاج ، مفرط الذكاء ، منهمكا فى اللذات التى تهواها النفوس ، متمتعا بالحاه والمسال .

ومات الشيخ شمس الدين محمد بن محمود بن عبسد الله النيسابورى ، المعروف بابن أخى جار الله الخنى، فى سابع عشرين حمادى الأولى ، عن قريب من خمسن سنة . ولى إفتاء دار العدل ومشيخة الحانكاه الصلاحية سعيد السعداء ، وعدة تداريس ، وكان خبرا .

ومات الشيخ منهاج الدين العجمى فى رابع عشر ربيع الأول . درس فقه الحنفية بالجامع الطولونى ، و بمدرسة أم الأشرف . وكان قليل العلم جدا، لا يزيد فى الدرس على سماع ما يقرأ عليه .

ومات الشيخ محب الدين أحمد السبني المعتقد، في العشرين من صفر .

ومات الأمير علاء الدين مغلطاى والى القاهرة، فى المحرم .

ومات شهاب الدين أحمد بن موسى بن على، عرف بابن الوكيل الشافعي (١) المكي ، بالقاهرة في نصف صفر .

ومات الأمير سيف الدين نوغاى ، أحد أمراء العشرينات ، وأمير علم . ومات القاضى تاج الدين ابن ريشــة ناظر الدولة فى سادس عشرين حمدى الأولى .

ومات الأمير شرف الدين يونس النوروزى الدوادار ، أصله من بماليك الأمير جرجى الإدريسي نائب حلب . واستقر من حملة المماليك اليلبغاوية ، وصار دوادار الأمير الكبير أسندمر الأتابك . فلما ملك الظاهر برقوق جمله

<sup>(</sup>۱) كذا في نسخة ب . وفي نسختي † ، ف « الملتكي » وهو تحريف ،

<sup>(</sup>۲) كذا في أ . ف ، وفي نسخة ب « العشرات» .

داودارا كبرا. وكان أخص أمرائه حي خرج إلى محاربة الناصرى وانهزم، فقتله عنقاء بنشطى أمر آل مرا، قريبا من خربة اللصوص، في يوم الثلاثاء ثانى عشرين ربيع الآخر، عن نيف وستين سسنة . وكان خيرا، كثير المدوف، صاجب نسك من صوم كثير وصلاة في الليل، مع وفورا لحرمة، وقوة المهابة، والإعراض عن سائر الهزل، وعبسة أهل العسلم والدين وإكرامهم . وله بالقاهرة قيسارية وربع، وله تربة بقية النصر، وتربة خارج باب الوزير، ومدرسة خارج دمشق، وخانا جليلا خارج غزة، وعسدة أحواض سبيل بديار مصر والشام.

وماتت خوند شقراء ابنسة الملك الناصر حسن زوجة الأمير أروس ، في ثامن عشرين حمادي الأولى .

ومات الأمير قرا محمد صاحب الموصل قتيلا .

ومات الأمير زامل بن [ مهنا ] أمير آك فضل . [ في السنة المذكورة ، والله سبحانه وتعالى أعلم ] .

 <sup>(</sup>۱) ما بين حاصرتين بياض في نسخ المخطوطة ، ومثبت من المهل الصافى لأب المحاسن (ج ٢ ورقه ١٠٠٧ ) .

۲) .
 ۱) ما بین حاصرتین من نسخة ٠٠

## سنة اثنتين وتسعىن وسبعائة

أهل المحرم يوم الاثنين ، وديار مصر [ والشام ] من الفرات إلى أسوان ف غاية الاضطراب [ وترقب الشر] .

وفى ثانيه وصل السلطان الملك المنصور إلى مدينة غزة بعساكر مصر ، وحميعهم ملبسين السلاح ، أبدانهم وخيولهم .

وفى سادسه عدى الأمير صُراى تمكّر نائب الغيبة محر النيل إلى بر الحيزة، وأحاط محيول الناس المرتبطة على البرسيم للربيع، وأخذها كلها – ولم يكن بذاك الكبير – وأدخلها فى الحشارات السلطانية . وتتُبعت الحيول ، فأخذت خيول الأمراء وأولاد الناس ، وخيول عربان البحيرة والغربية والشرقيسة . وشرع النائب فى تجهيز الشعير والزاد إلى العسكر لغلاءالسعر معهم .

وفى سابعه دقت البشائر بالقلعة [ وأبواب الأمراء ثلاثة أيام] ، لكذب أشاءوه من فرار الملك الظاهر ، وتابعوا الإشاعات بذلك . ورسم بزينـــة القاهرة ومص ، فزيننا في ثامنه .

<sup>(</sup>١) ، (٢) ما بين حاصرتين ساقط من ف، ومثبت في ١ ، ٠٠.

<sup>(</sup>٣) ما بين حاصرتين ساقط من ب ومثبت في أ ، ف .

دنيه استقر أوطاى التاجى فى ولاية الفيوم وكشفها ، وكشفت البهنساوية
 والأطفيحية ، عوضا عن أسر حاج بن أيدمر .

وفى حادى عشره قُبض على ستة بماليك بالبرقية من القاهرة، وقد لبسوا السلاح وأعدوا عندهم كثيرا من السلاح ، فأقروا أيأن معهم حماعة من مماليك نائب الغيبة، ومماليك غبره من الأمراء، قسد انفقوا على أنهم يثوروا يوم الحمعة ثاني عشره ، وتأخذ كل طائفة أميرا ، وبملكوا الإسطيل والقلعة . فأمسك الأمير صراى تمر نائب الغيبة من مماليكه خمسة وثلاثين رجلا، وقبض الأمير تكاعلي عشرين، وقبض الأمير مقبل أمير سلاح على سبعة . وضرب الحميغ فأقروا على حماعة ، قبض منهم يونس من أمراء العشر اوات ، وناصر البدري الاستادار ، وقطاويك ، وفراج . ونزل والى القساهرة حسين ابن الكوراني ، والأمر قطلوبغا الحاجب إلى الدار البيسرية بالقاهرة ، وبها أخوات الملك الظاهر ، فأخذا بيبرس ابن أخت الظاهر [ يرقوق ] وافحش حسن الوالى في سب أخوات الظاهر ، وبالغ في إهانتهن ، وذم الظاهر ، حتى ألحأهن إلى الحروج حاسرات مع الحنادرة ، يسحن في طول القاهرة ، حتى قدم مرسوم ناثب الغيبة بردهن من باب زويلة ، فكان هذا أعظـــم الأسباب في هلاك حسين ، كما يأتي ذكره إن شاء الله [ تعالى ] .

<sup>(</sup>١) كذا في أ ، ف ، وفي نسخة ب ﴿ البنهسا ﴾ .

 <sup>(</sup>۲) يقصد بالجنادرة حمة السلاح -أى الحراس - وقد سبق شرح انفظ جاندار فى الجنر، الأمرا من هذا الكتاب (ص ۱۳۳ ) وقيل أنه مركب من انفظين فارسيين أحدهما جان ومعناه سلاح ، وآخر دار ومعناه بمسك .

 <sup>(</sup>٣) ما بين حاصرتين مثبت في ب، ف وساقط من ١.

وفيه استقر عمر بن خطاب فى ولاية المنوفية، عوضا عن محمد بن العادلى ؟ وفى ثانى عشر ، فلعت الزينة .

وفيه نزل قطلوبغا الحاجب ، وفقش البيسرية ، فلم بجسد فيها أحدا من المماليك الظاهرية [فدخل المدرسة الظاهرية] برقوق، وفقس سأبر بيوت فقهامها فلم بجد أحدا ، فقبض على رجلين من النجار المجم ، أحدهما خواجا أسماعيل ، وعملهما في الحديد ، وسار مهما إلى القلعة .

وفيه ألزم أرباب المواكب ألا يعدوا بفرس من بر الجيزة إلى بر مصر والقساهرة .

وفيه نودى على المماليك الظاهرية أن من أحضرمنهم مملوكا ، أخسله ألني درهم .

وأما الملك المنصور والأمير منطاش فإن الأخبار أتنهما بأن الأمير كُمشبغا لم يزل يبعث من حلب بمد الملك الظاهر بالعساكر والأزواد والآلات وغير ذلك ، حتى صار له برك كبير ، ثم إنه قدم لنصرته بعساكر حلب ، وقاتل معه ، فجد الملك المنصور من غزة فى المسير ، وبلغ ذلك الملك الظاهر فبرك قتال أهل دمشق ، وأقبل نحوهم ، فنزل العسكر المصرى على قرية المليحة وهي عن شقحب بنحو بريد – وأقاموا بها يومهم . وبعثوا كشافنه م فوجدوا الظاهر برقوق على شقحب ، فكان اللقاء يوم الأحد رابع عشره ، وقد وافاهم الظاهر آ برقوق على شقحب ، فكان اللقاء يوم الأحد رابع عشره ،

<sup>(</sup>١) مابين حاصرتين مثبت في أ ، ب وساقط من ف و

<sup>(</sup>٢) ما بين حاصرتين مثبت في س . رساقط من أ ، ف .

715

على ميسرة الظاهر ، [ فحمل أصحاب ميمنة الظاهر على ميسرة المنصور ]، وبذل كل من الفريقين جهده ، وكانت حروب شديدة ، انهزمت فيهـــا ميمنة الظاهر وميسرته ، وتبعهم منطاش بمن معه ، وثبت الظاهر في القلب، وقد انقطع عنه خبر أصحابه ، وأيقن بالهلاك. ثم حمل على المنصور بمن بني معه ، وأخذ المنصوروالخليفة المتوكل والقضاة والخزاين ، ومالت الطائفــة التي ثبتت معه على الأثقال ، فأخذتها عن آخرها ، وكانت شيئا نخرج عن الحـــد في الكُثرة ، ووقع الأمر تُجاس ابن عم الظاهر في قبضة منطاش ، ومرفى أثر المنهز من حتى وصل إلى دمشق ، ومها يومنذ الأمير جَنتُمُر أخو طاز ، فقال له : « قد كسرنا ىرقوق ، وفى غديقدم الملك المنصور، فاخرج إلى ملاقاته » . فمشى ذلك عليه واستعد ، وخرج فى يوم الاثنين خامس عشره والأمر منطاش و من معه .

وأما الظاهر وأصحابه ، فإن الأمر كمُشبغا نائب حلب كان ممن انهزم على شَقْحب ، فتم في الهزيمة إلى حلب ، وتبعــه الأمير حسام الدبن حسن الكجكني نائب الكرك ، ومن بق من عساكر حلب ، فاستولى عليهـــا ، وانهزم أهل الكرك إليها ، فلم يصلوا حتى مرت بهم شدائد . ولم يتأخر مع الظاهر إلا نحو الثلاثين ، وقد تمزقت عساكره وعساكر مصر ، فلم يقصد إلا المنصور، فأخذه بمن معه، وجرح قاضي القضاة بدراادين محمد بنألى البقاء

<sup>(</sup>١) مابين حاصر تين ساقط من ف ومنيت في أ، ١٠٠

<sup>(</sup>٢) كذا في أ ، ف . وفي نسخة ب " ومروا" .

<sup>(</sup>٣) كذا في أ ، ف . رفي نسخة ٠ " يقوم " .

 الشافعي ، وقاضي القضاة شمس الدين [ محمد بن ] الطر ابلسي الحنفي : وسلب النهابة حميع القضاة والمتعممين ، ما عدا قاضي القضاة ناصر الدين نصر الله الحنبلي ، فإنه كان لم ركب وقت الحرب ، فسلم من النهب ، هو وولده ىرهان الدين إبراهيم . وقتل خلق كثير . ومضى بدر الدين محمد بن فضل الله كاتب السر ، وأخوه عز الدين حمسزة ، وحمال الدين محمود ناظر الحيش ، ابن الوزير فخــر الدين بن أبي شاكر صاحب ديوان منطاش ، في طائفــة كبيرة إلى ديشق . ووقف الظـماهر تحت العصائب السلطانيـــة ، والمنصور والخليفة بجانبيه ، فتلاحق به عدة من أصحابه . وبات ليلته على ظهر فرسه بـ ووكل بالمنصور والخليفة من محفظهما ، وهو في قتل من خالفه، ولمَّ من غاب من أصحابه ، أو أطاعه من عسكر مصر ، حتى أصبح في نهاد [يوم] الاثنين وقد صار في عسكر كثيف . وأقبل منطاش في عالم كبير من عوام منذ شروق الشمس إلى آخره حروب لم يعهد بمصر والشام في هذه الأعصر مثلها ، وبعث الله ريحا ومطرا في وجه منطاش ومن معه ، فكانت من أكبر أسباب خذلانه. ولم تغرب الشمس حتى فني من الفريقين خلق كثير من الفرسان والعامة . وانهزم منطاش إلى دمشق . وعاد الظاهر إلى منزلته فأقام مها سبعة أيام . وعزت عنده الأقوات ، حتى أبيعت البشماطة تخمسة دراهم

<sup>(</sup>۱) ما بين حاصرتين من نسخة ب ٠

 <sup>(</sup>۲) ما بین حاصرتین ساقط من نسخة ب

فضة ، وأبيع الفرس بعشرين درهما ، والحمل بعشرة دراهم لكثرة الدواب وقلة العلف . ثم طُلب من يشترى الحال فلم يوجد ، وغم أصحاب الظاهر أموالا جزيلة ، استغنى به منهم عدة ، بعد فقرهم .

وفى أثناء إقامته، أمر [ الظاهر ] فجمع كل من معه من الأعيان ، وأشهد على المنصور حاجى أنه خلع نفسه ، وحكم بذلك القضاة . ثم بويع الظاهر ، وأثبت القضاة بيعته . فولى [ الظاهر ] الأمير فخر الدين أياس الحرجاوى نيابة صفد ، والأمير سيف الدين قديد القلم الكرك، والأمير علاء الدين أبغنا الصغير غزة . ورحل [ الظاهر ] ، فأناه عند رحيله منطاش بعسكر الشام ، ووقعت على بعد ، فاستعد الظاهر إلى لقائه فولى عنه ، وعاد إلى دمشق ، وسار الملك الظاهر بمن معه بريد ديار مصر ، وبعث إلى غزة يأمر منصور الحاجب بالقبض على حسام الدين حسن بن باكيش ، فقبض عليه ، واستولى على غزة . وبعث بابن باكيش إلى السلطان [ الظاهر برقوق] فضربه بالمقارع وهو بالزر ملة . وسار [ الظاهر ] إلى غزة ، فضربه بها ضربا مبرحا ، يوم دخلها مستهل صفر .

وأما أمر ديار مصر، فإنه اشيع كسرة الظاهر لمنطاش ، فى رابع عشر المحرم ، يوم الوقعة .

وفيه استقر الأمير ناصر الدين محمد بن الحسام استادار الأميرمنطاش، قرره فى ذلك الأمير صراى تمر ، وخلع عليه .

وفى خامس عشره ، أفرج عن الأمير ناصر الدين ناصر البدرى، وصُراى تم تم الشرق ، وبيبرس ابن اخت الظاهر ، في حماعة أخر وفيسه قدم من الفيوم محضر - يقال أنه مفتعل - بأن حافطا سقط على الأمراء المحبوسين بالفيوم، قتلهم، وهم : يُمُر باى الحسنى ، وقرا بغسا الأبو بكرى، وطغاى تمرا لحركتمرى، ويونس الأسعردى، وقازان السينى وتنكز العانى، وأرديغا العالمانى، وعيسى التركمانى.

وفى ثانىءشرينة قدم المحمل والحاج ، وكانوا ركبا واحدا .

وفى خامس عشرينه قدم سواق بكتب مــزورة، تقضمن أن الملك المنصور ملك دمشق، وقر الظاهر، فادقت البشائر ثلاثة أيام، وعمل الأمير حسن بن الكورانى وليمة عظيمة، وأظهر فرحا زائدا ، فلم بمش هذا على أكثر الناس.

وقى ثامن عشرينه كثرت الإشاعات بكسرة منطاش ،واستيلاء الظاهر على المنصور والحليفة ، وأنه متوجه إلى القاهرة .

وفى يوم الأربعاء أول صفر ، قدم الدريد من غزة وعلى يده كتاب مفتعل، بدخول المنصور دمشق ، وهرب الظاهر . هذا والفتنة قائمة بين الأمبر صُراى تَمُر نائب الغيبة ، وبين الأمبرتكا المقيم بالقلعة ، وكل منهما ينافس الآخر ، ومحرز منه ، حتى اشتهر هذا .

واتفق أن الأمراء والمماليك الذين سجنوا بخزانة الحاص من القامسة زرعوا بصلا في قصريتين فخار وسقوه، فنجب بصل إحدى القصريتين ولم ينجب الآخر، فرفعوا القصرية التي لم ينجب بصلها، فإذا هي مثقوبة من اسفلها، [ وتحتها حجر غرج من شقوق ما بينه وبين حجر آخر هواء، 147

ففكوا الطاقة ] ورفعوه فوجدوا تحته خلوا، فما زالوا به حتى اتسم ، وأفضى يهم إلى سرداب، مشوا فيه حتى صعلوا الأشرفية ، من قصور القلعــة : كان منطاش قد سد بالها الذي ينزل منه إلى الإسطبل ، فعاد الذين مشــوا في السر داب واعلموا أصحامه ، فقاموا بأجمعهم - وهم نحو الحمسمائة رجل \_ ومشوا فيه ليلة الخميس ثاني صفر. هذا وقد ترأس عليهم الأمعر بطا الطولوتمري، وحاولوا باب الأشرفية حتى فتحوه، فنار مهم الحرس الموكلون يحفظ الباب، وضم بوا مملوكا يقال له تمربغا قتلوه، فبادر بطا ليخرج فضربوه ض ية سقط منها إلى الأرض . ثم قام وضرب بقيده الرجل صرعه، وفسر البقية ، فصرخ المماليك صرخة واحدة ، وخرجوا ، وقد جعلوا قيودهم سلاحاً يقاتلون به، وصار الحرس يصيحون في هرومهم « تكا، يا منصور ٥، مريمه الأمير صريتمر فزعا ، وهو لا يشك ان تكا ركب عليـــه ايأخله ، واستخفه الفزع ، فنزل من الإسطبل ، وصار إلى بيت الأسر قطلوبغـــا الحاجب ــ وكان قريبا من الإسطبل ــ ؛ فملك بطا الإسطبل ، واحتوى على ما فيه من قماش صراى تمر وأثاثه ، وقبض على المنطاشية ، وأفرج عن المعوقين به، وأخذ الحيول التي كانت هناك ، وأمر فدقت الكوسات حربيا من نحو ثلث الليل الأول إلى أن أصبح الناس يوم الحميس ، فرماهم الأمر تكا من الرفرف والقصر ، وسماعده الأمير مقبـــل أمير سمـــلاح ، ودمرداش الفَشْتَمُرِي فيمن معهم .

<sup>(</sup>١) ماين حاصر تين ساقط من ب ومثبت في أ ، ف .

<sup>(</sup>٢) كذا في إ ، ب . وفي نسخة ف «حتى وصلوا» . (٣) كذا في أ ، ب و في نسخة ف ﴿ فانتبه الأسر صريتم مرموبا › •

<sup>(1)</sup> كذا في إ ، إف . وفي نسخة ب «فدقت البشائر» ·

هذا ، وقد تسامعت المماليك الظاهرية ، وخرجوا من كل مكان ، ولحقوا ببطا، وبعثوا إلى خزانة شهايل بالقاهرة ، وكسروا بامها ، وأخرجوا من كان فيها من المماليك الظاهرية واليلبغاوية وغيرهم . وكسروا أيضــــا سجني الديلم والرحبة ، وأفرجوا عن المسجونين . فخاف الأمــــبر حسين ابن الكوراني وهرب . وركب الأمر صُراى تَمُو ، والأمر قطاوبغا الحاجب في حمر لقتال بطا وأصحابه، فنزل إليهم وقاتلهم، وقد اجتمع معـــه من العوام خلق كثير لمعاونتــه ، فخامر أكثر من معهما، وصاروا إلى بطا ، فانكسر ا ودخلا إلى مدرسة حسن . فلما رأى الأمير تكا حمم بطا يزداد، وصُم اى تَمُرُ قد انكسر ، نز ل من القلعة إلى الطبلخالماة ، ورمى على بطـــا ، فمضى طائفة منهم ، وملكوا بيت قطلو بغا الحاجب ، ونقبوا منه حتى ملكوا المدرسة الأشر فيـــة ، ورموا على من في الطبلخاناه ، فانهـــزموا ، وملكوا الطبلخاناه ، وحاصر وا مدرسة حسن ، وكان بها طائفة من التركمان أعدهم منطاش لحفظها، فسألوا الأمان لشدة الرميعليهم بمكاحل النقط ، فانهزم ع: لد ذلك من كان على باب القاحة من الرماة ، فسارت الظاهرية إلى بيــوت الأمراءونهبوها، والناس في القاهرة مع هذا في أمن ، لم يقع مها نهب ولا شر، مع عدم من محميها . ولم يمض النهــــار حتى تجاوز عدد الظاهُرُ لهُ الألف ، وأمدهم ناصر الدين ناصر - استادار منطاش - ممائة ألف در هم [ فضلة ] وأذن بطا لناص الدين محمد بن العادلي أن يتحدث في ولاية القاهرة، فدخلها

<sup>(</sup>١) كذا ف نسخة ف . وفي نسختي ( ، ب ﴿ عدد الظامر » •

<sup>(</sup>٢) ما بين حاصرتين سانط من ف ومثبت في ١ ، ب .

ونادى بالأمان ، والدعاء للملك الظاهر برقوق ، فسر الناس سرورا زائدا، .ز وال الدولة المنطاشية .

وفى بكرة يوم الحمعة – ثالثه – سلم الأسر تكا قلعة الحبل إلى الأمر سودن النائب .

وفيه أقام الأمير [ بطأ ] منجك المنجكى فى ولاية القاهرة ، عوضا عن ابن العادلى ، فدخلها ونادى بالأمان .

وفيه نزل الأمير سودن النائب من قلعة الحيل ، ومعه تكا ودمرداش القشتمرى، ومقبل السيق إلى عند الأمير بطا فقبض عليهم ، وقيدهم . وبالغ في إكرام الأمير سودن ، وبعثه إلى الأمير صُراى تمير ، فما زال به حي كف عن الرى . ونزل هو وقطاو بغا الحاجب إليه، فتكاثرت العامة بريد قتلهما ، والأمير سودن ممنعهم من ذلك أشد المنع ، فلم يلتفتوا إليه ، ورجوهما رحما متنابعا ، كاد جلك الحميع ، فاحتاجوا إلى الرى بالنشاب عليهم ، وضربهم بالسيوف ، فقتـل منهم هماعة : وصار سودن بهمـا وبمن كان معهمـا إلى الإسطيل ، فقيدهما بطا ، وسجنهما ؛ وأمر بمن في المدرسة من المقاتلة ، فأزلوا كلهم ، وأذهب الله الدولة المنطاشية من مصر : وركب الأمسير مسودن النـائب ، وعبر إلى القاهرة ، والمنادي بين يديه ينـادى بالأمان والاطمئنان ، والدعاء الحوامع ، فلعوا له في خطباء الحوامع ، فلعوا له في خطبة الحوامع ،

<sup>(</sup>١) ما بين حاصرتين ساقط من ف ومثبت في أ ، ب ·

وفيه أفرج الأمير بطا عن الخليفة المخلوع زكريا والشيخ شمس الدين محمد الركراكي المسالكي ، وسائر من كان بالقلعة من المسجونين ، وتتبع المتطاشسة .

وفيه قدم أحمد بن شكير الدليل ، وأشاع فى القاهرة أن الملك الظاهر قادم إلى القاهرة .

وقدم أيضا جلبان العبسوى الخاصكى ، وأخير برحيل الملك الظاهر من غزة يوم الحميس ثانى صفر ، فدقت البشائر ، وتخلق الظاهرية بالزعفران . وكتب بطا إلى السلطان مخبره بما اتفق لهم ، وأنهم ملكوا ديار مصر ، وأقاموا الخطبة باسمه ، واستولوا على القلمة والإسطبل ، وقبضوا على سائر الأمراء المنطاشية . وبعثوا به الشريف عنان بن مغامس ومعه أقبغا الطولو تحرى ، المنطاشية . وبعثوا به الشريف عنان بن مغامس ومعه أقبغا الطولو تحرى ،

وفيه استقر ناصر الدين محمسد بن ليلي فى ولاية القاهرة ، عوضا عن منجك ، فنزل القاهرة بخلعته ، ونادى بالأمان والدعاء للملك الظاهر ، وكتب بطا إلى ولاة الأعمال بإحضار المنطاشية ، والإفراج عن الظاهرية ، وتجهزهم إلى قلعة الحبل .

وفيه طلب الأمير حسين بن الكورانى إلى الإسطبل . فلما حضر أراد المماليك الظاهرية قتله لقبيح ما فعله فيهم، فشفع فيه الأمير سودن النائب . وفيه قبض على ألطنبغا الطازى كاشف الحيزية ، وقيده ، واستقر الأمير

وقيه فيض على الطنبغا الطازى كاشف الحيزيه ، وقيده ، واستمر الامعر مبارك شاه عوضه . وفى خامسه خلع [ بطا ] على الأمير حسين بن الكورانى ، وأعيد إلى ولاية القاهرة ، وأمره أن بحصل المنطاشية كما حصل الظاهرية ، فنسادى : ومن أحضر مملوكا من الأشرفية أو [ (١) مماليك منطاش، فله كذا .

وفيه قبض [ بطأ ] على الأمر قطلوبغا اللالا ، والأمر بيدمر شاد القصر والأمر بورى صهر منطاش، والأمر صلاح الدين محمد بن تنكز وسجنهم بالقلعة .

وفيـــه حُصنت القلعة والإسطبل، ومدرسة حسن، ومدرسة الأشرف تحصينا زائداً، ورتب الرماة والمقاتلة والنفطية، حتى ظن الناس أن بطا يمنع الملك الظاهرمن القلعة، وكثر الكلام في هذا .

وفيه أمرالأمبر بُيطا فخرالدين بن مكانس ناظر الدولة بعمـــل السياط بالإسطيل ، فصارت الأمـــراء والمماليك بأخمهم تحضر السياط فى كل يوم عند الأمبر بطا ، ورتب لهم على الدولة اللحوم وغيرها .

وفيه أفرج [ بُطا ] عن الصارم بن بلرغى والى القلعة ، وأعاده إلى ولايته ، وفيه قدم الأمير سيف [ الدين ] بن محمسد بن عيسى العائمك بكتاب الملك الظاهر إلى الأمير بطا ، بنجهيز الإقامات ، والإخبار ، ما من [ الله ] عليه ، وأن يواصل الأخبار في كل يوم .

وفى سادسه حضر زيد بن عيسى العائدى ، وأخبر بتفصيل الوقعة .

<sup>(</sup>١) ما بين حاصر تين من نسخة ب وساقط من ١ ، ف ٠

<sup>(</sup>٢) مابين حاصر تين من نسخة ٠٠

<sup>(</sup>٣) كذا في أ ، ف و وفي نسطة ب« الاجناد» .

وقدم البريد من قطيا بكتاب الملك الظاهر إلى الأمير علاء الدين الطشلاق (١) والى قطيا ، محفظ الدرب ، والقبض على من الهزم ، وإعلامه بالنصرة على منطاش ، وفراره : وكل هذا ولم تطمئن النفوس ، ولا ارتفع الشك ، بل كان بُطا يخشى أن يكون هذا من مكايد منطاش ، وهو يتنظر جواب كتابه .

وفى سابعه استقرالأمير بُطا بالبصارم إمراهيم الباشقردى فى ولاية البهنسا ، عوضا عن محمد بن الأعسر .

وفى ثامنه استقر بالأمير بُحُتتُــرالطر خانى فى ولاية الأشمونين ، عوضا عن أبى بكر بن بدر ، واستقر بأحمد السبى فى ولاية قوص .

وفيه قدم أقبغا اللّكاش ، وقد ألبسه الملك الظاهر خلمة سنية ، شق مسا القاهرة ، وكتب على يده كتاباً إلى الأمير بُطا ، فنحقق الناس نصرة السلطان الملك الظاهر ، ونودى فى الناس بالأمان ، ومن ظلم أو قهر فعليه بالأمسير بطسا .

وفيه قبض على الأمير حسين بن الكورانى ، وقيد بقيد ثقيل جيدا ، ونبت داره . واستقر الصارم عوضه فى ولاية القاهرة . وفى غده سلم إلى الأسارم ، فأخذه فى الحديد ، كما توخذ اللصوص ، وضربه وعصره ، ثم نقل من عند الصارم الوالى إلى الأمير ناصر الدين محمد بن أقبعًا آص ـ شاد الدورين ـ فعاقبه أشد المقوية .

وفى تاسعه قدم البريد بكتاب السلطان إلى الأمراء والمماليك بالسسلام عليهم ، فتزايدت مسرات الناس بنصرة الملك الظاهر ، وكثر فرحهم ، حتى قل بيت لم يداخل أهله السرور بذلك .

<sup>(</sup>١) كذا في أ ، ب ، رفي نسخة ف الدروب .

وفيه قدم تانى بك – المعروف بتنم الحسنى – من الإسكندرية ، المنوجه برسالة بطا إلى الإسكندرية ، وقد امتنع نائبها من الإفراج عن الأمراء إلا بكتاب السلطان .

وفيه ألز م الفخر بن مكانس ناظر الدولة بنجهيز الإقامات السلطانيـــة ، وتجهيز الشقق الحرير ، لتفرش تحت فرس السلطان عند قدومه .

وفيه قدم من دمياط الأمير شيخ الصفوى ، وتُختُق بلى السيني ، ومقبل الرومى الطويل ، وألطنبغا العياني ، وعبدون العلاى ، وطوجى الحسني ، وأربعة أخر ت

وفى عاشره شدد العذاب على حسين بن الكورانى ، وألزم بمائة ألف درهم فضة ، ومائة فرس ، ومائة ليس حرى .

ونى حادى عشره اسستقر قطلو شاه – نائب والى الحيزة – فى ولاية الحيزة ، واستقر بورى المَلَنجَي فى ولاية الفيوم وكشفها ، وكشف البهنساوية والأطفيحية ، عوضا عن قرطاى التاجى .

وقدم البريد ببرول السلطان إلى الصالحية ، فخرج الناس إلى لقائه .

وفى ثانى عشره ورد مرسوم السلطان على حسن بن الكورانى، بعمسل (۱) شيء من الأمور السلطانية ، ظناً أنه مستمر على ولاية القاهرة ، فأمر الأمر يطا بالإفراج عنه ، فخرج لسبيله .

وفيه نودى بزينة القاهرة ومصرو فاواهرهما ، فاستهمَّ الناس فىالزينة ، وتناظروا فى التفاخر بهــــا ، رغبة منهم فى الدولة الظاهرية ، حتى لم نعهــــد زينة نظرها .

وفى ثالث عشره نزل السلطان بالعكرشا ، قويبا من سرياقوس .

<sup>(</sup>١) كذا في أ ، ف مرفى تسخة ب ﴿ أَنْ يَمِيلُ شَيْئًا مِنَ الْأَمُورِ ﴾ •

## الملك الظاهر سيف الدين ابو سعيد برقوق ابن أنص الجركسي [ رحمه الله تعـــالئ] [ ســــلطنته الثانيــــة ]

في بكرة بهار يوم الثلاثاء رابع عشر صفر ، نول الملائ الظاهر بالريدانية خارج القاهرة ، فخرج إلى لقائه الأشراف ، مع السيد على نقيب الأشراف ، وخرجت طوائف الفقراء بصناجقها ، وخرجت العساكر بلبوسها الحربيسة . وكانت العساكر منذ خرج بطا و أصحابه لابسة السلاح ليلا و بهارا : وخرجت اليهود بالتوراة ، والنصارى بالإنجيل ، ومعهم شموع كثيرة مشعلة : وخرج من عامة الناس رجالهم و نساؤهم مالا بحصيه إلا الله ، وعندهم من الفسرح والسرور شيء زائد ، وهم يضبحون بالمدعاء للسلطان ، حتى لقوه وأحاطوا به، وقد فرشت الشقق الحر برمزالرب (نا لله بالسلسلة . فلما وصل اليها تنحى بفرسه عنها ، وقدم الملك المنصور حاجى ابن الأشرف حتى مشى بفرسه علها ، ومثى بابنه ، فصار كأن الموكب للمنصور ، فوقع هذا من الناس موقعا عليها ، ومثى بابنه ، فصار كأن الموكب للمنصور ، فوقع هذا من الناس موقعا

<sup>(</sup>١) مابين حاصرتين من نسخة ب . في نسخة ف ﴿ وحمَّهُ اللَّهُ ﴾ فقط والعبارة غير واردة في نسخة أ .

 <sup>(</sup>۲) فى نسخة ف < بالنوريه » والصيغة المثبته من أ ، س .</li>
 (۳) فى نسخة ف < يصيحون » والصيغة المنبتة من أ ، س .</li>

<sup>(</sup>٢) كا سلط عن يصيعون » والصيعة الملبة من ٢١ ت . (٤) كذا في أ، س، وفي نسبة ف « فرشت الشقق الحرير من الريدانية إلى باب السلملة » و

عظها، ورفعوا أصواتهم بالدعاء والابتهال له لتواضعه مع المنصور في حال عُلبته وقهره له، وأنه معهأسير ، وعد هذا من فضائله . وصارت القبة والطير أيضًا على رأس المنصور والخليفة راكب بين أيدهما، وقضاة القضاة بين يدي الحليفة. فإذا تقدمالفرس عن شقة إلى أخرى تناهبها العامة من غيرأن بمنعهم أحد. وكانت للعامة ، فإنه صاحب كيد ودهاء : وكذلك لما نثر عليه الذهب والفضة تناهبه العامة . وعندما وصل إلى باب القلعة نزل عن فرسه ، ومشى راجلا تجاه فرس المنصور – وهو راكب – حتى نزل ، فأخذ يعضده وأنزله ، فحسن هذا منه إلى الغاية . وأخذ في المبالغة في تعظيمه ومعاملته بما يعامل به الأمراء سلطانهم ، إلى أن أدخله داره بالقلعة ثم تفرغ لشأنه : واستدعى الخليفـــة (1) وشيخ الإسلام وقضاة القضاة وأهل الدولة ، وهو بالإصطبل : وجدد عقد السلطنة وتجديد التفويض الخليفتي ، فشهد بذلك القضاة على الحليفة ثانيا ، وأفيضت التشاريف الخليفتية على السلطان، ثم أفيضت التشاريف السلطانية على الخليفة . وركب السلطان من الإصطبل، وصعدالقلعة ، وتسلم قصوره، وقد عاد إليها حرمه وجواريه ، فدقت البشائر . واستمرت التهاني والأفراح بالقلعة ودور الأمراء وأهل الدولة ، ونودى بالأمان والدعاء للسلطان ، فسر الناس في هذا اليوم مسرة كبرة جدا .

<sup>(</sup>١) في نسخة ب ﴿ في حال غيبته ﴾ والصيغة المثبتة من أ ، ف. •

 <sup>(</sup>۲) ما بين حاصرتين مثبت في ب وساقط من أ ، ف .

 <sup>(</sup>٣) كذا ف نسخة ب رق نسخة ف « يعصده » رق نسخة أ غير منقوطة .

 <sup>(</sup>٤) كذا في نسخة ب . وفي نسخة أ ، ف < وهم بالاسطيل » .</li>

وى يوم الأربعاء خامس عشره خلع السلطان على الفخر عبد الرمن ابن مكانس ناظر الدولة خلعة الاستمرار. واستدعى كرم الدين عبدالكرم ابن عبد العزيز صاحب ديوان الحيوش، واستقر به فى نظر الحيش، عوضا عن حال الدين محمدود العجمى القيصرى. وخلع على الوزير الصاحب موفق الدين أبى الفرج، واستقر به فى الوزارة ونظر الحاص. وخرج البريد إلى الاسكندرية بإحضار الأمراء المسجونين بها .

وفى سادس عشره خلع على الأمير حسام الدين حسين بن الكورائى ، وعلى الأمير ناصر الدين علمة الاستمرار . وعلى الأمير ناصر الدين محمد بن آقبغا آص شاد الدواوين خلعة الاستمرار . وأنهم على الأمير بُطا بإمرة مائة ، وعين للدوادارية . واستقر الأمير قرقماس الطشتمرى استادارا . واستقر شمس الدين محمد بن عبد العزيز فى صحابة (٢٦) .

وفى سابع عشره وصل الأمراء من الإسكندرية إلى بر الحيزة فياتوا به، وعدوا فى ثامن عشره إلى القلعة ، وهم سبعة عشر أميرا : يابغا الناصرى ، وألطنبغا الحوبانى ، وألطنبغا المعلم ، وقوا دمرداش الاحمدى ، وأحسد ابن يلبغا العمرى ، وقوره الحسى ، وسودن باق ، وسودن الطرنطاى ، وآقبغا الحسوهرى ، وكشلى القلمطاوى ، وتجساس النوروزى ، ومأمورالقلمطاوى ، والطنبغا الاشرى ، وبلبغا المنجكى، ويؤس

<sup>(</sup>١) كذا في أ ، س . وفي نسخة ف ﴿ العصرى ﴾ وهو تحريف في النسخ .

<sup>(</sup>٢) كذا ، أ، ب ، وفي تسخ ف ﴿ حسن ﴾ وهو تحريف في النسخ ،

<sup>(</sup>٣) كذا في أ ، ب ، وفي نسخة ف ﴿ ديوان الجيوش ﴾ .

وفى تاسع عشره أعبد الشريف حمال الدين عبد الله الطباطبي إلى نقسانية الأشراف ، وصرف الشريف على .

وفي يوم الانتسان عشرينه جلس السلطان بالإيوان المهروف بدار العسدل من القلعسة ، في الموكب السلطاني ، وحضر أهسل اللاولة المخدمة على العسادة ، (۲) المخدمة على العسادة ، المخدم على العسادة ، والمنقر نائب السلطانة على عادته وعلى الأمير في الماضكي ، واستقر أمير مجلس وعلى الأمسير إينال اليوسي ، واستقر أمير المناب المساكر . وعلى الأمير يلبغا الناصرى واستقر أمير سلاح . وعلى الأمير ألطنبغا الحوياني ، واستقر رأس نوبة النوب . وعلى الأمير بطا ، واسستقر دوادارا . وعلى الأمير طوغان العمرى ، واستقر أمير جائدار] . وعلى الأمير سودن النظامي واستقر والى القلعة ؛ فكان يوما عظها وي حادى عشرينه أعيد نجم الدين محسد الطنبك إلى حسة اتساهرة ، وصوف سراح الدين عمر المجمى ، واستقر واستقر المستر والماستر عمر المجمى ، واستقر المستر وسوف سراح الدين عمر المجمى ، واستقر الأمير سكم الملاي أمسير وصوف سراح الدين عمر المجمى ، واستقر الأمير سكم الملاي أمسير

آخور ، وسكن بالاسطيل السلطاني .

 <sup>(</sup>١) ما بين حاصرتين ساقط من ب ومثبت في أ ، ف ، وفي ، نسخة ف جاءت العارة و من غير أن
 يؤاخذ إحدا ي .

 <sup>(</sup>۲) فى نسخة ب (الحدمة » والصيغة المثبتة من أ ، ف .

 <sup>(</sup>٣) کذا في ١ ، ف رفي نسخة ب « رخام على » .

 <sup>(</sup>٤) كذا في أ ، ب وفي نسخة ف ﴿ كَشَّبْنا اليوسنى الخاصكى » وهو تحريف .

اه این حاصرتین سانط من نسخة ب ومثبت فی نسختی ۱ ، ف .

وفى يوم الحميس ثمالت عشرينه قرئ عهد السلطان بدار العدل ، وخلع على الحليفة المتوكل على الله ، وكان حاضر القراءة .

وفيه استقر علاء الدين على بن عيسى المقبرى الكركى فى كتابة السر ،
عوضا عن بدرالدين محمد بن فضل الله : واستقر الأميرسيف الدين بدُخاص
(۱)
السودوني ــ نائب صفد ــ حاجبا ثانيا .

ر(۲) وفی رابع عشرینه قدم من دمیاط خماعة محتفظ مهم ، کان مطاش بعثهم

وى رابع عسريه مدم من دميك ما مدم سمه المهم ، الما تحقق من على غزة ، خوفا من المخلص بهم من المحلم من جهم المخلف من المحمد المريد إلى القاهرة ، وممهسم المخلف في الأمراء المسجونين عن آخر هم . فلما وصلوا غزة بلغهم فصرة السلطان، فساروا في البحر بريدون طرابلس، فألقاهم الربح بدمياط، فسجنوا.

وفى سادس عشرينه قبض على حسين بن الكورا وعُذب.

وفيه عرض السلطان المماليك .

و فيه قدم البريد من صفد بفرار الأمير طُغاى تمر القبلاوى من دمشق إلى حلب ، فى ماتتين من المنطاشية . وقدم منهم إلى صفد ثلمائة مملوك ، وشكوا من [ سوء ] حال أهل دمشق منطاش .

وفى سابع عشرينه استقر الأمير خمال الدين محمـــود بن على الاستادار ، مشير الدولة .

<sup>(</sup>١) كذا ، ب ، ف . وفي نسخة أ ﴿ السودني ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في نسخة ف ﴿ رابع عشرة ﴾ هو تحريف في النسخ ٠

<sup>(</sup>٣) كذا في ن ، وفي نسختي أ ، ب ﴿ محتفظا » .

<sup>(</sup>١) كذا ق أ ، ب، وق نسخة ف ﴿ البعر الملح » .

<sup>(</sup>ه) كذا في س ، ف ، وفي نسخة أ « رقدم إلى صفد منهم » .

ما بین حاصرتین ساقط من ف .

وفيه سلم الصاحب كريم الدين [عبدالكريم] بن مكانس إلى الأمسير يُكَلِّمِش أمير أخور ، فضربه بالمقارع ، وألزمه بما أخذ من دواوينه فى أيام الناصرى ، وأطلقه بعدما ضمن عليه .

وفى يوم الأربعاء تاسع عشرينه جلس السلطان بالميدان تحت القلمة النظر في المظالم والحكم بين الناس على عادته ، فهرع الناس إليه ، وأكثروا من الشكايات ، فكثر خوف الأكابر وفزعهم ، وترقب كل منهــــم أن يشكى المسكايات ،

وفى يوم الثلاثاء خامس ربيع الأول قدم الأمير أَسنُبُغا الناجى ، ونحسو العشرين مملوكا ، ومعهم عدة من المباشرين فروا من دمشق .

وفى حادى عشره هـــرب كريم الدين [عبد الكرم] بن مكانس عندما طلب ، فلم يوقف له على خبر ، فأخذ كثير من أقاربه وحواشيه و[قبض] على أخويه فخر الدين عبد الرحن فاظر الدولة ، وزين الدين نعبر الله .

وفى ثانى عشره استقر نورالدين على بن عبد الوارث البكرى فىحســـبة مصر ، عوضا عن همام الدين .

وفى ثامن عشره استقر شمس الدين محمد الركراكمي فى قضاء القضاة المسالكية ، عوضا عن تاج الدين سرام الدميرى .

وفيه استقر سعد الدين أبو الفسرج بن تاج الدين موسى – المسروف بابن كاتب السعدى – في نظـــرالحاص، عوضا عن صاحب موفق الدين، وانفر د الموفق أبو الفرج بالوزارة .

<sup>(</sup>١) ما بين حاصرتين ساقط من ب ومثبت في أ ، ف .

۲) ما بین حاصرتین ساقط من ب و مثبت فی ۱ ، ف .

<sup>(</sup>٣) ما بين حاصرتين تكلة من إنباء الغمر لابن هجر (ج أ ص ٣٩٦) .

وفيه عزل شرف الدين محمد بن الدماميني عن حسسبة الإسكندرية ، بجال الدين بن خلاص . ونقسل الشيخ علاء الدين على بن عصفور الشامى المكتب من توقيع الدرج إلى توقيع الدست .

(۱) وفى خامس عشرينه [استقر] الأمير علاء الدين أاطنبغا الحويافى ــ رأس نوبة النوب ــ فى نيابة دمشق ، والأمير سيف الدين قرا دمر داش الأحمدى نائب طرابلس ؛ ورسم لها ،حاربة منطاش . واستقر علاء الدين على الكركمى كاتب البسر فى نظر المدرسة الظاهرية المستجدة ، ونظر الحائكاة الشيخونية .

وفى ثامن عشرينه طلب الصاحب كريم الدين [عبد الكريم] بن الغنام، وفخر الدين عبد الرحمن بن مكانس إلى القصر الساطانى، وضربا بالمقارع، فضرب ابن الغنام سبعة شيوب، وضرب ابن مكانس نحو الخمسين شيبا.

وفى يوم السبت أول ربيع الآخر استقر الأمير مأمورالقلمطاوى فى نيابة حماة ، وأرغون العمانى فى نيابة الإسكندرية ، وآلابغا العمانى حاجب الحجاب مرم بدمشق ، وأسندم السيني حاجب الحجاب بطراباس .

وفيــــه أنعم على كل من : ألطنبغا الأشرنى ، وسودُن باق ، وتَجْمان المحمدى بإمرة فى دمشق ، ورسم أن مخرجوا مع النواب .

وفى ثالثه استقر شرف الدين مسعود فى قضاء القضاة بدمشق ، عوضا عن [ شهاب الدين أحمد بن عمر القرشيي .

<sup>(</sup>١) ما بين حاصرتين ساقط من أ ومثبت في س ، ف .

<sup>(</sup>٢) ما بين حاصرتين غير مثبت في ب

ونى رابعه استقر الشريف عنان] بن مغامس الحسنى شريكا لعالى
 ابن عجلان فى إمارة مكة .

وقى ثامنه استقر حمال الدين عبد الله السكسيوى المغربي في قضاء المالكية بدمشـــــق

وفى عاشره قدم جماعة من المنطاشية فارين من دمشق .

وفى سادس عشره قبض على الوزير موفق الدين أبو الفرج .

وفى سابع عشره استقر فى الوزارة سعد الدين سعد الله بن البقسرى ، واستقر الصاحب علم الدين عبد الوهاب سن أبرة فى نظر الدولة ،نمفرده ، عوضا عن الفخر بن مكانس ، وشمس الدين بن الروجب .

و في ثاءن عشره ءوقب الصاحب موفق الدين أبو الفرج .

ر... وفى رابع عشرينه قبض على الأميريدكار العمرى، وسر بغاً الظاهرى، (١) وتَكَكِيمُر الدوادار، وطاش بغا الحسنى، وقراً بُغا، وأرغون الزيني.

وفيه استتمر الأمير سيف الدين جُأبان الكمشبغاوى رأس نوبة كبيرا، عوضا عن حسن خجا بعد وفاته .

۱) ما بِن حاصرتين ساقط من نسخة ب ومثبت في أ، ب

<sup>(</sup>٢) كذا في س ، ف . وفي نسخة أ ﴿ بمــا بِيده ﴾ •

 <sup>(</sup>٣) كذا فسنع المخطوطة الثلاث و يدكارى ، كما سبق أن نوها في حين أن إلى المصادراتي تحت إيديا إجمعت كلها على كتابة الاسم في سيئة أيدكار ، انظر مئلا المثل الساف لأبي المحاسن (ج ١ ووقه ٢٨٣ س ) والنجوم الزاهرة لأبي المحاسن (ج ١٢ س ٩) رزعة الفوس العبيق (ج ١ ص ٢٠٠) .
 (٤) كذا في نسمة المخطوطة الثلاث ، وفي النجوم الزاهرة لأبي المحاسن (ج ١٢ ص ٩) طائبة !

وفى خامس عشرينه قلم البريد بأن تجريدة خرجت من دميش الحاصرة صفد، مع الأمير قطلوبغا الصفوى، فدخلوا بأحمهم فى الطاعة، وتوجهوا إلى مصر، فدق البشائر بالقلعة.

وفى سابع عشرينه استقر الحاج عبيد بن محمد بن عبدالهادى الهويدى (۱) نقيب الحوندارية فى مقدمة الدولة، عوضا عن المقدم عبيد البازدار ؛ شريكا المعقدم تُنيتن، ولبس عبيد المزدار بالتركى ، وخدم استادار بعض الأمراء.

وفيه قتل ابن سبع الذي كان شهد عليه بالكفر ، قتله بعض عبيسده بالحام، فأوقع الأمير قرقماس الاستادار الحوطة على موجوده ، فوجد لهمن النقد ألف ألف وستون ألف درهم ، ما بين ذهب وفضة وفلوس، ووجد له من الحال والبقر والحاموس والأغنام ممانون ألف رأس، غير عدة دواليب : وفيه خلع على الأمير يلبغا الناصرى ، واستقر مقدم العساكر المتسوجهة لقتال منطاش ، وخلع على نواب الشام خلع السفر ، وأنعم على حساعة بإمريات في الشام ، ورسم لحاعة من أمراء مصر للسفر مع النواب ، وألزم

وفى عاشره مرزت أطلاب نواب الشام والأمراء إلى الريدانية خارج القـــاهرة .

من له إقطاع في شيء من بلاد الشام بالسفر مع العسكر .

 <sup>(</sup>۱) كذا في نسخ المخطوطة وقد سبق شرح الجانداريه في الجزء الأول من هذا الكتاب (ص ١٣٣
 حاشيه ١) . انظر أيضا كتاب صبح الأعشى الفلقشندى (ج ٤ ص ٢٠) .

<sup>(</sup>٢) كذا في نسخ المحلوطة النلاث .

<sup>(</sup>٣) كنا ق ب، ف رق نسخة أ ﴿ النوجِهِ ﴾ .

وقى ثالث عشمره قدم الأمير قطلوبغا الصفوى بمن معـــه ، فكان بوما مشـــهودا .

وفيه قدم المحريد من صفد بأن منطاش لمسا بلغه محامرة الصفوى ومن معه قبض على الأمير جنتمر أخي طاز وولده، وألطنها استناداره، وأحمله ابن جرجى، و أحمد بن جرجتى، وكمشبغا المنجكي نائب بعلبك، وشهاب اللدين أحمد بن حمرالقرشي قاضى دمشق، وعلى عدة من الأمراء والأعيان، وأن طرنطاى بمن ألحاى قسدم في سبعين فارسا إلى صفد، واغبا في الحدمة السلطانية.

وفيه قدم زيادة على عشرين من مماليك الأمير بليغا الناصرى، فارين من دمشق.

ونی عشر یشه قدم طرنطای بن ألحای بمن معه، ثم قدم أیضا نحو الماثی بمسلوك .

وقدم الدر يمد بأن منطاش أخذ يعلبك، بعد أن حاصرها محمد بن بيدمر أربعة أشهر، وو أزه وسط ابن حنش وأربعة معه.

وفى ثانى حشرينه توجه الشريف عنان إلى مكة ، وقد استخدم عدة أمراك : وفى ثامت عشرينه ألزم شمس الدين محمد الدميرى ناظر الأحباس بعمل حساب الأمير قحجاس ابن عم الظاهر ، فإنه كان شاهد ديوانه .

وفى تاسيع عشرينه استقر الأمير حمال الدين محمود بن على المشسير ، فى استادارية السلطان ، على عادته، عوضا عن الأمير قرقماس ، بعدوفاته .

<sup>(</sup>١) كذا في 📍 ، ن و في نسخة ب قبجق .

وفى يوم الثلاثاء أول حمادى الأولى قدم البريد من صفد بزول إبراهيم (١) ابن دُلغادر بجائع التركمان على حلب ، وأنه كسر تمان تمر الأشرقي .

وفى ثُلْنِه قدم رسول الأمير محمد شاه بن بيدَّمُر متراميا على السلطان ، (٣) يسأله العفو عنه ، فأجبب إلى ذلك ، وجُهز إليه أمان وتشريف .

و فى ثامنه قدم البريد من صفد بأن الأمير قَمْتَدُّرُ الأشرق حضر على عسكر (ق) من قبل منطاش، فقاتله أهل صفد، فانكسروا منه، ثم إن حماعة من النطاشية حضروا إلى صفد طائعين وقاتلوا مع عسكرصفد، فأنكر قَشْتَدُر، وتُتُسل كثير ممن معه، وأخذت أثقافهم.

و فى ثانى عشره عزل شمس الدين محمد الدمبرى عن نظر الاحبـــاس، واستقر عوضه القاضى تاج الدين محمد بن محمد بن محمد المليجي.

وفيه ال تقر تاج الدين [ بن ] الرملي في نظر الأسواق .

وفى رابع عشر أنعم على الأمير قطلو بغا الصفوى بإمرة مائة وتقدمة ألف، عوضاعن الأمير قرقماس الطَّشتَمُري، وأنَّعم بإقطاعه على الأمير سودن الطراطاي.

ونى سادس عشره قدم البريد من صفد بأن نواب الممالك اـــــا وصلت (٧) بالعساكرالي مجيرة قدس، حضر اليهم ولد الأمير نُعير وعدة من الأمراء المنطاشية.

<sup>(</sup>١) كذا في أ ، س . وفي نسخة ف ﴿ بِجاءُمُ الرُّرُكَانَ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) كذا في أ ، ف . وفي نسخة ب ﴿ وَفَّى أَامَتُهُ ﴾ وهو تحريف في النسخ .

<sup>(</sup>٣) كذا في نسختي أ ، ب ، وفي نسخة ف ﴿ وجهز إليه أمانا وتشريفا ﴾ .

 <sup>(</sup>٤) كذا في أ، ب وفي نسخة ف «وانكسروا» . (ه) مابين حاصرتين ساتط من ف.

<sup>(</sup>٦) في نسخة ب ﴿ نُوابِ الْمَهَالِكِ ﴾ وهو تحريف في النسخ ،

<sup>(</sup>٧) بحيرة قدس ، بفتح الفات والدال المهدلة ، يحيرة فرب ّحس، طولها اثنا عشر بيلا في أو بعة أمياك ، وهي بين حص وسبل لبنان ، تنصب إليها مياه تلك الجبال ، ثم تخرج منها فتصير نهرا عظها هو العامى . ( باقوت : مصيم البلدان ) .

وفي سابع عشره قدم البريد من دمشق بأن منطاش لمسا بلغه قسدوم العساكر برزمن دمشق ، وأقام بقبة بلبغا ، ثم رحل نصف ليلة الأحد ثالث عشر حادى الآخرة عمواصه ، وهم نحو السهائة فارس ، ومعه نحو السبعن حملا ما بين ذهب و دراهم وقماش ، وتوجه نحوقارا والنبك ، بعد أن تتسل المماليك الظاهرية ، والأمير ناصر اللدين محمد بن المهمندار ، وأن الأمسير الكبير أيتمش خرج من سجنه بقلعة دمشق وأفرج عن بها ، وملك القلعسة ، وبعث إلى النواب يعلمهم ، وسير كتابه إلى السلطان بذلك ، فسار النواب إلى النواب يعلمهم ، وسير كتابه إلى السلطان فرحا زائداً ، وتحلق الأمراء وأهل الدولة ، ونودى بذلك في القاهرة ومصر ، وأن تزين الأسواق وغيرها . ودقت البشائر ثلاثة أيام بالقلعة ، وتباهى الناس في تحسين الزينة إلى الغاية ، وأقام . القاهرة ومصر مزينين عشرة أيام .

و فى تاسع عشره قدم البريد من دمشق بثلاثة عشر سيمًا من سيوف الأمراء المنطاشية الذين قبض عليهم بدمشق .

وفى حادى عشرينه قدم البريد بنمانية سيوف أيضا .

وفيه أُمر الناس بتقوية الزينة، فبالغوا فيها ، ونصبوا عدة قلاع تزيد (٣) على عشرين قلعة ، وكثر اللعب، وتوالت الأفراح ، وأنفق الناس مالاكبرا .

وفيه قدم أيضا البريد بسبعة سيوف، منهم سيف الأمير ألطنبغا الحلبي، وسيف الأمير دمر داش اليوسلي. وذلك أن منطاش كان قد بعث بإحضــــار

<sup>(</sup>۱) كذا في أ ، ف وفي نسخة ب « فرحا شديدا يه .

 <sup>(</sup>۲) تخلق الأمراء ، أى تعلروا بالزائحة العلميرية المياه « خلوق » • انظر :
 (۲) Dozy : Supp. Dict. Ar) والخلوق بالفتح ، ضرب من العليب (القاموس المحيط ) .

<sup>(</sup>٣) كذا في أ ، ف ، وفي نسخة ب ﴿ كثيراً ﴾ .

عسكر طرابلس ليقاتل سم العساكر المصرية، فقبل حضور عسكر طر ابلس فر من دمشن، وقدم العسكر بعد ذلك من غير أن يعلم بفر اره، فقبض عليه بكماله .

وفى ثانى عشرينه قدم البريد بأن الأمبر محمد بن أينال اليوسني حضر إلى الطاعة بدمشق ومعه من عسكر منطاش نحو المسانتي فارس ، وأن منطاش توجه إلى الأمبر نعُمر ، ومعه عنقا بن شطى أمبر آل مرا .

وفى ثالث عشرينه قدمالبريد بأن الأمير نعير بن حيار قبض على منطاش، فزينت القلعة ، ودقت البشائر ؛ ثم تبن كذب هذا الحبر .

وى سابع عشرينه حضر الأمراء المقبوض عليهم بدمشق ، وهم أرسلان اللفاف، وقرا دمرداش، وألطنبغا الحريغاوى، وطنيرق رأس نوبة منطاش، وأسنبغا الأرغون شاهى . فأفرج عن أسنبغا ، وحُبِس البقية .

و فى تاسع عشرينه قُلِعت الزينة .

وفى يوم الخميس ثانى رجب قدم عمادالدين أحمد بن عيسى قاضى الكوك وقد خرج الأعيان إلى لقائه ، وصعد إلى القلعة ، فقام السلطان عند رويسه ومشى إليه ، وعانقه ، وأجاسه ، وتحادثا ساعة . ونزل إلى دار أعدت لسه بالقساهرة .

وفى سادسه أُخذ قاع النيل، فجاء خمسة أذرع وثمانية أصابع .

وفی ثانی عشره حضر من دمشق بدر الدین محمد بن فضل الله العمری کاتب السر ، وحمال الدین محمود القیه مری ناظر الحیوش ، ونز لا فی بیومهما من غیر أن مجتمعا بالسلطان .

<sup>(</sup>۱) فی نسخة ف « رأس نوبة ر.نطاش » .

<sup>(</sup>٢) كذا في أ ، ب رفي نسخة ف ﴿ نَاظُرُ الْجَلِيشِ ﴾ ،

414

و في ثالث عشره استقر عماد الدين أحمد بن عيسي الكركم في قضاء القضاة بديار ميمر ، عوضا عن بدر الدين محمد بن أبي البقاء ، ونزل بالتشريف في موكب جليل الى الغاية .

و في رابع عشره استقر علاء على بن الطبلاوي شاد المسارستان المنصوري في ولاية القاهرة، عوضا عن الصارم، واستقر علم الدين سلمان و الى القرافة في ولاية مصر ، عوضا عن محمد بن مُغلطاي .

وفي سادس عشره دار المحمل على العادة ، فحجب الوزير الصاحب سعد الدين ســعد الله بن البقرى ، قاضي القضاة عماد الدين أحــد الكركم، لخصوصيته بالسلطان ، ولم تكن العادة ، إلا أن الوزير [ يكون ] هو صاحب الموكب والقضاة بين يديه .

وفيه استقر شرف الدين موسى بن العاد أحمد بن عيسي في قضاء الكرك، عوضًا عن أبيه .

وفيه قدم البريد من حلب بأن الأمبر كمشبغا الحموى اسا انهزم من شقحب ، دخل حلب و أقام بها ، فجهز إليه منطاش من دمشق – بعد توجه السلطان إلى ديار مصر – عسكرا ، عليه الأمر تمان تُمُّر الأشرفي ، فلخسل ... إليه واجتمع عليه أهل بانقوسا ، وقد امتنع كُمشبغا بالقلعة ، نحصره تمان تم, أربعة أشهر ونصف ، وأحرق الباب والحسر ، ونقب القلعة من ثلاثة مواضع فنقب مُكمشبغا أحد النقوب حتى خرقه ، ورمى على المقاتلة من داخل النقب

<sup>(</sup>١) ما بين حاصرتين ساقط من أ ومنبت في ت، ف .

<sup>(</sup>r) كذا في أ ، ف . رفي نسخة ب « فدخل عليه واجترم إليه ... » ،

عكاحل النفط ، واختطفهم بالكلاليب الحديد ، وصار يقاتلهم من النقب فوق السبعين يوماً ، وهو في ضوء الشمع ، محيث لا ينظر شمسا ولا قمرا ولا يعرف الليل من النهار ، إلى أن بلغ تمان تمر فرار منطاش من دمشق ، فضعف وفر، فثار؛عليه أهل بانقوسا ونهبوه . وحضر حجاب حلب إلى الأسر كمشبغا وأعلموه بذلك ، فعمر الحسر في يوم واحد ، ونزل وقاتل أهـــل بانقوسا يومين ، وقد أقاموا رجلا يعرف بأحمد بن الحرامي . فلما كان اليوم الثالث وقت العصر انكسر أحمد بن الحرامي وقُبض علبه وعلى أخيه ، ونحو الثمان مائة من الأتراك والأمراء والبانقوسية ، فوسطوا بأجمهم ، وخربت بانقوسا حتى صارت دكا ، ونهب حميع ما كان بها ، وأن كمشبغا بالسخ في تحصين حلب وعمارة قلعتها ، وأعد مها مؤنة عشر سنين . وأنه حمــــــــم من أهل حلب مبلغ ألف ألف درهم ، وعمر سور مدينة حاب ، وكأن منا خربه هو لا كو خرابا ، فجاء في غاية الإتقان ، وعَمَل له بابين ، وفرغ منسه في نحو الشهرين وبعض الثالث، وكان أكثر أهل حلب تعمل فيه ، وأن الأمبر شهاب الدين أحمد بن محمد بن المهمند ار ، والأمير طُعْنجي نائب دوركي كان لهما بلاء كبير في القتال لأهل بانقوسا . ويقال انه قال في هذه الواقعة محاب عشرات آلاف من الناس ، محيث لم مكن عدهم لكثر تهم .

<sup>(</sup>۱) في نسخة ف ﴿ وقت العسكر ﴾ وهو تحريف في النسخ ·

<sup>(</sup>۲) في نسخ الهنطوطة « وكان له منذ خربه » .

<sup>(</sup>٣) كذا في نسخة ب وفي نسختي ا ، ف « كان بهما » ·

<sup>( )</sup> كذا في نسخة ! ، وفي نسخة ن وعشرة آلات » . وفي نسخة ب الفنظ غير واضح · وفي ترمة النفوس الصير في ( ج ا ص ٢٣٨ ) . وعشرين إلغا » وكذلك في النجوم الزاهرة لأبي المحاسن ( ج ١٢ ص ١٣ ) . . . . . ( ه ) كذا في أ ، ف ، وفي نسخة ب د عشرم » .

وفيه ألزم أمبر حاج بن مُعلطاى بلزوم بيته بطالا .

وفى ثامن عشره خرج البريد بإحضار الأمير كمشبغا من حلب .

وفيه قدم الأمير طغاى تمر القبلاوى ، نائب حماة .

وفيه كثرت القالة بأن الأمر بطا الدوادار بريد إثارة فتنة ، فتحرز الأمراء واعدوا للحرب ، إلى أن كان يوم الاثنين عشرينه جلس السلطان بدار العدل على العادة ، وصار بعد انقضاء الحدمة إلى القصر ومعه الأمر اء ، فتقدم الأمس بطا ، وقال للسلطان : « قد سمعت ما قيل عنى رها أنا »، وحل سيفه وعمل في عنقه منديلا كالمستسلم للموت ، فشكره السلطان ، وسأل الأمراء عمـــا ذكره الأمهر بطا ، وأفاهر انه لم يسمع شيئا من ذلك ، فذكروا أن الأمسيز كمشبغا رأس نوبة تنافس مع الأمير بَكْلَمش أمير اخور، وجرى أيضا بين الأمبر بطا والأمبر محمود الاستادار مخاشنة ، فأشاع النـــاس ما أشاعوا ، فجمعهم السلطان وحلفهم وحلف المماليك أيضا ، وطيب خواطر الحميسم بلىن كلامه ودهائه. وأحضر مماوك اتهم انه هو الذي أشاع الفتنة ، فضرب ضربامبرحا، وسمر على جمل وشهر ثم سجن نخزانة شمايل، فلم يعرف له خبر . وقبض على بُكْبغا – أحد العشر اوات – وسمر وشهر أيضا، ونودي عليه « هذا جزاء من برمى الفتن بين الأمراء » . فسكنت الفتنة بعـــــــــ أن كادت الحرب أن تقوم .

<sup>(</sup>١) في نسخة ف ﴿ تَمْرُ وَالْأَمْرَاءِ ﴾ وهو يحريف في النسخ .

 <sup>(</sup>۲) فى نسخة ب ﴿ كَالْمُسْتُعْلِمُ ﴾ و هو بحريف فى النسخ •

 <sup>(</sup>٣) كذا ف أ ، ب رفي نسخة ف ﴿ بك بغا» .

وفيه قدم البريد بأن منطاش ونعيرا حما حما كبيرا من العربان والأشرفية والتركمان ، وساروا لمحاربة النواب ، فخرج الأمير يلبغا الناصرى والأمير ألطنبغا الحوبانى بالعساكر من دمشق إلي سلمية .

وقى حادى عشرينه قدم البريد من طرابلس بأن ابن أيمسان التركمانى توجه إلى طرابلس من قبل منطاش فى ثمانية آلاف فارس ، وحاصرها حتى ملكها.

وقى سلخه رسم لأمير حاج بن مغلطاي بالمشى فى الحدمة مع الأمواء ، فواظب الركوب للخدمة .

وفيه نهي تنكز بغا السيني ــ كاشف التراب بالبهنسا ــ إلى قوص .

وفي ثانى شعبان أجتمع البيدمُرية والطازية والجنسرية فى طوائف من العامة بدمشق، يريدون أخذها ، فسرح الأمير [الكبير] أيتمش الطائر من القلمة إلى سلمية بعلم الأمير يلبغا الناصرى بذلك ، فركب ليلا فى طائفسة من العسكر ، وقدم دمشق وقاتلهم ومعه آلابغا العمانى حاجب الحجاب بدمشق، فقتل بينهما خلق كثير من الأتراك والعوام وكسرهم ، وقبض على حساعة وصطهم تحت قلعة دمشق وحيس حماعة ، وقطم أبدى سبع مائة رجل ، وعاد إلى سلمية . وافترقت حمائع منطاش وعساكر الشام ثلاث فرق، وتولى الأمير يلبغا الناصرى محاربة الأمير نمير ، فكسره ، وقتل جما من عربانه ،

۱) مابین حاصرتین ساقط من ف ومثبت فی ۱ ، ۰ ۰ .

<sup>(</sup>۲) کدانی آ ، رفینسمهٔ ف دکیری .

 <sup>(</sup>٣) كذا في أ ، ف ، وفي نسبنة ب « وكمروهم » .
 (١) كذا في أ ، ف ، وفي نسبنة ب « رنطع أ يديم نحو سبعالة رجل » .

وركب ثفا نعر إلى منازله . وحارب الأمر قرا دمراش منطاش ومن معه من التركمان ، فضرب كل منهما الآخر ، فوقعت الضربة بكتف منطاش ، جرحته وقطعت أصابع قرا دمر داش : وخامر مماعة من الأشرفية على منطاش وصاروا فى حملة الأمر ألطنبغا الحويانى ، فأحسن اليهم وقرم، فلما وقعت الحرب اتفق الأشرفية الملذ كورون مع بعض مماليكه وقنسلوه ، وقبضوا على الأمر مأمور ووسطوه ، وقتلوا الأمر أقبعًا الحوهرى وعدة من الأمراء ، فكانت حروبًا شديدة ، قتل فيها بين الفرق الثلاث خاق لا محصى عددهم الإخالقهم ، سبحانه [ وتعالى] ، ونهبت العرب والعشر حميسم ما كان ممالسكرين .

وقدم البريد بدلك في ثامنه ؛ وأن منطاش إنكسر، فأقام الأشرفية بدله أود) الطبغا الأشرف . فحضر منطاش من الغدوأراد قتله، فلم تمكنه الأشرفية من ذلك ، وأن الناصرى لمسا رجع من محاربة نعير حمع المساكر وعاد إلى دمشق ، ثم خرج بعد يومين وأخار على آل على ، ووسط منهم مائي نفس، ونهب كثيرا من حماهم ، وعاد إلى دمشق .

وفى ثانى عشره نودى على المماليك والأجناد البطالين بالحضورلأخسل النفقة ، والسفر لقنال نعمر ، ومنطاش .

وفى رابع عشره طرحت الخلال على النجار، وأرباب الأموال، وتفرقت الأعوان فى طلبهم .

 <sup>(</sup>١) كذا في ١ ، ٠ . وفي نسمخة ف «الفريقين الثلاثة» وهو تحريف في النسخ.

<sup>(</sup>۲) مایین حاصرتین مثبت فی نسخة ب رسانط من ۱ ، ف .

<sup>(</sup>٣) كذا في أ ، ف ، وفي نسخة ب ﴿ مَا كَانَ مِنَ السَّكُرِينَ ﴾ •

<sup>(</sup>٤) كذا في س ، ف . رفي نسخة أ ﴿ يمكنه الاثرفية ﴾ •

وقدم البريد بأن الأمبر جبق السيبي خوج من دمشق لكشف أخيسار طرابلس ، فأخذه العرب ، وحملوه إلى منطاش فقتله ، وانعم بإنطاعه على الأمبر سودن الطرنطاي .

وفيه سار الأمر أبو يزيد على البريد بتقليد الأمر يلبغا الناصرى دمشق، عوضا عن ألطنيغا الحوباني ، ومعه التشريف ومبلغ عشرين ألف دينار برسم الثققة في العساكر ، وتوجه معــه الشيخ شمس الدين محمد الصوفى لكشف الأخيــار .

و فى حادى عشرينه أو فى النيل سنة عشر ذراعا، وفتح الخليج على العادة : و فى ثالث عشرينه أنَّعم على الأمير بجاس النوروزى بإقطاع ســـودُن الطـــرنطاى .

وفيه قدم البريد من حلب ببرول نعبر على سرمين ليقسم مغلها ، وأن الأمير شهاب الدين أحمد بن المهمندار ، والأمير طُغنجي قائلاه في عسكر كبير من البركمان وأهل حلب، وأسروا ولده علياً في نحو المسائقي رجل، وقتلوا حماعة كبيرة وهزموه ، وساقوا أبنسه وأصحابه إلى حلب ، فقتلهم كمشيغا النائب ، وسجن إين نعبر وحماعة .

وفيه سار الأمير ناصر الدين محمد بن الحسام الصقرى إلى الصسميد ، ليحضر الحيل والحال والرقيق وغير ذلك من العربان وأهل البلاد .

<sup>(</sup>١) كذا في أ، ف , وفي نسخة ب ﴿ فأنعم \* ،

<sup>(</sup>٢) مرمين، بفتح أوله وسكون ثانية، بلدُّة مشهورة من أعمال حلب (ياقوت: معجم البلدان) .

<sup>(</sup>٣) في نسخة ف ﴿ ليقيم مثلها ﴾ .

<sup>(؛)</sup> كذا في ب، رفي نسختي إ ، ف « نحو الما ثنين رجل » •

سنة ٧٩٢

وفي يوم السبت ثامن رمضان عزل الأمير ناصر الدين محمد بن أقبضا آص من شدَّ الدواوين ، وألزم محمل ماثتي الف درهم فضة ، واســــتقر عوضه الأمر ناصر الدين محمد بن رجب [ بن كلفت ] .

وفيه قدم البريد من الصعيد أن ابن التركية خرج على ابن الحسام ، وأخذ حميع ما حصله ، فخرجت إليه التجريدة .

وفى خامس عبشره استقر الأمر ألطنبغا المعلم نائب الإسكندرية، عوضًا عن أرغون البجمقدار العثماني ، واستقر على بن غَلْبَكُ والى منفلوط ، عوضا عن أبي بكر بن الكناني .

وفيه قدم البريد بنزول عدة مراكب للإفرنج على طرابلس ، فعنـــدما أشرفوا على الميناء بعث الله عليهم رمحا غرقت مركبا ، وفرقت البقية ، وكانت يحو السبعين ، فردوا خائبين .

وفي سابع عشره استقر محمد الدين أبو الفدا اسماعيل بن إبراهم الحنف في قضاء الحنفية، عوضا عن شمس الدين محمد بن أحمد بن أني بكر الطر اباسي؟ ونزل معه الأمير شيخ الصفوى ــ القـــائم بالسعى لهــ في عدة من الأمراء إلى 

<sup>(</sup>١) ما بين حاصرتين سانط من ب ومثبت في أ ، ف .

 <sup>(</sup>٢) في نسختي أ ، ف «عوقت لهم مركبا» والصيغة المثبة من نسخة ب وكذلك نزهة النفوس الصير في

<sup>(</sup>ج ١ ص ٢١٣) وإنباء الفعر لابن حجر (ج ١ ص ٢٠٤) .

 <sup>(</sup>٣) تقع هــذه المدرسة بجوار الجامع الأزهر من القاهرة ؛ وهي غربيه مما يل الجهة البحرية ؛ أنشأها الأمير علاء الدين طيرس الخازنداري ودفن بها سنة ٧١٩ ه . (المقريزي: المواعظ ج ٢ ص ٣٨٣ ، ابن عجو : الدررالكامنة ج ٢٠ص ٣٣١) .

بجوار الحامع الأزهر . ولم يول أحداً من نواب الحنفية ولا عُقَّاد الأنكحة ، ووعدهم إلى العيد ، فنقل عليهم ذلك .

ونى العشرين منه أعيد الصاحب موفق الدين أبو الفرج إلى الوزارة، وقبض على ابن البقرى وولده ، وأوقعت الحوطة على دورهما ، وحميسع حواشسيهما .

وفى حادى عشرينه قدم البريد من دمشق بأن الأمير قَشَّتُمُو الأشرق ، الحاكم بطرابلس من جهة منطاش، سلمها من غير قنال، وأن حماه وحمص أيضا استولت العساكر السلطانية عليهما .

وفى ثانى عشرينه قدم محمد بن على بن أبي هلاك بهدية أبي العباس المتوكل على الله ابن الأمير أبي عبد الله محمد بن [أب] يحيى بن أبي يكر بن أبي حقص صاحب تونس ، ومعه كتابه يتضمن الهناء بالعود إلى المملكة ، فخرج الأمير عدد الاستادار إلى لقائه بالحيزة ، وأحضر بين يدى السلطان في سادس عشرينه ، فأكرمه السلطان ، وأمر به فأنز لى بدار ، ورتب له في كل يوم مائة درهم .

وفى يوم الانتين أول شوال قدم البريد من حلب بعبد الرحمن حاجب (3) الأمير نعبر ، ومعه كتابه يعتذر عما وقع منه ويسأل الأمان ،' فكتب إليسه الأمان ، فجهز إليه تشريف وتقليد بعوده إلى إمرة آل فضل على عادته .

<sup>(</sup>١) كذا في أ ، ف ، رفي نسخة ب ﴿ محمد بن على بن أبي هلال بن محمد به ،

<sup>(</sup>۲) ما بین حاصرتین ساقط من ب رمثبت فی ۱ ، ف و

<sup>(</sup>۲) کذا فی ۱ ، ف وفی نسخة ب « رسعه کتاب » .

<sup>(1)</sup> كذا في أ ، ف وفي نسخة ب ﴿ وَ سَالُهُ الْأَمَانَ ﴾ .

وفى ثانيه قدم البريد من دمشق بفرار منطاش عن أرض حلب ، ومعه عنقاء بن شطى ، خوفا على نفسه من نعبر ، وأنه توجه فى نحو سبعاية فارس من العرب ، أخذهم على أنه يكبس التركمان ويأخذ أعناقهم ، فلما قطسع الدربند أخذ خيول العرب ، وسار إلى مرَّعش، و ترك العرب مشاه، فعادوا ،

وفيه قدما لحبر من الإسكندرية بأن الفرنج الذين مزقت الربح مراكبهم على طرابلس ، ساروا إلى إفريقية ، وحاصروا المهدية ، ومها ولد أبى العباس صاحب تونس ، فكانت حروبا شديدة ، انتصر فيها المسلمون على الفرتج ، وقتاوا كثيرا منهم .

وفيه ضرب الأمير ألطنبغا الحربغاوى بالمقارع ، على مال أخذه لحركس الحليلي ؛ وأعيد بعد الضرب إلى السجن بالبرج .

وفى عاشره قادم فقيه المغرب أبو عبدالله محمد بن محمد بن عرفه المالكى ، مريد الحجج .

وفى ثالث عشره قدم البريد بأن أَسَنَدُمُواليونسي – وجماعة من المنطاشية – دخلوا فى الطاعة .

وفى ثالث عشرينه رحل الحاج من مركة الحجاج، وأميرهم عبد الرحمن بن منكلي بغا الشمميي ، وحج الامير محمد بن أبي هلال الرسول ، والفقيه (١) إبن عرفه ، وحلق كثير جدا ، وحملت خوند أم بيبرس [ وهي ]

 <sup>(</sup>۱) فى نسخ المخطوطة « فكانت حروب شديدة » أ

<sup>(</sup>٢) كذا في أ ، ف ، وفي نسخة ب ﴿ فقيه النرب ﴾ .

 <sup>(</sup>٣) كذا في نسختي ب ، ف وهي العسيمة الصعيمة ، أنظر المنهل العما في أنجي الحماس (ج ٣ ورفة ٣٠٨) وفي نسخة أ من المخطوطة جاء الامم « عبد الرحيم » .

<sup>(</sup>٤) ما بين نوسين بياض في نسخة أ والصيغة ألمثيته من نزمة ألفوس الصيرق (ج اص ٣١٥) وفي إنباء النمو لابن جمر (ج ا ص ٠ ب ٤ ) جاء الاسم و أبوعبد الله بن عرفه الفقيه المنهور » •

عاشة أخت السلطان ، كسوة المحجرة النبوية ، بالفت في تحسينها ، وعملت بابها مطرزا بذهب . ولحسا وصل الحاج عجرود ، أصابهم عطش شديد ، عيث أبيعت قربة المساء بنحو المسائة درهم ، ورجع كثير من الحجاج . وفي سابع ذى القعاة ركب السلطان المصيد في بركة الحاج ، وشق القاهرة في عوده إلى القلعة من باب النصر ، وخوج من باب زويلة . ونزل عنسد الأمر بطا الدوادار ، وأقام عنده بداره ساعة . ثم صعد إلى القلعة من يومه، فكان من الأيام المشهودة . ثم ركب في عاشره إلى مطعسم الطيور خارج الريعن نماوكا .

وفى سابع عشره قدم البريد من حلب بأن منطاش سار إلى عين تاب ، (٣) وقاتل نائبها ناصر الديريجمد برج شهزى [ وأخذ المدينة فامتنع برج شهرى ] ية لمعها وكبسه ليلا ، وقتل ستة من أمرائه ونحو المسائتي فارس .

وفى يوم الخميس أول ذى الحجة رسم الأمير قرا دمرداش ذائب طرابلس بذيابة حلب، وجهز إليه التشريف والتقليد على البريد مع الأمير تنم الحسنى.

<sup>(</sup>١) كَذَا فِي أَ ، فِي رَفِي نُسِخَةً بِ ﴿ وَجَمَّعَ كَثِيرِ مِنْ الْحِبَاجِ ﴾ وهو تحريف في النسخ ،

<sup>(</sup>٢) كذا في ساء ف رفي نسخة أ ﴿ بِرَكَةَ الْجِاجِ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) مابين حاصرتين ساقط من ف ومثبت في أ ، ب ,

وفى خامسه استقر إينال من خجاعلى ، [() ] نيابة طرابلس ، واستقر الأمر أُقْبُنَا الحالى ، أتابك حلب ، والأمير ناصر الدين محمد بن سلار ، حاجب الحجاب محلب . وكُتب لسولى بنيابة الأبلستين ، وجهزت الخلعسة إليسه .

وفى يوم عيدالنحر خرج الأمير تنبك المحمدى لإحضار الأمير كمشبغا الحموى من حلب .

وفى تاسع عشره مرز أينال – نائب طرابلس – إلى الريدانية ؛ وسار إلى طراباس فى ثالث عشرينه .

وفيه سار الأمر تمر بغا المنجكي بمال كبير ينفق فى عساكر الشــــام (٢) وتجهيزهم إلى عبن تاب ، لقتال منطاش .

وفيه نودى فى القاهرة ومصر : لا يركب أحد من المتعممين فرسا سوى الوزير ، وكاتب السر وناظر الحاص فقط ، ومن عداهم فإنه يركب البغال ؛ وأن طحانا لا يترك عنسده فرسا صحيحا ، ولا يركب فقيه ولا جندار ولا عاى فرسا ، ولا تحمل المكارية أكديشا .

وفى سابع عشرينه قدم مبشرو الحاج ، وأخبروا بسلامة الحاج ورخاء الأسعار معهم ، وأنه لم محضر حاج الىمن .

وفيه استقر الأمير ناصر الدين محمد بن الحسام الصقرى وزيراً، عوض الموفق أبى الفرج ، ورسم له بإعادة بلاد الدولة على قاعدة الوزيرشمس اللدين

<sup>(</sup>۱) مابین حاصرتین ساقط من ف ومثبت فی أ ، ب .

 <sup>(</sup>۲) کذا فی ف ، رفی نسختی ا ، ب د ریجهزیم » ،

إبراهيم كاتب أولان ، وأن لا يكون معه مشير يشاركه في التحدث والتصرف، بل بنفسرد بالولاية والعزل وتنفيذ الأمور ، وأن يستخدم جميسع الوزراء المنفصلين في المباشرات تحت يده ، فخرج بتشريف الوزارة إلى قاءة الصاحب بالقلعة ، واستدعى بالوزراء المصروفين ، فقسرر شمس الدين [ القسى ] في نظر الدولة ؛ وعلم الدين سن إبرة شريكا له ، وسعد الدين بن البقسرى في نظر البيوت واستيفاء الدولة ، وموفق الدين أبا الفرج في استيفاء الصحبة ؛ في خدمته ، وصار ذلك دأمهم دائما ، ولم يسمع عمل ذلك . ومن المجيب أن في خدمته ، وصار ذلك دأمهم دائما ، ولم يسمع عمل ذلك . ومن المجيب أن ابن الحسام هذا كان أولا دوادار ابن البقرى ، أيام كان في نظر الحاص ، لا يعر ح ليلاوم ارا قائما بين يديه ، يصرف أمره ومبيسه ، كاحاد خدمه ، فصار ابن البقرى يقف بين يدى ابن الحسام في وزارته هذه ويتصرف بأمره ومبيه ، ورعم أهامه ، فيهم ، ورعم أهام ، فسيحان محيل الأحوال .

وفى هذا اليوم أعيد ناصر الدين محمد بن آقبغا آص إلى شدّ الدواوين ، عوضا عن ناصر الدين محمد بن رجب : واستتر ابن رجب شاد دواليب الخاص ، عوضا عن خاله الأمعر الوز بر ناصر الدين محمد بن الحسام .

(۲) وأصاب الحاج في عودهم مشقات لسوء سيرة ابن منكلي بغا ورذالت. وفساده ، إلا الركب الأول، فإن أميرهم بيسق الشيخوني امير آخور كان مشكور السيرة ، ومع ذلك فنزل بالحمال وباء كثبر ، في كثير منهم .

<sup>(</sup>١) ما بين حاصرتين ساقط من أ ومنيت في ب ، ف .

<sup>(</sup>٢) كذا في أ ، ف ، وفي نسخة ب د ولم نسبم » .

<sup>(</sup>٣) كذا في ب ، وفي نسختي أ ؛ ف ﴿ بِسُوهُ سَرِّهُ ﴾ .

## ومات في هذه السنة [من الأعيان ] ممن له ذكر

مات أمير حاج ابن السلطان في ثامن حمادى الآخوة ، ودفن بالمدرســـة الظاهرية المستجدة ، وكان أحد الأمراء ، وهو صغير .

ومات الأمير علاء الدين أقبنا الحوهرى ، أحسد اليلبغاوية ، مقتولا فى وقعة حمص ، عن بضع وخمسين سنة ، وكان عارفا يذاكر بمسائل فقهية وغيرها ، مع حدة خلق ، وسوء معاملة .

ومات الأمير أردبغا العماني ، أحد أمر اء الطبلخاناه ، قتيلا .

ومات الأمير علاء الدين ألطنبُغا الجوباني قتيلًا ، وقد قارب الحمسين سنة ، وكان حشيًا فيخه را .

ومات [ الأمي<sup>(٢)</sup>] تنكز العمانى ، أحد [أمرا ء] الطبلخاناة ، قتيلا . ومات الأمير تمان تمر الأشرق ، نائب قلعة بهسنا .

ومات الأمير بمر باى الأشرق الحسى ، حاجب الحجاب بديار مصر . رم ومات الأمير حبق الكمشيغاوى، أحد الأمراء الألوف بديار مصر .

ومات الأمير حسن خجا رأس نوبة .

ومات الأمير طغاى بمر الحركتمرى أحد أمراء الطبلخاناه. ومات الأمير طولوبغا الأحمدى أحد أمر اءالعثمر اوات .

ومات عيسي التركماني أحد العشيزاوات .

۱) ما بین حاصرتین من نسخة ب

<sup>(</sup>٣٠٢) مابين حاصرتين ساقط من ب ومثبت في ١ ، ف .

<sup>(؛)</sup> كذا في س ، في و وف نسخة إ وامراء الألوف،

ومات الأمير قرا بغا الأبو بكرى أمير مجلس «

ومات الأمير قرقماس الطشتموى، في يوم الحمعة حادى عشر حمسادى الآخــــرة .

> (٢) . ومات الأمىر قازان الىرقشى ، أحد أمراء الطبلخاناه .

ومات الأمير مأمور التملمطاوى ، حاجب الحجاب ، وأحد اليلبغاوية ، قتل على حمص ، وهو بل نيابة حماه .

ومات الأمىر مقبل الطيبي نائب الوجه القبلي .

ومات الأمير يونس الرماح الأسعردي ، أحد أمراء الطباخاناه .

ومات أمبر على سلطان الطائفة الحعيدية بديار مصر ، مات في سادس عشر حمادي الأولى، ولم يقم بعده مثله .

[ ومات الشيخ المعتقد على المغربل ، فى خامس حمادى الاو لى ، ودفن بز اوبته خاوج القاهرة محكر الزراق ] .

- (١) كذا في أ ، ب وفي نسخة ف ﴿ تمريغا ﴾ وهو تحريف في النسخ ،
- (۲) كنا في نسخة أ ، وكذلك في النجوم الزاهرة لأبي المحاسن (ج ۱۲ ص ۱۲۱ ) . وفي نسخة
   ب من المخطوطة «البرتشي» وفي نسخة ف « قازان الأشرق » .
- (٣) ذكر الفلقشندى أن بنى جعدة بطن من لخم منازلهم ساحل أطفيح من البر الشرق من صعيد مصر
   (نهاية الأرب فى معرفة أنساب العرب ، ص ٠٠٠) .
- (٤) ما بين حاصرتين ساقط من أو مثبت في ب ، ف ، وقد جاء الفظ الأخير في صبيغة «الزراق» ،
   في نسخة ف ، وهو تحويف في النسخ ، هن زارية المغربل انظر (المواعظ لقريزى ، ج ٢ ص
   ٤٣٤) .

(۱) ومات الشيخ المعتقد محمد الفاوى ، فى ثامن عشر حمادى الأولى ، ودفن فى خارج باب النصر .

ومات الأديب الشاعر شمس الدين محمد بن اسماعيل الأفلاقي المالكي في سادس حمادي الأولى .

ومات الشيخ المقرئ شمس الدين محمد بن أحمد الرفاء ، في سابع جمادى (٢) الأولى ] .

 <sup>(</sup>١) كذا ق.ب، ف رهم الصيغة الصحيحة للامم . وفي نسخة أ من المخطوطة جاء الاسم «عمد الفارى»
 رهم تحريف في النسخ . انظر النجوم الواهم, قالمان (ج ٢ ٢ م ٢ ١ م ٢ ١٢ ) وتزهة النفوس الصيرفي
 (ج ١ ص ٣٢٠) .

<sup>(</sup>٢) مابين حاصرتين ساقط من نسخة ف ومثبت في أ ، ب .

## سنة ثلاث وتسعين وسبعائة

أهل المحرم يوم الحمعة. في ثانيه عَزَل السلطان أكثر ولاة أعمال مصر، ورسم أن لا يولى أحد ممن باشر الولاية ، وأن يُعين الأمير سودن النائب حماعة من مقدى الحلقة ، فأحضر مقدى الحلقة واختار منهم ثلاثة وهم : شاهين الكلفي استقر في الغربية ، وطُرَفجي في ولاية البهنسا ، وقجاس السسيفى في المنوفية ، وأخلم عليهم في رابعه .

وفى سادسه قدم البريد من دمشق بأن الأمهر يلبغا الناصرى تنافس هـــو والأمهر الكبير أيتمش، فأظهر الحروج عن الطاعة، ولبس السلاح ؛ وألبس حاشيته . ونادى بدمشق من كان من جهة منطاش فليحضر ، فصار إليـــه نحو الألف ومائي فارس من المنطاشية ، فقبض عليهم كلهم وسجنهم ، وكتب إلى السلطان وحرفه بذلك ، فأجابه بالشكر والنناء .

وفى سادس عشره قُبض على الصاحب موفق الدين أبى الفرح ، وألزم محمل ستين ألف درهـــم ، وقُبض على الصاحب عـــام الدين سن إبرة ، وأَلزم بعشرين ألف درهم ، وعلى الصاحب سعد الدين [ بن ] البقرى ، وألزم بسبعن ألف درهم .

<sup>(</sup>١) ما بين حاصرتين ساقط من ب ومنبت في ١ ، ف .

سنة ٧٩٣

وفى ثامن عشره ولى شيخ الحديث زين الدين عبسه الرحم بن الحسن العراقى تدريس الظاهرية العنيقة ونظرها ، بعد وفاة القاضى صدر الدين عمر ابن عبد المحسن بن رزين ، ونقل القاضى فخر الدين محمد القاياتي إلى مكانه بإيوان المدرسة الصالحية ، للحكم بن الناس .

وفيه نودى لا مركب متعمم فرسا إلا أرباب الوظائف الكبار ، ومن وُجد عنده فرس أُخذت منه .

ونى يوم الأحد ثامن صفر هُدمت سلالم باب مدرسة السلطان حسن ، والسلالم التى تصعد إلى السطح ، والمنارثان منها ، وفتح بامها من شـــباك يالرميلة تجاه باب السلسلة ، وصار ينطرق إليها منه ، ويقف المؤذنون عنده ويؤذنون فى أوقات الصلاة ، واستمر الأمرعلى ذلك .

وفي تاسعه قدم الأمير سيف الدين كُمُشُبغا الحموى من حاب ، فخرج الأمير سودُن النائب إلى لقائه ، ومعه الحجاب وعدة من الأمراء . وصار به إلى القامة ، فقبل الأرض وجلم فوق الأمير إينال اليوسني أتابك العساكر ، ونزل إلى دار أعدت له ، وبعث إليه السلطان ثلاثة أروس من الحيل بقاش ذهب ، وعدة بُقج قماش : وبعث إليه كل من أمراء الألوف فرسا بقاش ذهب ، وقدم إليه أمراء الطباخاناه وغيرهم عدة تقادم من جند وغير ذلك . وخصرهم الأمير كمُشبغا الأمير حسام الدين حسن الكجكني - نائب الكرك - في عدة من الأميراء .

 <sup>(</sup>۱) كذا في نسخة أ . وفي نسخة ب « وتقف» بالنا ، وفي نسخة ف « و يقعد المؤذنون» .

 <sup>(</sup>۲) كذا ق ١، ب وكذاك ق النجوم الزاهرة لأبي المحاسن (ج ١١ ص ٢٦٨) وفي مقد الجمان العبنى
 الكجكوني (ج ٢٤ ق ٣ ووقة ٣٩١) وفي نسخة ف الكجكي ، وقد تكور الاسم في نسخة ف بهذه الصورة .

و فى حادى عشره قدم البريد بأن العساكر و صلت إلى مدينة عينتاب ، فقر منطاش إلى جهة مرعش ، وحضر عدة من جماعته إلى الطاعة .

وفيه حضر الأمير أقبغا المسارديني نائب الوجه القبلي ، فقبض عليه وسجن بخزانة شهايل في صورة أنه كثر ظلمه وعسفه. وهذه عادة السلطان ، أنه يصبر على أعدائه فلا ينتقم منهم لنفسه حتى يتهيأ له فيهم ما يوجب العقوبة فيأخذهم بذلك الذنب ، ولا يظهر أنه انتقم لنفسه ، وذلك من حسن ملكته وثباته ، واستقرى هذا ، تجده كما قلبص لك .

و فى خامس عشره أحضر الأمير حسام الدين حسن بن باكيش نائب غزة من السجن ، وضُرب بالمقارع بين يدى السلطان ، واحضر أقبغا المـــارديبى وضرب على أكتافه . وأمر والى القاهرة بتخليص حقوق الناس منه .

وفيه استقر الأمبر مبارك شاه كاشفت الجيزية، عوضاً عن محمد بن ليلي .

وفى تاسع عشره استقر الأمير يلبغا الأحمدى المجنون نائب الوجه القبل، عوضا عن آقبغا المسارديني، واستقر اسفيغا السيني فى ولاية الفيوم وكشف البهنسا والأطفيحية، عوضا عن يلبغا الأحمدى، واستقر تُقطاى الشهابى والى الأشمونين، عوضا عن اسفيغا السيني .

وفى حادى عشرينه استقر دمر داش السيني نائب الوجه البحرى، عوضا عن الشريف بكتمر .

<sup>(</sup>١) كذا في ف . وفي نسختي أ ، ب ﴿ وَاسْتَقُر ﴾ وهو تحريف في النسخ .

<sup>(</sup>٢) كذا في أ ، ف ، وفي نسخة ب ﴿ الجيزة ﴾ .

ونى تاسع عشرينه أحضر القاضى شهاب اللين أحمد بن محمد بن الحبال ، قاضى الحنابلة بطرابلس، وضرب بن يدى السلطان، بسبب قيامه مع منطاش وأخذ طرابلس، وقتل من قتل مها ، وأن ذلك كان بفتواه لهم .

وفيه سار الشيخ أبوعبد الله محمد بن أبي هلال رسول صاحب توندر. يمو اس كتابه وهدية سنية .

وفى سابع شهر ربيع الأول استقر الأمير يونس القشتمرى،نائب الكرك، عوضا عن قديد .

وفى ثامنه أنعم بإقطاع أرغون البجمقدار العثمانى نائب الإسكندرية على الأمر حسن الكجكنى ، وأخرج أرغو ن منفيا إلى الإسكندرية .

وفيه خرج البريد بإحضار الأمير الكبير أيتمش من دمشق، فسار الأمير قُنقباى الأحمدى رأس نوبة لذلك .

 <sup>(</sup>۱) كذا في نسمة ف . وكذلك في نرعة الغوس السيرفي (ج ١ ص ٣٣٣) وفي النجوم الزاهرة الأبي الحاسن (١٢ ص ١٩) . اما نسختاً أ ، ف من المخطوطة ، فقد ورد الاسم فيها ﴿ القاضي بياً ﴿
 الدين أحد > .

<sup>(</sup>۲) جاء فى كتاب إنياء النمر لا ين جر (ج ١ص ٤٣١ ، حوادث سنة ٧٩٣ ) ما نعه ووفى هذه السنة كثر تنج السلمان لعرب الزمور، وكانوا قد أضدوا فى الشرقية بر بالنوا فى ذاك ، وبفهم من هذا أن المقصود بالزمورجاعة من الأعراب الذين انتشروا فى البلاد — انظر ايضا نهاية الأرب فى معرفة أنساب العرب المنقشندى ، ص ٣٥٦ .

<sup>(</sup>٣) في نسخة ﴿ واشهارهم القاهرة » ٠

<sup>(؛)</sup> في نسخة ب ﴿ أَنْمَ عَلَى اقطاع أَرْغُونَ ﴾ وهو تحريف في النسخ •

وفى عاشره قدم الأمير أبو يزيد والشيخ شمسالدين محمد الصوفى على البريد من الشام .

ونى ثالث عشره شدد العذاب على ابن باكيش لإحضارالمسال، وقبض على الشريف بكتمر بسبب إهماله مستخرج تروجه، ثم أُفرج عنه على أن يحمل مائة ألف درهم .

وفيه استقر الأمير علاء الدين بن الطشلاق فى ولاية تطيا، والنزم فيها عمل مائة ألف وثلاثين ألف درهم ، فى كل شهر .

وفيه توجه يلبغا السالمي على البريد بتقليد الأمير نُعير الإمرة على عادته .

(1)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(4)

(5)

(5)

(6)

(7)

(7)

(8)

(7)

(8)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(16)

(17)

(17)

(18)

(18)

(19)

(10)

(10)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(16)

(16)

(16)

وفى تاسع عشره قبض على الأمر شاهين أمير آخور، وأنى إلى الصعيد:
وفى يوم الاثنين رابع جمادى الأولى قدم الأميرالكبير أيتمش من دمشق
على البريد، فتلقاه الأمير سودُن النائب، وقدم معه عدة من الأمراء منهم:
الابغا العمانى الدوادار حاجب دمشق، والأمير جنتمر أخو طاز، وأمير
ملك بن أخت جنتمر المذكور، وألطنبغا استادار جئتمر، ودمرداش اليوسى،

<sup>(</sup>۱) گذا فی نسختی ب، ف . وفی نسخة ! ررد الا.م «یونس الکمشیناری» ولی نزهة النفوس الصیرفی (ج ۱ س ۲۲۶ ) رود الاسم تغری بردی الکمشیناری .

<sup>(</sup>٢) في نسخة ف ﴿ ديوان ﴾ .

وألطنبغا الحلى ، وكثير من المماليك السلطانية ، فقل بالحدمة السلطانية ، وقبل الأمراء الأرض، وجلس بالميسرة تحت الأمير سودُن النائب . واحضر بالأمراء القادمين معه ، وعدم سنة وثلاثون أميرا ، وبشهاب الدين أحمد بن عمد القرشى قاضى دمشق ، وبفتح الدين محمد بن إبراهيم بن محمد بن أنى بكر ابن الشهيد كاتب السر بدمشق ، وابن مشكور ناظر الحيش [ بدمشق ] ، وكلهم في القيود . فوبخ السلطان الأمير ألطنبغا الحلبي ، والأمير جنتمر ، وأنحدوا في أمره فحشاً زائداً ، حي أن ابن القرشي كان يقف على الأسوار وإننادى إن قتال برقوق أوجب من صلاة الحممة ، وبجمع العامة و محرضهم على عاربته . ثم أمر [ السلطان ] بهم فسجنوا ، وأسلم ابن مشكور لشاد الدواوين ، فعصر والزم محمل سبعن ألف درهم ، وأفرج عنه . و زال الأمير التمش قله ولدر حالهم .

وفى ثالث عشره وقع الهدم فى أملاك بجاه باب حارة الحوانية بالقاهرة ، (٢٦) وشرع الأمير محمود فى عمارة وكالة .

وفيه أحضر من الزهورستة وثلاثون رجلًا، وقدم الأمير جبرانيل الحوارزى فاراً من منطاش، فلم يواخذه السلطان، ورسم له بالمذى في الحدمة مع الأمراء. وفي ثامن عشرينه استقر حسال الدين محمود بن محمد بن إمراهم المعروف بابن الحافظ في قضساء الحنية كلب ، عوضاً عن محب الدين محمد بن محمسد (١) ما بن حاصرتن العلم و ونيت في ب ، ف

<sup>(</sup>٢) كَذَا فِي سَ وَفَيْ نَسْخَتَى أَ ، فِ عَمَارَتَهُ . ﴿ ٣) كَذَا فِي أَ ، فِ ، رَفِي نَسْخَةُ فَ ﴿ وَلَيْ ﴾ .

ابن الشحة ، [ واستقر] جمال الدين محمود بن العدم في قضاء عسكر حاب، عوضًا عن ابن الحافظ ووالشريف حمرة «الحعفرى» في وكالة ببت المسال علم ونظر جامعها ، [ واستقر ] المعرى في قضاء الشافعية بطرابال ، عوضا عن شهاب الدين أحمد السلاوى ، [ واستقر ] علم الدين ابوعبد الله عمد بن محمد القفصى في قضاء المسالكية بدمشق ، عوضا عن السكسيوى ، وهي ولايته الخامسة ، ثم عزل بالبرهان أبي سللم إبراهيم بن محمد بن على الصنهاجي . وولى ابن المنجأ قضاء الحنابلة بدمشق ، عوضا عن شرف الدين المسالدين الماهم بن سفيكي قضاء الحنابلة بدمشق ، عوضا عن شرف الدين عمد بن إبراهيم بن سفيكي قضاء الحنفية علب ، عوضا عن على ابن الشحنة ، و مان الدين إبراهيم النادن في قضاء المسالكية بدمشق ، عوضا عن (ع) برهان الدين إبراهيم بن القفيى . وبدر الدين محمد بن شرف الدين مرسى الدين المراهي عمد و فيظر الحيش محله ، وخطع على الحميع .

فيه افرج عن أقبغا المسارديني من خزانة شمايل ، وعن طاش بغــــا الســــية .

وفى يوم الإثنين ثانى همادى الآخرة قبض على أسندمراالشرفى ، واسماعيل البركمانى ، وكزل القــــرى ، واقبغا البجاسى ، وصُرْبغاً ، وتسلمهم والى القساه, ة .

<sup>(</sup>١) كذا في ب . وفي نسختي أ ، ف (جمغر بن ... ) ٠

<sup>(</sup>٢) مابين حاصرتين ساقط من أ ، ف ومثبت في ٠٠

<sup>(</sup>٣) كذا في أ ، ب وفي نسخة ف الشاذل .

 <sup>(</sup>٤) مابين حاصرتين ساقط من نسخة م ومثبت في أ ؛ ف ٠

وفى تاسعه قبض أيضا على أحد عشر أمراً وهم : تطلوبغسا الطشتدرى الحاجب ، وتقطاى الطشتدرى ، وقرا بغسا السيى، وأقبغا السيى ، وأقبغا السيى ، وعجمد بن بيدمر نائب الشام، وحبر ائيل الحوارزي، ومنجك الزيى ، وأرغون شاه السينى .

وفيه مُمر أسندمر الأشرق رأس نوبة ، وأقبغا الظــريف البجاسي ، واسماعيل التركماني أمير البطالين في أيام منطاش، وكُوْلَ القرص، وصريغا ، واسماعيل التركماني أنها وشهروا بالقاهرة ، ثم وسطوا بالكوم ، ولم يعهد مثل هذا يفعل إلا بقطاع الطــريق .

وفيه أُحضر الأمير الطُّنَبُغُ الحلبي، والطُّنبغا استادار جَسَمُو إلى مجلس قاضى القضاة شمم الدين محمد الركراكي المسالكي، وأُدعي عليهما عسا يقتضى القتل، فسجنهما نخرانة شهايل مقيدين.

و في ثاني عشره قبض على الأمير صَنْجتَى .

وفى خامص عشره شكا رجل شهاب الدين أحمد بن عمر القرشى للسلطان فأحضر من السجن، واستدعى عليه غريمه بمال له فى قبله، وبدعاوى شنعة، فضرب بالمقارع وسلم إلى والى القاهرة ليخلص منهمال المدعى الذي أقر به، فه إلى ضربه وعصره مرارا ، وسجنه بخزانة شهايل.

<sup>(</sup>١) كذا فيرأ ، س . وفي نسخة ف ﴿ قبض أيضا على أحد عشر نفراً ﴾ .

 <sup>(</sup>۲) کذا فی أ ، ف ، رفی نسخة ب «نمهد» ،

<sup>(</sup>٣) في نسخة س ﴿ بِقاعِ العارِيقِ ﴾ وهو تحريف في النسخ ،

وفى تاسع عشره استقر الأمير تُطلُوبنـــا الصفوى حاجب الحجاب، واستقر الأمير يُدخاص حاجب المديرة، واستقر الأمير قديد نائب الكرك حاجبا ثالثا ، واستقر الأمير على باشاه حاجبا رابعا .

واستقر يلبغا الأشقتمري أمير أخور في نيابة غزة؛ وناصر الدين محمد بن شهرى في نيابة ملطية .

و فى ثانى عشرينه وقف شخص وادعى أن أمير ملك — ابن أخت جَنْتُمر الخد المن المحت جَنْتُمر الخد له سهاية ألف درهم، وأغرى به منطاش حتى ضربه بالمقارع، [فأحضر وادعى عليه غريمه فضرب بالمقارع] ضربا مبرحاً، وتسلمه والى القاهرة، فات ليلة خامس عشرينه.

وفى بومه استقر ارغون شاه الإبراهيمي الحازندار حاجب الحجاب بدسشق،عوضاعن آلابغا العثمانى . واستقر ألابغا فى نيابة حمساه ؛ وخرج البريد بتقليده .

وفيه أُنعم على كل من قاسم ابن الأميرالكبير كُمشُبُغا الحموى، ولاجين الناصرى، وسودُن المثانى، النظامى، وأرغون شاه الأقبُغاوى، وسودُن باشاه ردى (٢) الطغاى تمرى، وشكر باى العثمانى، و قجقار القَرْمُشى بإمرة طباخاناة . وعلى كل من قطلو بغا الطَّقْتُمُشى، وعبد الله أمير زاه بن ملك الكرم ، وكُرَّ ل الناصرى، وآلان اليحياوى، وكُمشُبغا الاسماعيلي طاز، وقَلَهُ طاى العثمانى العثماني بإمرة عشرة .

<sup>(</sup>١) ما بين حاصرتين ساقط من ف ومثبت في أ ، ب .

 <sup>(</sup>۲) كذا في ۱ ء ب وفي نسخة ف الطانا تمر (۳) كذا في نسخة ب وفي نسخى ١ ء ف سكرياي .
 (٤) ذكر يا توت أن الكرج ب بالغم ثم السكون ب جيل من الناس نصارى كافوا بسكتون في جيال الفتيق ثم ملكوا مدينة تفليس . ( معجم البلدان ) .

وفيه قدم آقُبغا الصغير نائب غزة بطلب .

وفيه قبض على مماليك الأمر بركة ، والمماليك الذين خدموا منطاش ، (١) وتُتَبَعوا من سار المواضع ، وأُخذوا من كل مكان . وفى ثانى عشرينـــه عرضهم السلطان ، وأفرج عن جماعة منهم .

وفى خامس عشرينه ضرب ابن القرشى نحو مائتي شيب بالمقارع ، عند الــــوالى .

وفى سادس عشرينه استقر الصارم والى القاهرة فى ولاية الأشمونين، عوضا عنُ تُقطاى الشهابى .

وفى أخريات هذا الشهر ظهر كوكب طوله نحو ثلاثة أرماح ، قليل النور ، ُرى فى أول الليل ويغيب نصف الليل ، أقام ايالى واختنى .

ونى أول شهر رجب قدم منطاش دمشى، وسارا إليها من مرعش على العمق، حتى قارب من حماه، فالهزم منه نائبها إلى جهة طرابلس من غير لقاء، ودخلها منطاش، ولم محدث حدثاً . وتوجه منها إلى حمس ، فقر منه أيضا نائبها إلى دمشى، ومعه نائب بعلبك، فخرج الأمريلبغا الناصرى بريد لقائه من طويق الزيداني، فنار أحمد شكر بجاءة البيدمرية، ودخل دمشق من باب كيسان، وأخذ مانى الإصطبلات من الخيول، وخرج في يوم الأحد تاسع عشرين جمادى الآخرة

<sup>(</sup>١) كذا في أ، ف ، في نسخة ب في سائر .

<sup>(</sup>٢) كذا في نسختي أ ، ب . وفي نسخة ف ﴿ وصار ﴾ .

 <sup>(</sup>٣) باب كيسان: أحد أبواب مور دمشق في الجهة الشرقية الجنوبية ، وهو منسوب الى كيسان مولى معارية ، انظر ( خطط الشام ج ٦ ص ١٥٧ ) .

<sup>(</sup>٤) كُذَا في نسخي أ ، ب وفي نسخة ف رأخذوا . (ه) كذا في أ ، ب وفي نسخة ف والاسطيل » .

وقدم منطاش فى يوم الاننين أول رجب من طريق أخرى، ونزل القصر الأبلق، ونزل جماعته حوله. وقد أحضر إليه احمد شكر من الحيول الى نبيها ثمانى مائة فرس، وندبه ليدخل المدينة ويأخذ من أسواقها المسال، فبينا هو كذلك إذ قدم الناصرى بعساكر دمشق فاقتنلا قنالاً كبيراً مدة أيام.

وفى ثالثه استقر أمير فرج بنالة مر فى ولاية الغربية، عوضا عن شاهين الكلفــــــى .

وفی خامسه ورد البرید من حلب بدخو لمنطاش إلی دمشق، ومحاربة الناصری له ، کما ذکر .

وفى تاسعه ضرب الشهاب أحمد بن عمر القرشى حتى مات نخزانة شهايل، أ وأخرج من وقف الطرحاء .

وفى حادى عشره اجتمع القضاة والأمعر بدُّخاص الحاجب بشباك المدرسة الصالحية بين القصرين من القاهرة ، وأخضر الأمير ألطنها دوادار جَنَّمر، وأوقف تحت الشباك في الطريق، وادعى عليه ما اقتضى إراقة دمه، وشُهد عليه به ، فضرب عنقه [ وشهد أيضا على الأمير ألطنها الحلي ، فضرب عنقه ] وحملت رووسهما على رعين . ونودى عليها [ في القاهرة ] .

 <sup>(</sup>۱) كذا فى رفى نسخة أ وشكر أحدى رفى ن سكر أحد، وقد الزم الينى بصيغة وشكر أحدى
 ( مقد الجمان ج ٢٤ ق اورته ٤٢٩ ) . أما الصير فى فقد ذكر الاسم أحد بن شكر ( ج ١ ص ٣٢٩ هـ) .
 سنة ٧٩٧ هـ) .

<sup>(</sup>٢) مابين حاصرتين ساقط من ف ومثبت في أ ، س .

<sup>(</sup>٣). مابين حاصرتين مثبت في نسخة بوساقط من ١ ، ف .

وفى سادس عشره أخد قاع النيل، فجاء أربعة أذرع، وعشرون أصبعاً وفى رابع عشرينه قدم على بن الأمبر نُعير ، فقبض عليه .

و فى خامس عشرينه [ خلع على نجم الدين الطنبدى خلعة استمرار .

وفى سابع عشرينه ] قدم البريد من دمشق باستمر ار الحرب بين الناصرى ومنطاش ، وأن منطاش انكسر ، وقتل كثير نمن معه، وفر معظم التركمان الذين قدم مهم ، وصار محصور ا بالقصر الأبانق .

وفيه استقر الصارم إبراهيم الباشَقَردى فى ولاية أسوان ، عوضا عن الصارم الشهابى .

و فيه أحضر أنواط ــ كاشف الوجه البحرى ــ سبعين رجلًامن العرب الزهور وخيولًا كدرة، فوسط منهم سنة وثلاثون رجلًا .

وقى أول شعبان رسم بتجهيز الأمراء للسفر إلى الشام ، وشرع الوزير وناظرا لحاص فى مهيئة بيوتات الساطان ، وعمل ما محتاج إليه فى السفر .

(۲) وى خامسه قدم البريد من صفد بأن منطاش فرمن دمشق ، وتبعته العساكر ، فيم السلطان والأمراء بذلك .

و فيه قتل حسام الدين حسين بن باكيش ، وسبيه أن الخبر ورد بأن ولده حم كثيراً من العشير ، ونهب الرملة ، وقتل عدة من الناس .

وفى سادسه ضرب حسين بن الكوراني بالمقارع .

و في عاشره نصب جاليش السفر ، ورسم للقضاة بالنهيُّ إلى السفر .

<sup>(</sup>١) كذا في نسخة أ وفي نسخة ب ﴿ الطبي، ﴿

<sup>(</sup>٢) مايين حاصرتين ساقط من نسخة ف .

 <sup>(</sup>٣) كذا فى ب . وفي نسخى أ ، ف « رتبعه العساكر» .

وفی حادی عشره تسلم الأمرعلاء الدین علی بن الطبلاوی : الامر صرای نمر دوادار منطاش، وتسکا الاشرفی، و دمرداش الیوسیی، ودمرداش المَشْتَمْری، وعلی الحَرْكَتَمری، فقتلوا ، إلا علی الحَرْكَتَمری فإنه عصر، وقُتل [ بعد ذلك ] هو وقطلوبك نائب صفد.

ونى ثانى عشره عرض السلطان المحابيس من المنطاشية ، وأفرد منهم حماعة للقتل، فقتل فى ليلة الأحدثالث عشره منهم : الأمد جَنْتُمُو أخو طاز وابنه ، وألطنبغا الحُربُغاوى ، والطواشى تُقطاى الطَّشْتَمُوى ، وفتح الدين محمد بن الشهيد ، ضربت أعناقهم بالصحراء .

وفى خامس عشره صرف مجد الدين اسماعيل عن قضاء القضاة الحنفية ، واستقر عوضه همال الدين مجمود المعجمى القيصرى ، ونزل معه بعدما خلع عليه الأمير بُطا الدوادار ، والأمير جُلبان رأس نوبة فى عدة من الأمراء ، وسائر الفضاة ، فكان يوماً مشهوداً . وكتب له في توقيعه «الحناب العالى » ، كما كتب للعاد أحمد الكركى ، وهما أول من كُتب به ذلك من قضاة القضاة ولم يكتب هذا لأحد من المتعممن إلا للوزير فقط ، ويكتب للقضاة «المجلم العالى » ، وتشبه به الحال محمود ، وتشبه به الحال محمود ، فكتب له ذلك ، واستعر لمن بعدهما .

<sup>(</sup>١) كذا في أ . وفي نسختي ب ، ف ﴿ علاى ﴾ •

<sup>(</sup>٢) ما بن حاصرتين إضافة لتوضيح المعني •

<sup>(</sup>٣) كذا في أ ، ف ، وفي نسخة ب ﴿ مُحد ﴾ ، وجو تحريف في النسخ .

وفى سابع عشره أخرج أمر حاج بن مُعْلطاى إلى دمياط، وأخرج الأمراء (۱) البطالون إلى نفسر سكندرية ، وأفرج عن تَلكُتُنمر الدوادار، وصراتمسر دوادار يونمن الدوادار، ونزلا إلى بيومهما .

وفى ثامن عشره قبض على علمة من الأمراء ، وسجنوا ، وأُمضى من (٢) الغد فيهم قضاء الله ، اللّٰدى لا برد .

وفيه تعين لنيابة الغيبة بديار مصر الأمر الكبير كُمُشَبُغا الحموى، وتحول الها الإسطبل السلطاني . وتحول الأمر سُودن النائب إلى قلعة الحبل ، ومعه الأمر بحاس النوروزى، وأقام بالقلعة سهائة عملوك عليهم الأمر تغرى بردى رأس نوبة، والأمر الطواشي صواب السعدى . وتعين للإقامة بالقساهرة الأمر تُطلُوبِنا الصفوى، حاجب الحجاب، والأمر بدُخاص السودوني أمر حاجب، وقديد، وقديد، وطغاى تمر باشاه، وقرا بغا الحاجب، في عدة من أمراء المسسراوات.

ورسم لشيخ الإسلام سراج الدين عمر البلقيى وقضاة العسكر، ومفتين دار العدل، ويدر الدين محمد بن أبى البقاء الشافعي، وبدر الدين محمسد ابن فضل الله العمرى، بالسفر؛ فتجهزوا لذلك. ونزل السلطان بعد صلاة

<sup>(</sup>١) كذا في أ ، ب . وفي ف البطالين .

<sup>(</sup>٢) كذا في أ ، ب . وفي نسخة ف ﴿ الا كندرية ﴾ .

 <sup>(</sup>٣) كذا في إ ، ف وفي نسخة ب « وأمضى فهم من الغد » .

<sup>(</sup>٤) كذا في أ ، ف ، وفي نسخة ب ﴿ الَّنِّي ﴾ ،

<sup>(</sup>a) كذا في نسختي أ ، ب ، وفي نسخة ف « سودون » ·

<sup>(</sup>٦) كذا في نسختي أ ، ف . وفي نسخة ب ﴿ طفاى تمرشاه ﴾ وهو تحريف في النسخ .

الظهر من القلعة، وسار إلى الوطاق بالريدانية، خارج القاهرة، وتلاحقت الأمراء والعساكر وأرياب الدولة به.

وفى ثانى عشرينسه قبض على الأمير ناصر الدين محمسد بن اقبغا آص بالريدانية ، وضرب على إحضار أربعائة ألف درهم فضة ، ورسم الأمير علاء الدين على بن سعد الدين عبدالله بن محمد بن الطبلاوى الولى بالتحدث فى شد الدواوين ، عوضا عن ابن آقبغا آص ، وسلم إليه ، فشدد فى عقوبته ووجد له سبعون فرسا وأربعون حملا ، وأربعة وعشرون مركبا فى النيسل ،

وفى ثالث عشريته استقرشمس الدين محمد بن الحزرى المقرئ فى قضاء القضاة الشافعية بلدمشى، عوضا عن شرف الدين مسعود، بمال قام به، وأخرج بسائر من فى خزانة شمايل إلى الريدانية، وعُرضوا على السلطان، فأفر دمنهم سبعة وثلاثين رجلا للقتل، منهم : محمد بن الحسام استادار أرغون اسكى، وأحمد بن المنظمة وثلاثين و سمر منهم سبعة وهم: شيخ الكريمى، ومقبل الصفوى، فُعُرِّقوا فى النيل، وسمر منهم سبعة وهم: الكركمان، ثم وسطوا.

وفى رابع عشرينه استقر ناصرالدين محمد بن رجب بن كلَّفت فى شد الدواوين . وأَنعم على الأمير سيدى أبى بكرين سنقر الجلل بإمرة طبلخاناه، ورسم له بإمرة الحاج .

و في سادس عشرينه رحل السلطان من الريدانية .

<sup>(</sup>١) كذا في نسختي أ، ف ، وفي نسخة ب ﴿ وَوَجِدُ لَهُ تَسْعُونَ فَرَسًا ... > •

<sup>(</sup>٣) كذا في نسختي ا ، ب . وفي نسخة ف ﴿ الجزيري ﴾ •

وفيه نودى بالقاهرة أن يتجهز الناس للحج ، على العادة .

و فى ليلة الثلاثاء تأسم عشرينه قتل اثنا عشر من الأمراء ، منهم الأمير أرغون شاه السينى ، و آلابغا الطشتمرى، وآقبُغا السينى، وبزلارالحليلى .

وفى ليلة الأربعاء سلخه ، قتل من الأمراء سنجق الحسنى ، وقرا بغا السينى ، ومنصور حاجب غزة .

وفى يومالأربعاء قدم البريد من السلطان بكسرة منطاش و فراره فى سادس عشره ، ومعه عنقاء بن شطى ، فدقت البشائر ، وتخلّق الأمراء والمماليك ، ونودى بذلك فى القاهرة .

وفى رابع [شهر] رمضان قدم بريدالسلطان بنزوله قطيا، وأن الأخبار صحت بفرار منطاش من دمشق فى خسىن فارسا .

وفيه قدم الأمير ناصر الدين محمد بن رجب بمثال سلطانى إلى الأمير جمال الدين محمود الاستادار؛ فإذا هو يتضمن مسكه، والزامه محمل مائة وستهن ألف در هم ، فقبض عايه ، وأخذ منه سبعين ألف درهم .

و فی سادس شهر رمضان زینت القاهرة .

وفيه أحرج الأمبر كُمِشْبغا مائمي فارس من أجناد الحلقة إلى كاشف الوجه البحري، تقوية له

وفيه وَسط أحمد بن علاء الدين على بن الطشلاقى ، والى قطيا . وفى ثامنه قلعت الزينة من القاهرة ، ولم يكن للزينة سبب يقضى ذلك .

<sup>(</sup>١) في نسخة ف ﴿ وَابِعِ عَشْرِينَهُ ﴾ وهو تحريف في النسخ • ﴿

<sup>(</sup>٢) مابين حاصرتين ساقط من ب ومثبت في أ ، ف .

و فيه استقر بهاء الدين محمد بن البرجى موقع الدست فى حسبة القاهرة، عوضا عن نجم الدين محمد الطنبدى بمال قام به للأمير كُمُشْبغاً .

و فى عاشره نودى على النيل بعد توقفه أياما ، وكان عاشر مسرى – وقد ارتفعت الأسعار – فتوالت الزيادة فى مهاره ، حتى أوفى النيل ستة عشر ذراعا ؟ وكسر الحليج وخرج شرف الدين بن أبى الرداد على البريد بيشارة الوفاء .

وفيه قبض على بكتمر – دوادار الجو بانى – فهرب ، ولم يوقف له على خبر .

وفى ثانى عشرينه دخل السلطان إلى دمشق وقد زينت له، وخرج الأمير (۱) يلبغا الناصرى إلى لقائه بمبرلة اللجون ، فكان يوما مشهودا .

وفيه نودى بدمش بالأمان . وصلى يوم الحمعة ثالث عشرينه بدمش (۲) [صلاة ] الحمعة في جامع بلى أمية . وعندما انقضت الصلاة نادى الحاويش في الناس بالأمان ، والمساخى لا يعاد ، ونحن من اليوم تعارفنا ، فضج الناس بالدعاء للسلطان ، وقد كانوا مترقبين بلاء كبير ا ينزل جم منه ، لسوء مافعلوا معه في السنة المساضية ، وكثرة مبالغتهم في سبه ، وإعلاجم بفاحش القول له ، وهم يقاتلونه .

وفى ثانى عشرينه استقر الأمير كمشبغا نائب الغيبة بشاهين الكلفى فى كشف الوجه البحرى ، وعزل أنواط السيني ، وقبض عليه .

و فى ليلة الأحد خامسء شرينه قتل خارج القاهرة أمير على الحَسرَكْ. تَمُرى القاز انى ، المهمندار فى أيام منطاش .

 <sup>(</sup>١) الجون: يفتح أوله وضم ثانيه وتشديده: بلد بالأودن بينه و بين طبرية عشرون ميلا ، بانوت:
 مهج البلدان .
 (٢) ما بين حاصرتين إضافة لنوضيح المدنى .

وفى تاسع عشرينه أودى فى القاهرة عنع النساء من الحروج يوم العيد إلى الترب، ومن خرجت وسطت هى والمكارى والحمار؛ وأن لا مركب (١) أحدى مركب للتفرج على النيل، وهدد من فعل ذلك بإحراق المركب، فام يتجاسر أحد يحرج فى العيد إلى القرافة، ولا إلى ترب القاهرة.

و في ثاني شو ال قدم البريد بدخول السلطان إلى دمشق .

وقدم البريد بنزول خوندكارأى يزيد بن عمان ملك الروم إلى قيصرية وأخســذها .

وفيه استقر قطُلُوْ بغا الصفوى فى ولاية قليوب، وعزل تنكز البريدي. وفى سابعه خرج الشلطان من دمشق ، مريد حلب .

و فيه استقر فخر الدين عبد الرحمن بن مكانس فى وزارة دمشق، وعز ل (ع) ابن الحزرى عن قضاء دمشق قبل أن يدخل إلى دمشق، وأعيد مسعود .

- (١) كذا في أ ، ب ، وفي نسخة ف ﴿ للفرجِ ﴾ ،
- (۲) ورد الاسم في نسخ المخطوطة ( خوازد كار أبي يزيد» والصيغة المثبت هي الصحيحة التي وردت في المتن بصد ذلك وفي بقية المصادر المماصرة ، ومرس الواضح أنه بتصح السلطان بايز يد العثاقي
   ( ۲۹۳ – ۸۰ ۸ م) ، انظرا يضا ترعة التفوس العربي في ج اص ۲۶۳ .

والصيفة المنبند للامم هى الصحيمة حيث أن نسخ المخطوطة تخيطت بعد ذلك بين «قطارشاه الصقوى» وقطار بشا الصغوى ، والصيفة الأخررة هى التي أجمع طيا أبرط لمحاسن ( النهور الزاهرة ج ٢ م ٣ ٣ م ١٣٣) وابن ججر (إنباء النسر ج ا ص ٤ ٤ ٤ مـ مطبوع ) والصيرق نرعة النفوس ( ج ا ص ٤ ٣ ) وقد توقى قطارينا الصفوى هذا سنة ٤ ٧ ٩ ه كما جاء في المصادر السابقة أما قطارشاء فهو أحد أمراء العالميناناء ميرد ذكره في أحداث سنة ٤ ٩ ٩ ه كما جاء في المصادر السابقة أما قطارشاء فهو أحد أمراء العالميناناء

(٤) كذا في ١ ، ف رق اسعة ب « ابن الحوزى » وهو تحريف في النسخ ( أنظر عند الجان السيخ ع ٢ ق ١ رونة ٢ ٢ ١) ،

وفى تاسع عشره قدم البريد إلى القلعة بتوجه السلطان إلى حلب، وأنه ورد عليه دوادار الأمير سولى بن دلغادر مهدية ، فيها مائة بقجة قماش ، و وماثنا فرس ، وهو يعتذر عن أخذ سيس ، وبعث مفاتيحها، وسأل تعيين من يتسلمها منه ، وأنَّ نعير ومنطاش نز لا الرحبة وجعبر .

وفيه استقر محمد بن صدقة بن الأعسر فى ولاية الأشمونين، وعزل (١) الصارم، واستقر محمد بن قرابغا فى ولاية دسياط، وعزل صديق.

ونى ثالث عشرينه نودي بالقاهرة أن لا تلبس امرأة قميصا واسعا ، ولا تزيد على تفصيل القميص من أربعة عشر ذراعا . وكان النساء بالغن في سعة القمصان، حتى كان يفصل القميص الواحد من اثنين وتسعين ذراعا من البندق الذي عرضه ثلاثة أذرع ونصف ، فيكون مساحة القميص زيادة على ثلبائة وعشرين ذراعا . وفحش هذا حتى تشبه عوام النساء في اللبس بنساء الملوك والأعيان .

و في ليلة الأحدرابع عشرينه أحضر الأمبر محمدشاه بن بيدمر من الإسكندرية ، فقتل خارج القاهرة ليلة الاثنين خامس عشرينه .

وفى سادس عشرينه صرف نور الدين على بن عبدالوارث عن حسبة (٢) مصربالشريف أحمد بن عمد بن حسن بن حيدرة، المعروف بابن بنت عطا، قاضى الحنفية بنغر الإسكندرية .

<sup>(</sup>۱) كذا في أ ، ب وفي نسخة ف ﴿ عمد بن قرا ﴾ ،

<sup>(</sup>٢) كذا في أ ، ف . وفي نسخة ب ابن حسين .

وفى سلخه قدم البريد بدخول السلطان إلى حلب فى ثانى عشرينه ، وأن بدر الدين محمد بن على بن فضل الله العمرى ، أعيد إلى كتابة السر، وعزل علاء الدين على بن عيسى الكركى لضعفه ،

وفى يوم الأحد أول ذى القعدة دقت البشائر ، واستمرت ثلاثة أيام ، وفى ثانيه ندب الأمير كُمُشِيغًا نائب الغيبة حماعة نزلوا إلى أسواق القاهرة وشوارعها ، وقطعوا أكمام النساء الواسعة ، فامتنع النساء من يومنذ ، أن يمشن بقمصان واسعة مدة نيابة الأمير كمشبغًا، ثم عدن إلى ذلك بعسماء عود السلطان .

وفيه ورد الحبر بالقبض على منطاش ، ولم يصح ذلك .

وفى ثالثه قدم البريد بموت ناصرالدين محمسه بن على بن الطوسى ، واستقرار ناصرالدين محمله بن على بن الطوسى ، واستقرار ناصرالدين محمد بن حسن الفاقوسى موقع الدرج عوضه فى توقيع الدست ، وموت قاضى القضاة شمس الدين محمد الركراكى المسالكى . فأذن الأمير كمشبغا لنوابه بالحكم بن الناس على عادتهم .

ونی ثامنـــه ـــ و هو عاشر بابه ـــ انتهت زیادة النیــــل الی أصبع من عشرین ذراعا .

وفى سادس عشرينه قدم البريد من حلب بأن الحسم ورد بقبض سالم الذكرى على منطاش، وأن صاحب ماردين قبض على جماعة من المنطاشية حضروا إليه، فبعث السلطان الأمير قرا دمرداش نائب حلب على عسكر،

 <sup>(</sup>١) كذا في آ ، ف وفي نسخة ب إن حسين وهو تحريف في النسخ ، اظار ترمة الخوص العمير في
 (ج ١ ص ٢٣٦) .

و الأمير يلبغا الناصرى نائب دمشق على عسكر ، والأمير أينال اليوسسى [ أتابك العساكر ] على عسكر ، فسار والإحضار منطاش ومن معه، فنودى فى القاهرة بالأمان ، وقد حُصل غربم السلطان ، فدقت البشائر ثلاثة أيام .

وفيه استقر [ الأمير ] أيدمر الشمسى أبوز لطة فى نبابة البحيرة، وعزل دمرداش السيني .

وفى سابع عشرينه قدم البريد من حلب بأن الأمهر قرا دمرداش وصل بعسكر حلب إلى أبيات سالم الذكرى، وأقام أربعة أيام يطالبه بتسام منطاش وهو يماطله ، فحنق منه وركب بمن معسه ، وبهب بيوته ، وقتل عدة من أصحابه : ففر سالم بمنطاش إلى سنجار ، وامتنع بها : وأن الأمير يلبغسا الناصرى حضر بعساكر دمشق بعد ذلك ، فأنكر على قرا دمرداش ما وقع منه ، وأغلظ فى القول ، وهم بضربه ، فكادت تكون فتنة كبرة ، وعادا وأن الأمير أدينال وصل بعسكر مصر إلى رأس عين ، وتسلم من صاحب ماردين الذين قبضهم من المنطاشية ، وكبرهم قشتمر الأشرفى ، وحضر مم وبكتاب صاحب ماردين ، وهو يعتذر ، ويعد بتحصيل غريم السلطان .

وفی یوم الاثنین أول دی الحجة خرج السلطان من حلب برید دمشق . وفی سادسه قدم البرید بأن السلطان لمسا بلغه ما جری من قرا دمرداش وما وقع بینه وبین الناصری من الفتنة ، وأمهما عادا بغیر طائل، غلب علی

<sup>(</sup>١) مايين حاصر تين ساقط من ف ومثبت في أ ، ب .

<sup>(</sup>٢) في نسخة ف لحصار وهو تحريف في النسخ .

<sup>(</sup>٣) ما بين حاصرتين ساقط من ب ومثبت في أ ، ف .

 <sup>(</sup>٤) كذا فى نسختى ا ، عن ، وفى نسخة ب رأس مين تاب ، وهو تحريف فى النسخ .
 ذكر يا نوت أن رأس مين مدينة كيرة شهورة بين مدن الجزيرة بين حان ونسيين ودنيسر ( مسهم البدان ) .
 (٥) كذا فى ا ، ف ، وكذلك فى نزمة الفوس للميرف ( ج ١ ص ٣٣٧ - تحقيق حسن حبثى).

أما نسخة ب نقد جاء فيها ﴿ في سابعه قدم ... > •

ظنه صحة ما نقل عن الناصرى من أن قصده مطاولة الأمر مع منطاش، وأنه لم مخضر إلى دمشق إلا بمكاتبته له بذلك ، وأنه قصر فى أخذه بدمشق ، وأن سلم الذكرى لم يرحل بمنطاش إلى سنجار إلا بكتاب الناصرى إليه بذلك: فلما قدم إلى حلب قبض عليه وعلى شهاب الدين أحمدين المهمندار نائب حاه، وكشلى أمير أخور الناصرى ، وشيخ حسن رأس نوبته ، وقتلهم فى ليسلة (١)

وما مرح بلبغا الناصرى من مبدأ أمره سىء الرأى والتدبير ، حى قبل عنه أنه ماكان مع قوم فى أمرمن الأمور إلا وانعكس عليهم أمرهم بواسطته . وولى الأمير بطا الدوادار نيابة دمشق ، والأمير جُلبان الكمشبغاوى ، رأس نوبة نيابة حلب ، والأمير فخر الدين أياس الحرجاوى فى نيابة طرابلس، والأمير دمرداش المحمدى فى نيابة حاة . وأنمم على قرا دمرداش تائب حلب بإقطاع الأمير بُطا ، وأنم على الأمير أبي يزيد بن مراد الخازن بالدوادارية ، وضاعن بطا بإمرة طبلخاناة ، وأنمم على الأمير تانى بك اليحياوى بإقطاع جُلبان . ثم سار من حلب فى أول ذى الحجمة ، فنودى بتبييض حوانيك قصبة القاهرة ، فشرع الناس فى ذلك .

وفى سادس عشره قدم البريد بأن السلطان عاد إلى دمشتى فى ثالث عشره، وأنه قتل من الأمراء ألابغا العمانى ، وسودن باق السبنى ، وسمر ثلاثة عشر أميرا منهم : أحمد بن بيدمر ، ومحمد بن أمير على المساردينى ، ويلبغسا

<sup>(</sup>١) ما بين حاصرتين بياض في نسخ المخطوطة ، والنكلة من زهة النفوس للصيرف (ج ١ ص٣٣).

<sup>(</sup>٢) كذا فى أ ، ب وفى نسخة ف ﴿ رأْسَ نُو بِهَ نَابُ حَلَّبِ ﴾ ﴿

العلاى ، وبغا جُق السيني نائب ملطية، وكُسُشْبغا السيني نائب بعلبك، وغريب الخاصكي ، وقرا بغا العمرى .

وفى ثالث عشرينه توجه السلطان من دمشق يريد القاهرة .

وفى رابع عشرينه أعيد نور الدين على بن عبدالوارث البكرى إلى حسبة مصـــر .

وفى تاسع عشريتسه قدم مبشرو الحاج ، وأخبروا بالسلامة والأمن . وانقضت السنة وديار مصر قدساسها الأمير كمشبغا أحسن سياسة ، ولم يجسر أحد أن يتظاهر فى مدة تحكمه عنكر ، ولا محمل سلاح .

## ومات فى هذه السنة [ من الأعيان ]

ممن له ذكر ؛ سوى من قتل من الأمراء المذكورين .

[ مات ] قاضى القضاة شهاب الدين أبو العباس أحمد بن الشيخ زين الدين (٢) أبو حقص عمر بن مسلم بن سسعيد بن بدر بن مسام القرشى ، الواعظ، الفقيه ، الشافعى ، قاضى دمشق ، مخزانة دمشق ، بعد عذاب شديد ، فى ليلة الأربعاء تاسع رجب .

[ ومات ] الأمرشهاب الدين أحمسه بن الأمير الكبير سسيف الدين الحاج آل ملك الحوكندار . ولد بالقاهرة ، [ ثم ] أعطاه المسلك الناصر محمسد بن قلاون إمسرة طبلخاناه في حياة أبيسه ، وما زالت بيسده إلى الأيام النساصوية حسن ،

<sup>(</sup>١) ما بين حاصرتين من نسخة ب أ

<sup>(</sup>٢) كنا في نسخة ب ، رفي تسخي ١ ، ف د ان ٠ ٠

<sup>(</sup>٣) مابين حاصرتين سالط من ب ومثبت في ا ، ف .

فأعطاه إمرة مائة ، وبتى عليها إلى عاشر ربيع الآخر سنة خمس وسبعين وسسبع مائة . ولى نيسابة غزة ، عوضا عن طشيغا المظفرى ، فسار إليها وباشرها قليلا بم وأعيسد إلى القاهرة على إمرة أربعين ، وعمل من حمسلة الحجاب ، فاستمر إلى اثنى ربيع الأول سسنة تسع وتسعين ، فاستعنى من الإمرة ، وتركها ، وليس عباءة ، وركب حمسارا ، ومثى بالأسسواق ، وتقنع بمسا يتحصل من أوقاف أبيه ، وأقبل على عبادة الله ، حتى مات يوم الأحسد ثانى عشرين حادى الآخرة .

[ ومات ] القاضى ولى الدين أبو العباس أحمد بن قاضى القضاة حمال الدين (٢٦) عبد الرحمن [ بن محمد ] ابن خبر السكندرى المسالكى ، فى ثانى عشرين حمدى الآخرة . وقد برع فى الفقه والأصول والنحو، وأفى ودرس .

ومات الشيخ شهاب اللدين أحمد بن الأنصاري الشافعي شيخ الخانقساة الصلاحية سعيد السعداء، في عاشر ذي القعدة . وكان مقتصدا في ملبسه، بجلس عانوت الشهود ، ويتكسب من محمل الشهادات ، وأورى وكثر ماله لقسلة مونه ، فإنه لم يتزوج : وأوقف ربعا على مدرس شافعي عنده عشر طلبسة بالحامع الأزهر . ثم سعى بالأمهر سودن النائب حيى ولى مشيخة سعيد السعداء، فلم يتناول [ سوى ] نصيب واحد ، وأنشأ بها منارا يوذن عليه ، وعمر أوقافها وبالغ في الضبط مع إساءة ملكة ، حيى مقته الحميع .

<sup>(</sup>١) في نسخ المخطوطه ﴿ إِنَّنَا ﴾ .

<sup>(</sup>۲) ما بین حاصرتین ساقط من ب ومثبت فی ۱ ، ف .

<sup>(</sup>٣) فى نسخ المحطوطه ﴿ فَأَثْرًا ﴾ .

<sup>(؛)</sup> كَدَّا فَي أ ، ب . رنسنة ف ﴿ وَنَـٰنَهُ .

<sup>(</sup>٥) مايين حاصرتين ساقط من ب ومثبت في ١ ، ف و

ومات الأمر حسام الدين حسن بن على الكوراني ، والى القســـاهـرة ، محنوقا ، في عاشر شعبان .

ومات الشيخ جلال الدين رسولا بن أحمد بن يوسف العجمى التبانى الحنيى التمالية الحني التمالية المنافقة المالية ال

 <sup>(1)</sup> كذا في إ، ف . وفي نسخة ب وأخذ عن القوام الفقيه ، وسمع ... > وهو تحريف في النسخ .

<sup>(</sup>۲) جا. فی ترجمة جلال الدین رمولا بن أحمـــد ( المنهل العالی ج ورفة ۱۹۸ ) أنه اختصر شرح كتاب (التاریخ فی شرح الجامع الصحیح لمناطای» والمقصود كتاب البخاری . ومتلطای هذا هو الحافظ علاءالدین منطاق بن ظرح الزكی الفقیه الحمنی المصری ۴ النوفیسة ۱۲۷ه(هدیة العارفین ج۲ س ۲۷ ۶).

<sup>(</sup>٣) نختصر ابن المناجب، هو مختصر منتهى السؤل والأمل فى علم الأصول والجدل (كشف الظائون ج ٢ ص ١٩٥٢) .

 <sup>(3)</sup> يقعد مشارق الأنوار النبوية من صحاح الأخبار المعطفوية تأليف شرف الدين بن محمد عبداته
 الارزنجانى الروى المنوف سنه ٤٧٨٤ . جا. فى كشف الظنون أن هذا الكتاب شرحه شرف الدين يعقوب
 إبز جلال بن أحد الزويم ثم القاهري الحني المعروف بالنباق ( كشف الظنون ج ٤ ص ٤٨٤ ) .

 <sup>(</sup>٥) بقصد «كتاب تلخيص المفتاح في المعانى والبيان» الشيخ جلال الدين محمد بن عبد الرحمن القزو بن
 الشانس ، المعروف بخطب دمشق ، المتوفى سنة ٧٣٩ ه .

<sup>(</sup>كشف الظنون ، ج ١ ص ٤٧٣ ) .

الإيمان ونقصانه، ورسالة فى أن الحمعة لايجوز تعداد إقامتها فى مصرواحد به ورسالة فى الفرق بين الفرض العملى والواجب. وتوفى خارج القاهرة يوم الحميمة ثالث عشر رجب. والتبانى نسبة إلى موضع خارج القاهرة يقال له (١) النبانة ، كان يقف فيه سوق التبن .

ومات الحاج عبيد بن البازدار مقدم الدولة، فى يوم السيت رابع عشر صـــفر .

ومات شرف الدين عبد القادر بن محمد بن عبد القادر الحنبلى النابلمي ، قاضى الحنابلة بدمشق ، فى يوم الأضحى ؛ وقدم القاهرة غير مرة . ومات الشيخ المعتقد على الرونى ، فى رابع عشرين ذى الحيجة .

ر٢) ومات صدر الدين عمر بن عبد المحسن بن رزين الشافعي ، في ليلة الأحد سادس عشر المحرم ، وكان من أجل خلفاء الشافعية بديار مصر .

ومات الشيخ زين الدين عمر بن مسلم بن سعيد بن عمر بن بدربن مسلم القرشي الدمشقي الشافعي الواعظ ؛ لم مجلس الوعظ حتى حفظ أربعين مجلسا . ورع في الحديث والفقه والنفسير . وقدم القاهرة ووعظها ، وحصل له القبول النام . ومولده في شعبان سنة أربع وعشرين وسبع مائة . ومات بدمشتى في الاعتقال ، يسبب ولده القاضي شهاب الدين أحمد .

 <sup>(1)</sup> ذكر المفريرى أيضا أن هناك وحبة النبن فرية من رحة باب الرق، كانت تقف بها الجمال بأحمال النبن لنباع هناك ، ثم اختطت وعمرت وصاوت بها سويقه كبرة عامرة بأسناف الماكولات ، هذا وقد خوبت رحية النبن بعد سنة ٨٠٠٦ ه (المواعظ ج ٢ ص ٥١) .

 <sup>(</sup>۲) كنا في ۲ ، من رهو الامر السحيح . وفي نسخة ف مراج الدين رهو تحريف في النسخ .
 انظر عقب الجنان المبنى (ج ۲۶ تا ۳ ورفة ۲۲۱) و إنهاء النمر لاين حجسر (ج ۱ ص ۲۲۹ – تحقيق حسين حيثي إلى من مراج ۱ من ۲۶ – تحقيق حين حيثي إلى المناسخة ا

[ ومات ] فتح الدين أبو بكر محمد بن عماد الدين أبي إسحق إبراهم ابن جلال الدين أبي الدين أبي المحق إبراهم ابن جلال الدين أبي الكرم عمد [ المعروف بابن ] الشهيد الدمشق الشافعي ؛ كاتب السر بدمشق . كان و افر الفضيلة ، عالماً بفنون ، عارفا في الأدب ، مشاركا في عدة علوم ، مليح الكتابة ، صحيح الفهم ، رئيسا ، عالى الرتبة ، رفيع المنزلة ، له محاضرة لا تمل ، نشأ بدمشق ، وأخذ عن مشايخ عصره ، وكتب في الإنشاء ، ثم ولى كتابة السر بدمشق ، ومشيخة الشيوخ ، وتدريس الظاهرية ، ونظم كتاب السيرة النبوية لابن هشام ، وله نظم و نثر وتواليف مفيدة . [ مات بدمشق ) في ليلة التاسع والعشرين من شعبان .

[ ومات ] أخوه نجم الدين محمد فى يوم الحمعة سادس ذى القعــــدة ،

ودفن على أخويه فتح الدين محمد ، وشمس الدين [ محمد ] . وباشر توقيع
الدست وكتابة سز طرابلس ، وسيس ، وحماه . وأقام بسيس نحوعشرين سنة ،
ثم قدم إلى القاهرة حتى مات مها ، عن نحو تسعين سنة .

ومات ناصر الدين محمـــِـد بن على الطوسى ، موقع الدست ، فى ثانى عشرين شوال ، محلب .

ومات الشيخ شمس الدين محمد بن يوسف بن محمد الزيلمي الحنــــفي، الرجل الصالح ، في ثاني عشرين المحرم .

<sup>(</sup>١) ورد الاسم نخططا فى معظم المصادر • والصيفة المثبئة هى التى توصلنا إليها بعد مقارنة الاسم • وهى الصيغة المنفق عليها فى نسعة ب وفى المنهل الصافى لأبى المحاسن (ج ٣ ورقة ٨٨ ب ) •

<sup>(</sup>٢) كذا في ٢، ب ، وفي نسخة ف عارفا بفنون .

 <sup>(</sup>٣) كذا في أ ، ف . رفى نسخة ب جا. بدلا من العيارة بين القوسين « رحمه الله تعالى » .

<sup>(</sup>٤) مابين حاصرتين من كتاب إنباء الغمر لابن جر (ج ١ ص، ٢٧٤) .

ومات أمين الدين محمد بن الحسن الأننى المسالكي، المحدث الفاضل . (١) ومولده في شو ال سنة ثلاث عشرة وسبعائة ، وسمع من البنديجي وغيره .

[ومات] قماضى القضاة شمس الدين محمسد بن يوسسف الركراكي المسالكي ، يحمص ، في رابع عشر شوال .

ومات الشبيخ تقى الدين محمد بن أحمد بن محمد بن حاتم، شيخ الحديث، نى أول ذى القحدة .

ومات الشييخ المقرئ شمس الدين محمد بن أخمد بن عمد بن أحمالسقلاني ؛ إمام جامع أحمد بن طولون ، في حادي عشر المحرم ، أخذ عن التي الصايغ .

[ ومات ] المهتار ناصر الدين محمد بن على الشيخى ، فى ليلة الثلاثاء أول ربيع الأول .

 <sup>(</sup>١) ذكر يا قوت ( معجم البلدان) أن بديج ناحية بالعراق قرب بنداد ، خرج منها جماعة مزالعلماء المحدثين والشعراء والفقهاء والكتاب .

## سنة أربع وتسعين وسبعمائة

(١) أهل المحرم يوم الأربعاء .

فيه قدم البريد بأن السلطان يدخل إلى غزة في ثالثه .

و في حادي عشره قدم البريد بنزول السلطان قطيا .

وفيه قدم الحريم السلطانى مع الطواشى بهادُر المقدم ، فدقت البشائر ، ونودى بالزينـــة ، فشزع الناس فيها ، وفى تبييض ظاهر البيوت بشارع القاهرة ، وفى نصب القلاع .

وفى ثالث عشره قدم البريد بالخروج إلى لقــــاء السلطان على بلبيس ، فخرج الأمير كمشبغا ، والأمير سودن النائب ، وبقية الأمراء .

وفى يوم الاربعاء خامس عشره نزل السلطان بالعكوشا ، وأقام بها إلى ليلة الحمعة ، ثم رحل ، فخرج سائر الطوائف فى يوم المحمعة إلى لقائه، وأقبل

<sup>(</sup>۱) كذا في نسختي أ ، ب ، وكذلك نزدة النفوس الصيرفي (ج ١ ص ٣٤١) رائياً، الدر لاين حجر (ج ١ ص ٢٣٤) ومقد الجال (ج ٢٤ ق ١ ورقة ٣٨٤) أما نسخة ف من المنطوطة نقد ذكرت أن أرل الحرم كان الثلاثا، ، ومو تحريف .

 <sup>(</sup>۲) الفلاع ومفردها فلمة ، يقصد بها أقواس النصر أن الزينة التي تقام بعرض الطريق على ألواح
 من الخشب ليمر من تحقيا موكب السلطان انظر :

<sup>(</sup>سعيد عاشور: العصر الماليكي في مصر والشام ص ٤٤٠) .

177

فى موكب جليل حتى صعد قلعة الحبل ، فكان يوما مشهوداً ، خلع فيه على حيم الأمراء ، وأرباب الوظائف بأسزهم .

وفى عشرينه استقر أو ناط فى كشف الوجه البحرى على عادته، وعزل (۲) شاهـن [ الكلبكي ] .

وفى نانى عشرينه استقر دمر داش السينى نائب الوجه البحرى على عادته ، وعزل أبوز لطة ، و استقر طُرَقُجى فى ولاية منوف على عادته ، وعزل على ابن محمد بن طا جار الشامى .

و في خامس عشرينه قدم البريد بموت الأمير بطا الطولو بمرى، نائب دمشت.

و فى سابع عشر ينه استقر الأمبر سودن الطرنطاى فى نيابة دمشق، واستقر شهاب الدين أحمد بن عبد الله النحر برى - قاضى طر ابلس - فى قضاء القضاة المالكية بالقاهرة و مصر ، عوضاً عن الركراكي .

وفيه مات الأمير وزير الوزراء ناصر الدين محمسه بن الحسام لاجين الصقرى ، بعد مرض طويل .

وفيه طلب السلطان الولاة المعزولين وهم : الأمير أيدمُر الذي يقال له أبو زلطة ، وشاهين الكلفي ، وعلى أبو زلطة ، وشاهين الكلفي ، وعلى ابن محمد بن حسن بن لبلي ، وعلى ابن محمد بن طاز ، وأستبغا ، وضرب أيدمُر بالمقارع ، وسلمهم كلهم إلى والى القاهرة ، ليدفعهم على حمل المسال .

<sup>(</sup>٢) مابين حاصرتين تكلة من عقد الجمان للميني (ج ٢٤ ق ٣ ورقه ٤٣٩) .

 <sup>(</sup>٣) کذا في نسختي ١ ، في , برفي نسخة ب «على بن مجمد بن طاجار» .

وفى يوم الاثنين ثانى عشر صفر قبض على الأسر قرا دمرداش نائب حلب ، وعلى الأسر ألطنبغا المعلم نائب سكندرية ، وسجنا بالبرج .

واستقر تاجالدين بن شمحل فى نظر الدولة ، رفيقا لشمس الدين المقسى : وفى خامس عشره قبض على الأمر قردم الحسني .

وفيه خلع علىالشريف صـــدر الدين مرتضى بن غيـــاث الدين إبراهيم ابن صدر الدين حزة الحسيني ، بنظر القدس والخليل .

وفى تاسع عشره أخرج الأمير قردم إلى غزة ، بإمرة عشرة ، بها .

وفيه استقر الأمير قلمطاى العثماني أمير جاندار ، بعد موت قطلوبغـــــا ألطَّنتُمشي، وأفرج عن الأمير قطلوبغا الطشتمري الحاجب .

وفى ثانى عشرينه استقر ناصر الدين محمد بن الأمبر حمال الدين محمسود الاستادار فى نيابة الإسكندرية ، عوضا عن ألطنبغا المعلم . وقدم البريد بأن (۲) خسة عشر من المماليك ، أنوا إلى باب قلعة دمشق مشاة ، وشهروا سيوفهم

<sup>(</sup>۱) كذا ن ب . رن نسختي أ ، ن « لنحضيره » .

 <sup>(</sup>٣) كذا في نسختي إ ، ب ، وكذلك في نرعة الدغوس العبير في (ج ا ص ٣٤٣) ، أما نسخة ف وكذلك النجوم الزاهرة لأي المحاسن (ج ٢٠ ص ٣٦) نقد ورد فها النص وبأن خمسة من الهاليك »
 ومن الواضح أن الصيغة المنبخة من الصحيحة كا يبدر من سياق المدني ،

وهجموا القلعة ، وأغلقوا باسما ، وأخرجوا المنطأشية والناصرية من الحبس، وهم مائة رجل ، وقتلوا نائب القلعة وجماعة معه، وأن الحاجب ركب بالعسكر وقاتلهم ثلاثة أيام حتى اقتحم عليهم القلعة ، وأخذهم كلهم ، إلا خسسة أنفس منهم ، فلامم فروا ، ووسط الحميم .

وى يومه استقرصدين الكركى فى ولاية الفيوم، وعزل أسَّلُمُهُ السبق . وفى يوم الاثنين ثالث ربيع الأول برزالاً سر سودن الطرنطاي نائب دمشق إلى الريدانية ، بعدما لبس قباء السفر . ولبس [ أيضاً ] الأمر ناصرالدين محمد بن محمود الاستادار قباء السفر ، وتوجه إلى الإسكندرية .

وفيــــه سار الأمبر حسن الكَجكُّني إلى بلاد الروم مهدية ، لحوند كار أني يزيد بن عثمان .

وفى سمادسمه استقر القاضى حمال الدين محمود العجمىفى مشيخة الحانكاه (٣) الشيخونية و نظر ها ، بعد وفاة الشيخ عز الدين يوسع الرازى .

- مرمر وفى ثمامنه قبض على الأمير ناصر الدين محمســـد بن عبد الله بن بكتمر الحاجب — صهور الأمير بطا – على مال محمله .

وفيه رحل الأمير سودن نائب دمشق ، ومعه الأمير بكتمرشاد الشراب خاناه ، ليقلده بدمشق .

وفى رابع عشره نزوج السلطان بلت المعلم شهاب الدين أحمد الطولوف المهنسـدسي .

 <sup>(</sup>۱) كذا في ٢٥ س . وفي نسخة ف « بعدما ألبس » وهو تحريف في النسخ .

<sup>(</sup>٢) ما بين حاصرتين سانط من ب ومثبت في أ ، ف .

 <sup>(</sup>۲) كذا فى ۱ ، ن . رنى نسخة ب « عزالدين يزيد الزازى » وهو تحريف فى النسخ . انظـر
 نبعة النفوس للصيرق (ج اس ۲۳۴) .

وفى خامس عشره عزل قاضى القضاة عماد الدين أحمد الكركمى نوابه ، واقتصر منهم على خمسة فقط . وكان قد استكثر من النواب حتى زادوا على العشرين ، فأنكر عليه السلطان ذلك ، فصرفهم .

و فيه نقل علاء الدين على البعرى مواقع الأمر بلبغا الناصرى، ومحب الدين عمد بن محمد بن الشحنة قاضى الحنفية محلب ، من بيت الأمير حمال الدين محمود الاستادار إلى دار الأمير علاء الدين على بن الطبلاوى وألى القاهرة ، وكان قد قبض عليهما بالشام، وحضرا مع السلطان فى الترسيم ، وأنز لا بدار الأمير محمود ، فأكر مهما ، وقام لها عا يليق سهما .

وفى سابع عشره استقر زين الدين أمير فرج الحلبى فى شد الدواوين ، وكان [ والى القاهرة يتحدث فى شد الشواوين ] منذ قبض على ناصر الدين محمد بن أتبغا آص .

وفى يوم السبت ثانى عشرينه سافر إلى بلاده أبو الحجاج يوسف بن على ابن غانم ، أمير العرب ببلاد المغرب ، يعدما حج ، وأقام بالقاهرة أشهرا . واجتمع بالسلطان وألبسه كاملية حرير بطرز ذهب .

وفى رابع عشرينه استقر الفخر عبد الرحمن بن مكانس وزيرا بدمشق . وفيه قتل علاء الدين على البهرى ، ودفن خارج باب النصر .

<sup>(</sup>١) كذا في أ، ف . وفي نسخة ب جاءت العبارة ''وقد كان أكثر من النواب حتى'' ؛

<sup>(</sup>٢) مابين حاصرتين ساقط ،ن ف ومثبت في ٢، پ .

و في خامس عشرينه أَفرج عن المحب بن الشحنة .

و في آسادس عشرينه أفرج عن ناصر الدين محمد بن بكتمر الحاجب ، على أن محمل مائتي ألف درهم فضة .

وى يوم السبت سابع ربيع الآخر استقر تاج الدين عبد الرحم بن الصاحب فحر الدين عبد الله بن أبي شاكر في نظر الديوان المفرد . واستقر منجك السبعي والى أشموم الرمان ، وعزل ناصر الدين محمد بن الطويل . واستقر يلبغا مملوك مبارك شاه والى الأشمونين ، عوضا عن محمد بن الأعسر . واستقر شرف الدين أبوالبركات موسى بن محمد بن محمد الأنصارى فقاء شرف الدين أبوالبركات موسى بن محمد بن محمد الأنصارى فقاء المنفاة الشاهية علب ، عوضا عن ناصر الدين محمد بن الخطيب شمس الدين عمد بن خطيب نقرين . وأنهم على الأمير قديد بتقدمة ألف ، عوضا عن أطاو بعنا الصفوى بعد موته . وأنهم على بلاط المنجكى بإمرة عشرة . واستقر ما ينان الوجه القبل على عادته .

و فى سادس عشره أعيد نظر الحامع الطولونى إلى قاضىالقضاة عماد الدين أحمد الكركى، وكان قد استقر فيه الأمير قطلوبغا الصفوى مدة .

وفى ثانى عشرينه استقر الأميرقطلوبغا الأستقجاوى أبو درقة فى ولاية أسوان ، عوضا عن الصارم إبراهم الباشقردى .

وفى ثالث عشرينه قتل الأمير أيدكارالعمرى، وقرا كسك ، وأرسلان اللفاف ، وصنجق ، وأرغون شاه .

<sup>(</sup>۱) كذا ف نسخى ب . وف عقــــ الجان قعيني (ج ٢٤ ق ٣ درة ٢٤٢ ) < ابن الحطيب نقير ين > .

. وفى خامس عشرينه أعيد النَّجم محمد الطنبدى إلى حسبة القســـاهرة ، وصرف مهاء الدين محمد بن العرجي .

وفيه رسم السلطان للأمر أنى يزيد الدوادار ، والقاضى بدر الدين محمد ابن فضل الله كاتب السو ، بالتحدث فى أوقاف الحرمين ، وأن يسسمرفع حساما شمس الدين نصر الله بن شظية – مستوفى ديوان المرجع – فوكل عباشزى أوقاف الحرمين ، وألزموا برفع حساب عشرستين ، وألزم مباشزو موادع الحكم بعمل حساب الأيتام ، وذكر البرك المهملة ، ورسم على أمناء الحكم وجباة الأوقاف .

وفيه أضيف إلى الأمير مبارك شاه كشف الفيوم والبهنسا والأطفيحية ، مع كشف الحيزة .

وفى أول حمادى الأولى أحضرت عدة رءوس من المسجونين بالإسكندرية من الأمراء . واسستقر أبو بكر بن بدر فى ولاية البهنسا ، عوضسا عنى شرف الدين ابن طيَّ الدهروطي .

وفى تاسع عشره استقر الأمير كُمُشِيعًا الحموى أتابك العساكر بعــــد موت الأمير الكبير أينال اليوسني ، وتحدث فى نظر المـــارستان المنصورى على العادة . واستقر [ الأمير ] أيتمش البجاسي رأس نوبة النوب .

وفى ثالث رجب قدم البريد بقتل منطاش ، ولم يصح .

<sup>(</sup>١) كذا فى نسخى أ ، ف . وفى نســخة ب < رأن يستوتع > وهو تحريف فى النسخ .

<sup>(</sup>٢) من ديوان المرتجع انظر ما سبق من هذا الكتابج ا ص ٧١١ حاشية ٤ .

 <sup>(</sup>٣) كذا ق ٢ ، ٢ . و ف نسخة ف « راؤموا برنع حداب مشرين » رهو بحريف في النسخ ؟
 (٤) ما بين حاصرتين ساقط من ب رمثيت في ٢ ، ٥ .

سنة ٧٩٤

وفى حادى عشره تجمع عدة من الماليك السلطانية على الأمر حال اللدين عمود الاستادا و عند نزوله من القلعة ، وسبوه ، ورحمه بعضهم من أعسلا القلعة بالحجارة ، وشهروا دبابيسهم ليقتلوه ، وكان قريبا من بيت الأمسير أيتمش . فلما يلغه ذلك ركب بنفسه ليخلصه ، ففر أكثر المماليك منسه ، وثبت بعضهم . فما زال بهم يدافعهم عنه بالرفق حي انصرفوا عنه . وسار به إلى بيته حيى سكنت الفتنة ، وشيعه في مماليكه إلى داره .

وفى يوم 1 لحميس رابع عشره استقرتاج الدين عبد الرحم بن أبى شاكر في الوزارة ، حوضا عن الركن عمر بن قاعاز . واستقر ابن قاعاز استادارا ، عوضا عن الأحمر محمود ، بعدما انفن من ماله سمائة ألف درهم فى تكفية ديوان الوزارة ، ذهبت عليه ولم يتعوض عنها ، واستقر الأمر محمود عَلَى إدرته ، وتُخلع على الثلاثة .

ونى ثاه من عشر ه أعيد الشهاب الفرجوطي إلى ولاية قوص، وعُزل محمد ابن العادلي .

وفى ثالث عشرينه استقركر بم الدين عبدالكريم ابن المعلم أفسح فى نظر الإسطيلات ، يعد أن تعطلت مدة من فاظر .

وفى خامس عشرينه استقرالصارم إبراهيم الباشقردى فى ولاية منوف . وفى تاسم عشرينه بُشّر بزيادة النيل ، وان القاع سبعة أذرع ، وعشرون أصميعا .

<sup>(</sup>١) كذا في نسختي ا ، ف . وفي نسخة ب ﴿ وَلَمْ يَنْوَضُ عَلَمًا ﴾ وهو تحريف في النسخ ﴿

<sup>(</sup>٢) كذا في ١، ب . وفي نسخة ف ﴿ استقل ﴾ ٠

وفيه حضرالشريفان عنان بن مغامس وعلى بن عجلان ــ أميرا مكة ــ باستدعاء، ودخلا على السلطان فى يوم الاثنين ثانى شعبان، فأجلس السلطان ابن عجلان ــ مع صغر سنه ــ فوق عنان، مع شيخوخته.

وفى ثانى عشره قبض على الصاحب كريم الدين عبد الكريم بن مكانس (١) من داره بدلالة بعض النصارى عليه ، وسلم لوالى القاهرة ، فوكل به من كفظه فى داره .

وفى ثالث عشره استقر الغرس خليل الشرفى والى اشموم الرمان، وصُرف منجـــك .

وفى ثامن عشريته ايتدأ بالسلطان مرض لزم منه الفراش .

وفى يوم الاثنين أول شهر رمضان اســــتقر الأمير كمشبغًا الحاصكى الأشه فى نائبا بدمشق ، يعدموت سودن الطرنطاى .

(۲)
 وفى خامسه نودى بزينة القاهرة لعافية السلطان من • رضه ، فزينت .

وفى سادسه ــ وهو ثالث مسرى ــ أوفى النيل ستة عشر ذراعا ، فنزل السلطان إلى المقياس وفتح الخليج على العادة .

وفی عاشره ور د البرید بمحاربة عسکر حلب لمنطاش ، وفراره ، وأنه عدی الفرات ، وقبض علی عدة من أصحابه .

وفی حادی عشره خلع علی الشریف علی بن عمجلان ، واستقر أمســـرا بمكة وحده من غیر شریك له ، وخلع علی الشریف عنان والشریف علی

 <sup>(</sup>۱) کتا فی نسخة ف ، رفی نسختی ا ، ب « النصارا » .

<sup>(</sup>۲) فى نسخة ف « من مرض » والصيغة المثبتة من ١ ، ب .

ار. مبارك ، خطعتي إنعام . وليس كمشبغا نائب دمشق قباء السفر، وسار وُطُلبه بتجمل حظيم ، قاد فيه سبعين جنيبا من الحيل .

و في ثالث عشره قُلعت الزينة .

وفي خامسه بر عشره نزل السلطان من القلعة إلى القاهرة ، وصحمه إلى مدرسته نخط بحت القصرين ، وزار أباه ، وعادً.

وفيه أنعم على الأمر تغرى ردى من يشبغا بتقامة ألف ، وأنعسم رم المبلخانات على الأمر قله طاى العنماني . و[ أنعم على شادى خجا بإمرة عشرين ؟ وفيه أعيد الأمير محمود إلى الاستادارية ، عوضا عن الركن عمربن قا ممازج واستقر ابن قا محاز من خملة أمراءاالطبلخاناه .

و في سادسو ي عشره استقر بدر الدين محمد بن الطوخي في الوزارة بدمشق، عوضا عن الفحر عبد الرحمن بن مكانس. وخرج البريد بإحضاره من دمشق في البّرسم ، هـو وابنه مجدالدين فضل الله وأخوه نصر الله .

وفى ثانى عمثسرينه قدم المريد بوقوع الحريق فى دمشق، يوم السبت حادى عشرين شعبان ، بجوار جامع بني أمية ، تلف فيه شيء كثير جدا .

وفى هذا الششهر وقع وياء فى البقر، حتى أُبيعت البقرة بعشرين بعــــدما كانت تباع محمسهائة درهم . ثم فحش الموت فيهن، فأبيعت البقرة نحمسة دراهم ، وتر ك الناس أكل لحم البقر، استقذارا له . وعم الوباء في البقسر أرض مصر كلها ، ففني منها ما لا يقع عليه حصر .

711

<sup>(</sup>١) الصيغه المشبته من نسخة ب - وفي نسخة ا ﴿ فَاذَا فِيهِ سَبِعِينَ جَنْبِا رَفِي نَسَخَةُ فَ ﴿ فَاذَا فِيسَهُ سبون جنبيا > • ﴿ لَمُنْبِيِّةُ الدَّابِّةِ تَقَادُ وَاحْدُهُ الْحَالَبُ ، وكُلُّ طَالَمُ مَنْقَادُ جنب (لسان العرب) ﴿

 <sup>(</sup>٢) الصيغة 1 £ثبتة من نسخة ١ ، وفي نسختي ب ، ف < وأنم بطياخاناه » .</li>

<sup>(</sup>٣) كذا في ١ ، ف رفي نسخة ب ﴿ في ارض مصر > ٠

وفى يوم الاثنين سادسشوال استقر ناصر الدين محمد الضائى فى ولاية منفلوط ، وعزل على بن غَلَبَك .

وفى سابعه استقر أحمد الأرغونى فى ولاية دمياط ، وعزل أبوبكر بن بدر. وفى ثامن شوال استقر الفاضى بدر الدين الأقفهسى فى نظر الدولة، وعزل ابن شيخ. واستقر ناصر الدين مؤمن فى ولاية قليوب، وعزل تطلوبغا الصفوى . واستقر علاء الدين على الطشلاقى والى قطيا . وعزل حسام الدين حسن المؤمنى أمر آخور .

وفيه أنهم على الشريف على بن عجلان أمير مكة بأربعين فرسا، وعشرة بما ليك من الأتراك، وثلاثة آلاف أردب قمحا، وألف اردب شعيرا، وألف أردب فولا، وحمل على فرش بقاش ذهب، ورسم له أن يستخدم ما ئة فارس من الترك، يسير بهم الى مكة

وفيه قبض على تاج الدين بن شمحل ، وسلم لشاد الدواوين على مال محمسله :

وفى خامس عشره عزل شيخ الشيوخ المعروف بشيخ الإسلام أصلم، ابن نظام الدين الأصفهاني، وسلم لشاد الدو اوين على خمل ماتني ألف درهم: وذلك أن السلطان لمسا اختل أمره محركة الأمير يلبغا الناصري ومسيره الى القاهرة، هم الملك الظاهر بالهرب، واعطى شيخ الشيوخ هذا خمة آلاف

 <sup>(</sup>۱) كذا في نسختي ۱ ، ف . وفي نسخة ب ﴿ العناني ﴾ وسيتكرر الأسم بعد ذلك في النسخ الثلاث
 رد الدان م .

<sup>· (</sup>٢) كذا في نسخة ب وهي الصيغة التي سبق ان أشرنا إلى صحتها . وفي نسختي ا ، ف ﴿ تطلوشاه » .

<sup>(</sup>٣) كذا في نسخة ا ، ف . وفي نسخة ب ﴿ لما اختسل أ مره مجكم تحركه الأمير بلبغا الناصري في مسيره ... » •

771

دينار، وواعده أن ينزل اليه ويخني عنده، فام يف له بذلك، وغيب [عنه] فاختني السلطان عند أبي يزيد كما ذكر . فلما عاد إلى الملك طلب منه الحمسة الاف دينار على لسان الدوادار ، فقال و تصدقت مها على الفقراء ، : فلمسا ألح الدوادار في مطالبته قال: « اعلم السلطان أني أحمع الفقراء من الزوايا والربط وأازمهم بإعادة ما تصدقت به عليهم، وأقول لهم إن السلطان قــــد عاد في صدقته فإنه لم يدفع هذا المسال إلى إلا لأتصدق به ، لا أنه و ديعة عندي . فلما أعاد الدوادار على السلطان هذا القول أسرها في نفسه ، وصبر كعادته حتى وقف اليه من ادعى أن تاجرا وك عند شيخ الشيوخ عدة أحمال، فيها ثياب ليسافر مها من غمر مكس، فأمر بطلبه من خانكاة سرياقوس . فلمـــا وقف مع غربمهٔ اعتسلر ؛ فقال بعض من حضر أنه مكتوب في يده سحر يسحر به السلطان، فعزَّ له من المشيخة، وتسلمه شاد الدواوين،

وفي سادس عشره استقر ناصر الدين محمد بن ليلي في نقابة الحيشر. ، وعزل استدمر:

و في تاسع عشُّه ، استقرالشريف فخر الدين ناظر السارنستان في مشيخة الشيوخ مخانكاة سرياقوس .

<sup>(</sup>١) کذا نی نسخة ا ، ف . ونی نسخة ب ﴿ وَوَافَقُهُ ﴾ •

 <sup>(</sup>۲) ما بین حاصر آن ساقط من ف و شبت فی ا ، ب .

<sup>(</sup>٣) كذا في اوفي نسختي ب، ف ﴿ آلاف دينار ﴾ • (٤) كذا فينسختي ا ، ف ، وفي نسخة ب ﴿ نباية الجيش » ، ( أنظر أيضا نزهة النفوس الصيرف

ج ۱ ص ۳٤۸) ٠

<sup>(</sup>٠) في نسخ المخطوطة ﴿ في تاسمة ﴾ ومن الواضح أن هذا تحريف في النسخ ؛ وفي نزهة النفوس الصير في ( ج ١ ص ٣٤٨ ) « رق الأمن عشره » .

وفى عشرينه استقر حماله الدين محمود العجمى فى نظر الحيش ، عوضا عن كريم الدين عبد الكريم بن عبد العزيز ، مع ما بيده من قضاء القضاة الحنفية ، ومشيخة الشيخونية ، ولم يقع مثل ذلك بدولة الأثراك فى مصر ؟ واستقر قطلوبغا الفشتموى الحاجب فى كشف الوجه البحرى، وعزل تطلوبغا وعزل أوائط.

و فى خامس عشرينه سارالشريف على بن عجلان بعسكره الى مكة ، ومنع الشريف عنان من السفر ، ورتب له فى كل يوم ما يقوم به .

وفى سادس عشرينه نودى بزيادة [النيل] ثلاثة أصابع من عشرين ذراعا.

وتى سابع عشرينه استقر الأمير تاتى بك البحياوى أمير ألحور، عوضا عن الأمير بكليمش العلاي، واستقر بكليمش أمير سلاح .

وفى سلخ، نودى مخروج القطعان الذين قطعت أيدهم فى السرقات، والبرصان، والحسنماء، من القاهرة وظواهرها، وهسدد من أقام منهم بالتوسسيط.

وفى بوم الحمعة أول ذى القعدة – وهو ثالث عشرين توت – انتهت زيادةالنيل إلى اثنى عشر أصبعا من عشرين [ ذراعاً ]، وثبت إلى سابع بابه ، ثم انحط بعدما بلغ عشرين أصبعا من عشرين ذراعاً .

وفى رابعه أعيد مبارك شاه إلى نيابة الوجه القبلى ، وعزل يابغا الأحمدى . واستقر حسام الدين حسن المؤمني أمير أخور فى ولاية الحيزة .

<sup>(</sup>١) كذا في نسخة إ وفي نسخة ب ﴿ أَنَاطَ ﴾ وفي نسخة ف ﴿ أَرَنَاطَ » •

<sup>(</sup>٢) ما بين حاصرتين ساقط من ف ومثبت في ١ ، ب .

ما بين حاصرتين ساقط من ب ومثبت في أ ، ف .

وفى سابعه أعيد مهاء الدين محمد البرجي إلى حسبة القاهرة، وعزل النجم محمد الطنبدى ، وأذن له في الحكم عن قاضي القضاة الشافعي .

وفى تاسعهسار السلطان إلى سرحةسرياقوس،ونزل بالقصور علىالعادة . وفى عاشره عنى عن القطعان من النني .

وفى ثالث عشره قدم ناصرالدين أحمد التنسى من الإسكندرية باستدعاء، واستقر فى قضاء [ القضاة ] المسالكية . وعزل الشهاب أحمد النحريرى ، ودخل إلى القاهرة من سرياقوس بالتشريف .

وفى سادس عشره قبض بسرياقوس على سنة مماليك ، وحملوا فى الحديد إلى والى القاهرة ، من أجل أمهم ارتكبوا الفاحشة بصبى حتى مات .

وفى ثامن عشره عزل المقدم محمد بن عبد الرحن وأازم محمل مائمى ألف درهم، واستقر عوضه فى تقدمة الدولة تنيتن . واستقر محمد بن عبداالرحمن فى تقدمة الخاص ، وشرع فى حمل ما قرر عليه الوزير .

وفيه قتل الأمير قراد مرداش ، والأمير طغاى تمر – نائب سيس – في عدة من الأمراء .

وفيه استقر تمى الدين أبو محمد بن قاضى القضاة حمال الدين [أي المحاسن] يوسف بن قاضى القضاة شرف الدين أبى العباس أحمد بن الحسين بن سلمان ابن فزارة الكفرى ، فى قضاء الحنفية بدمشق ، عوضا عن نجم الدين محمود

<sup>(</sup>١) مابين حاصرتين ساقط من ب ومثبت في أ ، ف .

<sup>(</sup>٢) ما بين حاصرتين ساقط من ب ومثبت في أ ، ف .

1)

ابنالكشُّك . واستقر البرهان إبراهيم التادلي في قضاء المسالكية بدمشق ، واستقر عمربن إلياس أخي قرط في ولاية منفلوط .

وفی خامس عشرین ذی الحجة قدم مبشرو الحاج ، وأخبروا بالسلامة والامن ، وتسلم علی بن عجلان مكة ، وأنه غرق بجدة نحو الثلاثبن مركبا من ربح عاصف . [ واستقر شرف الدین مسعود فی قضاء الشافعیة بطرابلس ، عوضا عن ناصر الدین محمد بن كمال الدین المحری . ]

وقى سابع عشرينه أمر قاضى القضاة عماد الدين أحمد الكركى الشافعى بازوم بينه ، وأن لا محكم .

وفى هذه السنة ضرب الأمبر محمود الاستادار بالإسكندرية فلوسا ناقصة العيار عن الفلوس التي يتعامل مها الناس في ديار مصر .

وفيها استقر الأمير ان شمس الدين محمد بن الأمير زين الدين قاراين مهنا ، وزين الدين رقيبة ابن الأمير ركن الدين عمر بن موسى بن مهنا الشهير بعمسر (۲) المصسمم .

وفی همکه السنة خرج حماعة من بلاد المغرب بریدون أرض مصر لأداء فریضة الحج، وساروا فی بحر الملح ، فألقتهم الربح إلی جزیرة صـــقلیة ، فأخذهم النصاری وما معهم ، وأتوا بهم إلى ملك صقلية ، فأوقفهم بين يديه

<sup>(</sup>١) كذا في نسخة أ ، وفي نسختي ب ، ف الشاذلي .

<sup>(</sup>٢) مابين حاصرتين ساقط من نسخة ب ومثبت في أ ، ف .

 <sup>(</sup>٣) كذا في نسخة ٠ . وفي نسخة | المصنع وفي نسخة ف المصبع ٠ .
 والمصمع هو الرجل الصغير الأذن ( لسان العرب والفاموس المحيط ) ٠

 <sup>(</sup>٤) كَذا في مهنة ب رفي نسخة أ ﴿ رفيها » رفي نسخة ف ﴿ رفيه » .

وسألهم عن حالهم ، فأخبروه أنهم خرجوا بريدون الحج ، فألقاهم الربح إلى هنا، فقال : و أنم غيمة قد ساقكم الله ألى ، وأمر بهم أن يقيدوا حي يباعوا ويستخدموا في مهنهم ، وكان من هملتهم رجل شريف ، فقال له على لسان برحانه : « أبها الملك إذا قدم عليك ابن ملك ماذا تصنغ به ؟ » قال : « أكرمه » قال : « وإن كان على غير دينك » . قال : « وما كرامته إلا إذا كان على غير دينك » . قال : « وما كرامته إلا إذا أكر ملسوك الأرض » . قال : « ومن أبوك ؟ » قال : « فإنى ابن أي طالب أكر ملسوك الأرض » . قال : « ومن أبوك ؟ » قال : « على بن أي طالب قال : « خثيت أن تشتموه » . قال : « لا نشتمه أبدا » . قال : « بين لى صدق ما ادعيت به » ، فأخرج له نسبته – وكانت معه في رق – فأمر بتخليته بال على هذا الشريف ، فأمر به فأحرق ، وشهر في بلده . ونودى عليسه ؛ الله علي هذا الشريف ، فأمر به فأحرق ، وشهر في بلده . ونودى عليسه ؛ « هذا جزاء من يشتم الملوك » ، فإنه كان شم أبا الشريف أيضا .

## ومات في هذه السنة ممن له ذكر [ من الأعيانُ ] (سوى من قتل من الأمسراه) :

شهاب الدين أحمد الدِّفرى ، أحد نواب القضاة المسالكيةِ ، بالقاهرة ، في ثاني عشر ذي القعدة .

<sup>(</sup>٣) مابين حاصرتين ساقط من نسخة ب ٠

<sup>(</sup>٤) كذا في نسخة ب رفي نسخة † ما اخترعت وفي نسخة ف ما أخبرت عنه ،

 <sup>(</sup>٥) فى ندخة ب عليهم وهو تحريف فى النسخ .

ومات شهاب الدين أحمد بن محمد بن على الدنيسرى ، المعروف بابن العطار ، الشاعر ، في سادس عشربن ربيع الآخر .

ومات الأمير [ الكبير ] أينال اليوسى ، أحد المماليك اليلمغاوية ، فى رابع عشر حمدى الأخرة . [ كان أينال شرس الأخلاق ، شجاعاً ] .

ومات الأمير [ سيف الدين ] بُطا الطواوتمرى، أحد المماليك الظاهرية مرقوق، ونائب الشام في حادى عشرين المحرم بدمشق.

ومات الأمر سيف الدين تلكتمر ، تنقل فى الحدم حى أنعم عليه الملك الأشرف شعبان بن حسين ، بعد واقعة الأمير أسندُمر بإمرة مائة . واستقر رأس زوبة كبيرا فى تاسع عشر صفر سنة تسع وسنين وسبعائة . ثم صار أمير بجلس فى خامس عشر رمضان منها . ثم نقل من ذلك وصار استادارا فى حادى عشر المحرم سنة إحدى وسبعين ، عوضا عن علم دار المحملى . ثم أخرج إلى صفد فى نالث ربيع الآخر منها ، واستقر نائبها : ثم أحضر إلى وسبعين ، استقر حاجب الحجاب مدة ، ثم تعطل ولزم داره ، حتى مات فى حدى عشرين ربيم الآخر .

ومات الأمير سودُن الطرنطاى نائب دمشق بها ، في شعبان .

۱۱) ما بین حاصرتین من نسخة ب

<sup>(</sup>٢) ما بين حاصرتين ساقط من ب ومثبت في أ ، ف ،

<sup>(</sup>٣) ما بين حاصرتين ساقط من ب ومثبت في أ ، ف .

 <sup>(</sup>٤) فى نسخة ف سنة تسع وقسمين وهو تحريف فى النسخ .

<sup>(</sup>ه) كذا في نسخة † ، وفي سينتي ب ، ف علمدار .

سنة ٧٩٤

ومات الشيخ المتقد طلحة المغربي المجذوب ، في رابع عشر شسوال عدينة مصر": وكانت جنازته مشهورة ، ودفن خارج باب النصر ، وهو أحد من أوصى الملك الظاهر عند موته بدفنه تحت أرجلهم .

ومات صدرالدين عبد الحالق بن على بن الحسن بن عبدالعزيز بن محمد ابن الفرات المسالكي ، موقع الحكم ، أخذ الفقه عن الشيخ خليل ، وكتب على غازى، و رع في الفقه والكتابة . ومات في ثالث عشرين هماى الآخرة .

ومات الشيخ عز الدين يوسف بن محمود بن محمد الرازى العجمى الحمنى (١) الأصم ، شيخ الحانكاة [ الركنية بيبرس، ثم شيخ الحانكاة ] الشيخونيـــة ، ومات في ثالث عشر بن المحرم، وقد أناف على السبعين .

ومات القاضى حمال الدين عبد الله بن الفيشى المسالكى ، أحد نواب القضاة المسالكية بالقاهرة . وكان نقيب القضاة ، ثم تولى الحكم، ورتب درسا بالحامع الأزهر، وأجرى عليه وقفا . ومات فى العشرين من ربيع الأول بعد أن ابنلى بالحذام عدة سنين ، وهو يباشر الحكم .

ومات الشريف عبسد الرحمن [ بن عبد الكافى بن على بن عبسد الله ابن عبد الكافى بن على بن عبسد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن المحاصل عبد الله الله المحرى حد موقع الدست حال : كنت فى خدمة حمال الدين عبد الله العمرى حوقع الدست حال : كنت فى خدمة حمال الدين

<sup>(</sup>۱) ما بين حاصرتين ساقط من نسخة ف ومثبت في أ ، · · ·

<sup>(</sup>٢) ما بين حاصرتين ساتط من ب ومثبت في أ ، ف .

عمود العجوبي قاضي القضاة ، وناظر الحيش ، فركب يوما وأتى معسه إلى داره، واستعظم بحيثه إليه، داره، واستعظم بحيثه إليه، فبالغ محمود في التأدب معه ، وقال له : « يا سيد ، أنا أستغفر الله بمساوقع مي » . فقال : « وما الحسسريا سيدي ؟ » قال : « لمسا دخلت البارحة إلى السلطان ، وجئت أنت وجلست فوقى ، أنفت من هذا في سرى ، وقلت : كيف بجلس هذا فوقى ؟ ، و محلي من اللولة ما قد عرف ، وشق على ذلك ، كيف بجلس هذا فوقى ؟ ، و محلي من اللولة ما قد عرف ، وشق على ذلك ، فقت ولم بشعر أحد من خواتي الله بشيء من ذلك ؛ بل كان مما حدثت نفسي : فلما نمت رأيت رسول الله سلي الله عليه وسلم سفى النوم وهو يقول لى: « يا محمود تستقل ابني أن تجلس تحته » ؛ فاستغفرت مما وقع ميى ، وقسله جناك ثانيا عا خطر لي، وأسألك اللاعاء » . قال « فبكني الحميع » ، وكانت ساعة عظمة .

ومات الأديب الوزير فخر الدين عبد الرحمن بن شمس الدين عبدالرزاق ابن علم الدين إبراهيم بن مكانس القبطى ، ناظر الدولة بديار مصر ، ووزير دمشق . مات فى خامس عشر ذى الحجة .

ومات علاء الدين على بن عيسى بن موسى بن عيسى بن سليم بن حميد الأزرق المقيرى الكركمي ، كاتب السر ، فى أول ربيع الأول، ودفن خارج باب النصر من القاهرة .

ومات علاء الدين على بن عبد الله بن يوسف الببرى الحلبي ، الأديب، الشاعر ، المنشئ ، الكاتب؛ في رابع عشرين ربيع الأول ، محنوقا .

<sup>(</sup>١) في نسخ المحطوطة ﴿ وأتا ﴾ •

<sup>(</sup>٢) في نسخة ب ﴿ يَا مَحْدَ ﴾ وهو تحريف في النسخ •

<sup>(</sup>٣) في نسخ المخطوطة ﴿ فَهِكَا ﴾ •

ومات الأمرعنقاء بن شطى أمر آل مرًا، قتله الفداوية في رابع المحرم: ومات الشريف على بن الشريف شجاع الدين عجلان أمير مكة .

ومات الأمر سيف الدين قطلوبغا الصفوى، حاجبُ الحجاب، فيأول ربيع الآخر .

ومات الأمير قطلوبغا الطقتمشى، أحد أمراء العشر اوات فى عاشر صفر. ومات الشيخ بدر الدين محمد بن ماء الدين عبد الله المنهاجى الزركشى، الفقيه الشافعى، ذو الفنون والتصانيف المفيدة، فى ثالث رجب؛ سمسع الحديث وأفى ودرس.

ومات الشيخ المعتقد أبو عبدالله محمدالركراكي المغربي ، فى ثانى عشر (١) حمادى الأولى ، وقد قارب المسائة سنة ؛ وهو ممتع سخى بالعساء .

ومات شمس الدين محمد بن [ اسماعيل] أمين الملك الحلبي الحزني الأعور أحمد نواب القضاة المنفية بالقاهرة ، في رابع شوال .

ومات الشيخ المحدث بدر الدين محمد بن محمد بن مجير ، المعـــروف بابن الصايغ ، وابن المشارف ، فى ثالث ربيع الآخير .

ومات الأمير الوزير ناصر الدين محمد بن الأمير حسام الدين لاجين ، الصقرى المنجكي ، في ثانى عشر صفر ، بمرض طويل ، من غير أن ينكب .

 <sup>(1)</sup> كذا في نسختي ا ، ب ، وفي نسخة ف ﴿ منتنع ﴾ رهو محريف في النسخ .

<sup>(</sup>٢) ما بين حاصرتين ساقط من ب ومثبت في ا ، ف .

ومات حمال الدين محمود بن حافظ الدين محمد بن تاج الدين إبراهيم (۱) ابن شنبكي بن أيوب بن قراجا بن يوسف القيصرى، المعروف بابن الحافظ الحنى، قاضى الحنفية محلب، [ وكان فاضلا ، جليل القدر ، عنى عنه ] .

<sup>(</sup>١) كذا فى نسختى ب، ف ، وفى نسخة ١ ﴿ هَنْكِي » ، وقد جاء الاسم مختلطا فى بقية المصادر. فنى المثهل الصافى لأن المحاسن (ج ٣ ووقة ٣٠٠) ﴿ سنيك » ، وكذلك فى إثباء الفسر لا ين حجر (ج ١ ص ٨ ٤٤) ، أما فى زمة المفرس الصر فى (ج ١ ص ٣٥٠) فقد جاء الاسم «شنيك» .

<sup>(</sup>۲) ما بین حاصرتین من نسخة ب .

## سنة خمس وتسعين وسبع مائة

أهل المحرم يوم الأحد . في ثانيه أعيد صدر الدين محمد بن إبراهيم المناوى إلى قضاء القضاة الشافعية بديار مصر، عوضا عن العاد أحمد الكركى ، ونز ل بالتشريف من قلعة الحبل إلى المدرسة الصالحية على العادة ، وبين يديه عالم عظم ، منهـــم الأمير أبويزيد الدوادار ، وبدرالدين محمد بن فضل الله كانب السر ، ورأس نوية ، وحاجب الحجاب

وفيه استقر علاء الدين على بن غلبك بن المكالة في كشف الفيوم والبهنسا والأطفيحية ، عوضا عن طيبغا الزيني .

وفى تاسعه قبض على الوزير الصاحب تاج الدين عبد الرحيم بن أبى شاكر وتسلمه أمير فرج شاد الدواوين ليعاقبه على المسال . وأعيسـد موفق الدين أبو الفرج إلى الوزارة .

· وفي حادى عشره قرئ تقليد قاضى القضاة صدر الدين محمسد المناوى ممدرسة السلطان .

وفى ثالث عشره قدم البريد بمورت الأمير كُمُشَّبِّهُ الحاصكي نائب دمشق فاستقر عوضه تانى بك الأمير ، المعروف بتم الحسني أتابك دمشق، وأُنعم بإمرته على فخر الدين اياس الحرجاوى ناتب طرابلس . ونقـــل دمرداش المحمدى نائب هماه إلى نيابة طرابلس . واستقر أقبغا الصغير فى نيابة حماه .

وفيه استقر حسن الموممي والى الجيزة في ولاية قطيا ، وعزل على الطشلاتي واستقر على بن قراجا في ولاية الحيزة .

وفى يوم الحميس رابع صفر استقر أسنبغ السيني في ولاية قوص .

وقدم الخبر من الحجاز بأن جنتمر التركمانى أمير ركب الشام هجم على أشراف بالمدينة النبوية ليأخذ منهم صقرا يصطاد به ، وفهدا ؛ فدافعوه ، وقتل منهم شريفين . وكادت الحرب تقع لولا ركب الأمير ثابت بن نعسير أمير المدينة، وكف عن القتال . وأن الشريف على بن عجلان قبض على سبعين من بي حسن بمكة .

وفيه استقر محمد بن اشقتمر في ولاية قطيا ، وعزل حسن المؤمني .

وفى تاسع عشرين حمادى الأولى قدم محمد بن قارا، ومملوك نائب دمشق على البريد، بأن منطاش، ونعبر أمير العرب. وابن بزدغان التركمانى، وابن أينال التركمانى، ، حضروا فى عساكر كثيرة جدا إلى سلمية، فلقيهـــم محمد بن قارا على شيرر بالمراكمين، فقاتلهم، فقتل ابن بزدغان، وابن أينال وجرح منطاش وسقط عن فرسه، فلم يعرف لأنه حلى شار به ورمى شعره. ثم أنه أدركه ابن نعير وأردفه خلفه، والهزم بعد أن قتل من الفريقين عالم المردد ومحملت رأس ابن بزدغان وابن أينال إلى دمشق، وعلقتا على قلعنها.

وفيه استقر يلبغا الزيني فى ولاية الاشمونين، وعزل محمد بن الأعسر . وفى سلخه استقر الحاج سلطان مهقار الركاب خاناه، وعزل المهتسار خليل بن أحمد بن الشمخي .

<sup>(</sup>۱) كدا في ١، ب . وفي نسخة ف ﴿ عظيم » ،

وفى يوم الأربعــــاء ثالث حــــادى الآخرة ، قبض على الشريف عنان ابن مغامس ، وسجن بالبرج فى القلمة .

وقدم الحبر بموت الطواشى زين الدين مقبل الرومى الشهابى ، شسيخ الحدام بالمسجد النبوى ، فكتب باستقرارالطواشى زين الدين مسرورالحبشى البشتكى الناصرى ، عوضه .

وفى ثامنه قدم البريد بأن نعير بن حيار و منطاش، كبسا حماه فى عسكر (١٦) كبير ، فقاتلهم نالبي حماه وطرابلس، فانكسرا ، و مببت حماه . وأن جلبان نائب حلب سار بعسكر إلى أبيات نعير عندما بلغه ذلك ، وأخذ ماقدر عليه من المسال والخيل والخيال والنساء والأطفال ، وأصرم النار فيا بتي، وأكمن كمينا ، فا هو إلا أن سمم نعير بما نزل ببيوته رجع إليها بجائعه ، فخرج الكمين وقتل من العربان وأسر كثيرا ، وقتل من عسكر حلب نحو المسائة فارس ، وعدة من الأمراء .

وفى عاشزه أفرج عن الأمر ألطنبغا المعلم ، ونهى إلى دمياط ، وأفرج عن الأمر قطلوبغا السيبي الحاجب في أيام منطاش .

وفى رابع عشره قدم البريد بموت الأمير يلبغا الأشقتمرى،نائب غزة .

وفى خامس عشره استقر الأميرعلاء الدين ألطنبغا العثماني فى نيابة غزة .

وفى تاسع عشرينه استقرالحسام حسن صهر أبى درقة فى ولاية أسوان ، وعزل إبراهم الشهاني .

<sup>(</sup>١) كذا في ١١٠ ، رفي تسخة ف ﴿ نَا بُ ،

وقى رابع عشره توجه ألطنبغا العثمانى إلى نيابته بغزة ، وأنعم على تمراز الناصرى رأس نوبة بطبلخاناه العثمانى ، وأنعم على شرف الدين موسى بن قمارى أمبر شكار بعشرة تمراز ، زيادة على عشرته .

وفى عشرينه ابتدأ بالسلطان وعلى اشتد به ، وأفرظ عليه الإسهال (٢)
الدموى ، وكثر الإرجاف إلى سادس عشرينه . وأبل من مرضه ، فنودى بالزينة ، فزينت القاهرة ومصر ، وجلس للحكم بين الناس فى يوم الأحسد سابع عشرينه على عادته . وركب من الغد وشتى القاهرة من باب النصر ، وخرج من باب زويلة إلى بيت الأمر الكبير أيتمش ، ودخل إليه يعوده من مرض به ، وركب إلى القلعة .

وفيه قبض على الأمر ناصر الدين مجمد بن مجمد بن آ قبغا آص، كاشف الحرزة ، وضرب بالمقارع ، لشكوى الفلاحين منه ، وسلم لابن الطـــــلاوى والى القاهرة

وفيه استقرالامبريلبغا الاحمدى الظاهرى المعروف بالمجنون في كشف الوجه البحرى ، وعزل قطلُوبُهُا الطشتمرى ، واستقر فى كشف الحبرية ، عوضا عن ابن آقبغا آص

وفيرابع شعبان نقل ابن أقبط آص من بيت ابن الطبلاوى إلى الأمسير حمال الدين محمود الاستادار ليأخذ منه مائة ألف درهم ، فوقف عدة من الفلاحين إلى السلطان في يوم الأحد سابعه ، وشكوا منه أمورا قبيحة من أخذ نسام م، وأولادهم ، وفجوره مم، وحاققوه في وجهه على ذلك ، وعلى

<sup>(</sup>١) كذا في نسخة ا ، ب ، رفي نسخة ف ﴿ الى نيابة غزة ﴾ .

<sup>(</sup>٢) كذا في ا ف ف وفي نسخة ب ﴿ عربي من مرضه ﴾ ،

أموال أخذها منهم ، فضر ب بالمقارع وسلم إلى والى القاهرة ليخلص منســـه أموال الفلاحين ، فضر به أيضا بحضرة أخصامه .

وفى ثامنه أخذقاع النيل ، فكان سنة أذرع ، واثنى عشر أصبعا .

وفيه استقر أوناط اليوسفي نائب الوجه البحرى، وكاشف البحيرة، وواليها . وعزل دمرداش السيقى، وأعيد محمد بن حسن بن ليلي إلى ولاية قطيا ، بعد موت محمد بن أشقتمر . واستقر أسندمر العمرى نقبب الحيش [ بعد أن كان ] في ولاية بلبيس ، وعزل على بن الطشلاقي .

وفى ثانى عشزينه استقر برهان الدين إبراهيم بن نصرالله فى قضاء القضاة الحنابلة بالقاهرة ومصر ، بعد وفاة أبيه قاضى القضاة ناصراللدين .

وفى سابع عشرينه قدم عامر بن ظلم بن حيار بن مهنا ـــ ولد أخى الأمير نعبر ـــ مغاضبا لعمه ، فأقبل السلطان عليه وأجاسه ، وخلع عليه .

وفى تاسع عشرينه قدمت رسل القان طُقتمش [ خان ] ملك الدشت .

وفى يوم الاثنين ثالث رمضان ، قدم البريد من حملب بقبض منطاش . وذلك أن الأمير جلبان نائب حملب لم يزل يبذل جهده فى أمر منطاش ، حمى وافقه الأمير نعير على ذلك . وكان فى طول هذه المدة مقيا عنده ويغزو معه،

 <sup>(</sup>۱) ما بین حاصرتین اضافة لسیاق الممنی .
 (۲) ما بین حاصرتین من نسخة ف .

<sup>(</sup>٣) في نسخة بـ «الهسّت» . وقد ذكر يا قوت أن دفت بفتح أوله وسكون ثانية ، مدينة من أعمال فارس (معجر البدات).

قبحث جلبان شاد شراب خاناته كمشبغا إلى نمير فى خسة عشرفارسا ، بعلما النوم له بإعادة إمرة العرب إليه . فلما قرب من أبيات نعير نزل وبعث يأمره بقبضه ، فندب نعير أحد عبيده إلى منطاش يستدعيه إليه ، فأحس بالشر ، وهم بالفرار ، فقبض العبد عنان فرسه و أدركه عبد آخر ، وأنز لاه عن فرسه وأخذا سيفه، فبدر إلى سكين معسه ضرب نفسه بها أربع ضربات ، أغشى عليه ، وخمل إلى كمشبغا ومعسه فرسه وأربع حسال ، فسار به إلى حلب في أربعاته فارس من عرب نعسير . فكان لدخوله يوما مشهودا ، وسجن في أربعاته فارس من عرب نعسير . فكان لدخوله يوما مشهودا ، وسجن بالبشرى مخمسة آلاف درهم ، وقباء مطرز بذهب ، وتقدم إلى سائر الأمراء علمهم عليه ، ودقت البشائر ، ونودى بالزينة ، فزيئت القاهرة ومصر ، ونودى من الغد بأن منطاش قد قبض عليه .

وفى خامسه قرئ تقليد قاضى القضاة برهان الدين إبراهيم الحنبلى على العـــادة .

وفيه توجه الأمبرسيف الدين طواو من على باشا ــ أحد العشر اوات ــ على الريد لإحضار منطاش ، فسار إلى حلب ، وعصره ليقر فلم يعــــرف بشىء، ثم ذبح ، وحملت رأسه على رمح وطيف بها حلب ، وسائر مـــــدن الشام ، حتى قدمت قلعة الحبل صخبة طُولُو فى يوم الحمعة حادى عشرينه ، (۲) علقت على باب القلعة ، ثم طيف بها على رمح ، القاهرة ومصر ، وعلقت على باب القلعة ، ثم طيف بها على رمح ، القاهرة ومصر ، وعلقت

 <sup>(</sup>۱) كذا نى نسخة ١ ونى نسخة ب «شاد شراب كشيف)» وفى نسخة ف « شاد شمار بخانا»
 کشیفا » •

 <sup>(</sup>۲) كذا في ا،ف.وفي نسخة ب «بعد أن».

<sup>(</sup>٣) كذا فيب، ف ، وفي نسخة ا «منلق» ·

على باب زويلة ثلاثة أيام . ثم حطت وسلمت إلى زوجته أم ولده ، فدفت في سادس عشرينه

وفيه قلع الزينة ، وخرج يَلْمُبَعَا السالمي على البريد إلى الأمير نعبر ،
(٢)

وفى هذا الشهر همجم الفرنج على ناسحية نُسَرَّاوه فى أربعة غربان،وسبوا ومبوا ، وأقاموا ثلاثة أيام .

وفى تاسع عشرينه أوفى النيل نستة عشىر ذراعا ، وافقه سادس عشر مسرى فركب السلطان [ إلى المقياس ] ، وفتح الحليج على العادة .

وقدم رسل متملك دَهُلك بقيل وزرافة، وعدة من الحوارى والحدام ، وغر ذلك .

(٢) وى يوم الاثنين سادس عشير شوال خرج المحمل إلى الحجاز مع الأمير سيف الدين فارس من قطلو شاه ، أحد أمراء الطبلخاناه .

(٧)
 وفيه ابتدأ الناس في العمارة على الكيش ، فبنوا الدور والأساطبل .

وفى تاسع عشره قدم رسول الملك الظاهر تَجُد الدين عيسى – صاحب ماردين – بأن تَيْمُورُ لُنْكَ أَخَدْ تعريز ، وبعث إليه يستدعيه إلى عنده بهسا ،

 <sup>(</sup>١) گذا ق ب.وفي نسخي ا ، ف هم حط وسلم.

<sup>(</sup>۲) كذا في ١، ب ، وني نسخة ف ﴿ فَدَفَتْهِ ﴾ ،

 <sup>(</sup>٣) نسترارة : بلدة كانت واقعة غربى البراس على الساحل الرمل الفاصل بين البحر المتوسط دبين مجيرة البراس التي كانت نسمى قديما بحيرة فسترو . ( عمسه رمزى ، القاءوس الجغراف ) ج ١ ق ١

ص ١٥٩ - ٤٠٠) . ( ٤ ) ما بين حاصرتين ساقط من أومئيت في ب، ف

 <sup>(</sup>a) دهاك ، بفتح أولمه وسكون ثانيه ، جزيرة في بحرائين ، وهو مرسى بين بلاد انين والحبشه .
 ( ياقوت : معجم البلدان ) .

<sup>(</sup>١) كذا في ا، ف ، وفي نسخة ب «أخرج» .

<sup>(</sup>٧) كذا في ا ، ب . وفي نسخة ف « ايندا السلطان » ·

فاعتذر بمشاورة السلطان مصر، فلم يقبل منه وقال: « ليس لصاحب مصر عليك حكم ، ولأسلافك دهر بهذا الإقليم »، وأرسل إليه خلعة ، وصكة ينقش بها الذهب والدنانير .

وفيه قدم وسول صاحب بسطام بأن تيمور قتــــل شاه منصور متملك شيراز ، وبعث برأسه إلى بغداد ، [وبعث بالخلعة والصكة إلى السلطان أحمد ابن أويس متملك بغداد ، ] فلبس الحلعة وضرب الصكة. ثم أن تيمور مَلَكَ بغداد في يوم السبت حادي عشرينه ، وذلك أن ابن أويس كان قد أسمر ف في قتل أمراء دولته، وبالغ في ظلم رعيته ، والمهمك في الفجور ، فكاتب أهل بغداد تيمور، بعد استيلائه على تبريز، محثونه على المسر إليهم، فتوجه (١) إليها بعساكره حتى بلغ الدربند، وهو عن بغداد مسيرة يومين. فبعث[ إليه] ابن أويس بالشيخ نور الدين الحراساني ، فأكرمه تيموروقال : « أنا أترك بغداد لأجلك » . ورحل مريد السلطانية . فبعث الشيخ نورالدين كتبه بالبشارة إلى بغداد ، وقدم في إثرها . وكان تيمورقد سار مريد بغداد من طريق أخر فلم يشعرابن أويس - وقد اطمأن - إلا وتيمور قد نزل غربي بغداد، قبل الحسر ، ورحل بأمواله وأولاده وقت السحر من ليسلة السبت المذكور . وترك البلد ، فدخل إليها تيمور ، وأرسل ابنه في إثر ابن أويس ، فأدركه

 <sup>(</sup>۱) بسطام ، بالكسر ثم السكون ، بلدة كبيرة بقومس ، على جاد العلريق الى بيسابور ، بعد دامغان برحاين ، انظر ( ياقوت : معجم البادان ) .

<sup>(</sup>٢) ما بين حاصرتين ساقط من ف ومثبت في ١٠٠٠

 <sup>(</sup>۳) گذا فی ۱، ف ، وفی نسخة ب «من» .

<sup>(</sup>٤) ما بين حاصرتين ساقط من ف ومثبت في أ ، ب.

(۱) ، ونهب ماله ، وسبي حريمه ، وقتل وأسر كثيراً بمن معسه . ونجا ابن أويس فى طائفة ، وهم عراة . فقصد حلب ، وتلاحق به من بتى من أصحابه .

وفی عشیة یوم الحمعــة عشرینه ــ وهو أول توت ــ أمطرت السهاء بالقاهرة مطرا غز برآ ، حتی خاض الناس فی المیاه ، وهذا من غریب مامحکی

وفى يوم الحميس ثالث ذى القعدة قدم البريد بأخذ تيمور بغداد .

وفي رابعه قدم البريد بنزول ابن أويس الرحبة ، في نحو ثلثماثة فارس .

وقد م كتابه وكتاب الأمير نعسير ، فأجيب أحسن جواب ، وكتب بإكر امه والقيام عا يليق به ، وتوجه إليه الأمير نعبر ، فعندما عاين ابن أويس نزل وقبل الأرض ، وسار به إلى بيوته ، وأضافه . ثم سسيره إلى حلب ، فقدمها ومعه أحمد شكر ، ونحو الأالى فارس ، فأنزله الأمير بُخلبان نائب حلب بالميدان ، وقام له بما يليق به . وكتب مع البريد إلى السلطان بذلك ، وتشفع فى الأمير نعبر ، وفى شكر أحمد . وكتب أيضا ابن أويس بستأذن فى القدوم ، فجمع السلطان الأمراء المشورة فى أمر ابن أويس ، فاتفقوا على إسخاره ، وأن نحرج إلى بحيثه الأمير عز الدين أزدَّمُر ومعه ثامائة ألف درهم فضة وألف دينار ، برسم النفقة على ابن أويس .

وفي رابع عشرينه ركب السلطان إلى مطعم الطيور خارج القاهرة ، وعاد من يومه .

وفي سادس عشرينه توجه الأمير أز دمرعلي البريد ، لإحضار ابن أويس ،

 <sup>(</sup>۱) كذا في إ ، ع ب رفي نسخة ف وفي الحلمة و الحلمة بالكسرتم النشديد مدينة بين الكرفة و بغداد ،
 ( بانوت : معجم البدان ) •

وفيه سلم الصاحب تاج الدين عبد الرحيم بن أبي شاكر إلى والى القاهرة ، فضريه بالمقارع ، وبالغ فى إهانته ، وأخرجه سارا على حمار ، وفى عنقـــه الحديد ، وثيابه مضمخة باللماء ، فتراى على الناس ، وطرح نفســـه على الأبواب ، يسأل شيئا يستعن به فى مصادرته .

وفيه قدمت رسل أبي يزيد بيك ، ابن مراد بيك ، بن عمان ، متملك الروم، مع الأمير حسام الدين حسن الكحبكي ، مهدية سنية ، سنها باز أبيض، وسأل الرسل تجهيز طبيب. من أطباء القاهرة إلى ابن عمان ليداويه من مرض به ، فنعن الطبيب شمس الدين محمد بن محمد الصغير ، وجهز وأعطى من الأدوية والمقاقير ما محتاج إليه ابن عمان .

وأما تيمور فإنه لمسا ملك بغسداد صادر أهلها ثلات مرات فى كل مرة منهسم ألف تومان وخمسائة تومان ، وكل تومان مبلغ ثلاثين ألف دينار عراقية، والدينار العراقي بقدر درهم مصر الفضة، حتى أفقرهم كلهم: دينار عراقية، والدينار العراقي بقدر درهم مصر الفضة، حتى أفقرهم كلهم: وكان حملة ما أخذ منهم [ نحوي ] مائة ألف ألف وخمسة وثلاثين ألف ألف درهم ، بعد أن تنوع فى عقوبتهم ، وسقاهم الملح والمساء ، وشواهم على النار ، ولم يبتى لهم ما يستر عوراتهم ، وصاروا يخرجون فيلتقطون الخرق من الطرقات حتى تستر عوراتهم وتغطى رءوسهم . ثم إنه بعث ابنه إلى الحلة ، فوضع فى أهلها السيف يوما وليلة، وأضرم فيها النار حتى احترقت، وفى معظم أهلها . ويقال أنه قتل فى العقوبة من أهل بغداد ثلاثة آلاف نفس . وبعث تيمور من بغداد العساكر إلى البصرة ، فلقيهم صاحبها الأمروسالح

<sup>(</sup>١) كذا في نسختي ب ، ف . وفي نسخة أ « بن الصغير » ·

<sup>(</sup>٢) ما بين حاصرتين من نسخة ب .

ابن جولان ، وحاربهم وأسر ابن تيمور ؛ وقتل منهم خلقا كثيرًا ، فبعث إليه عسكرا آخر في دجلة ، فظفر بهم صالح أيضا .

وفيه قدم الحبر من الحجاز بأن حماز بن هبة حصرالمدينة النبوية، فقاتله ابن عمه الشريف ثابت بن نعبر ، وقتل بينهما حماعة .

وفى أول ذى الحبجة أفرج عن الصاحب تاج الدين عبدالرسم بن أبي شاكر وقد بتى عليه مما ألزم به شيء ، وكان الذى صودر عليه مبلغ خمسين ألف درهم . وفى خامس عشره استقر فى نظر الإصطبلات .

وفي سادس عشره توجه السلطان إلى منزلة سرياقوس على العادة .

وفيه قادمالبريد بأن الأمير يونس نائب الكبرك ركب ليأخذغها للعشير، فلما أحاط بها، وقبض على عشرة من العشير، ثاروا به وقتلوه . وكان قد حرج اليهم بغير عسكر ، ليس معه إلا عشرة مماليك .

وفی ثامن عشره أخرج شكر بای العثمانی ، أميراً بحلب .

وفى خامس عشرينه قدم مبشرو الحاج، وأخبروا بالأمن والرخاء، وأنه لم محضر أحد من حاج العراق .

وفى تاسع عشرينه نودى فى القاهرة ومصر بتجهيز الناس للسفر لقتال تيمور لنك، فإنه قد قصد أخذ البلاد، وقتل العباد، وهتك الحريم، وقتل الأطفال، وإحراق الديار؛ فاشتد بكاء الناس، وعظم خونهم، وكان من الأيام الشنعة.

<sup>(</sup>١) كذا في أ ، ف وفي نسخة ب ﴿ بِمَا الرَّمِ بِهِ ﴾ .

 <sup>(</sup>۲) كذا فى ١١ ب . وفى نسخة ف و ركان قد حرج إليها نسير بمسكر وليس معه الاعشرة عالميك »
 ومن الواضح أن هذه الصيغة لا شخق وسياق المنى ، لعلما تحريف فى النسخ .

<sup>(</sup>٣) كذا في أ ، ف وفي نسخة ب ﴿ بِالأَمَانُ وَالرَحَاءُ ﴾ .

وفيه قدم الخبر بأن أربعة من رهبان النصارى خرجوا عمدينة القدس ، ودعوا الفقهاء لمناظرتهم . فلما اجتمع الناس لهم جهروا بالسوء من القول ، وصوحوا بذم الملة الإسلامية ، والأزراء على القائم بها ، وأنه كذاب وساحر وما الحق إلا في دين عيسى . فقبض عليهم وقتلوا وسرقوا بالنار . فكان من الأيام المهورة بالقدس .

## ومات في هذه السنة [ من الأعيأن ]

الصارم إبراهم بن طشتمر الدوادار، في خامس رمضان، بالإسكندرية ومات القاضي شهاب الدين أحمد بن الضياء محمد بن إبراهم المنساوي

الشافعي ، شيخ الجاولية ، وأحد نواب القضاة بالقاهرة ، فى ثامنًّ عشرين ربيع الآخر .

وماتشهاب الدين أحمد بن محمد بن مخلوف الحنني، نقيب القضـــاة الشافعية ، في عشوين رجب .

ومات الأديبالشاعرز بن الدين أبو بكر بن علمان بن العجمى، في سادس عشر ذي الحبجة .

ومات الأمير زين الدين أبو يزيد بن مراد الحازن، دوادارالسلطان، فى سلخ جمادى الآخرة ، وحضر السلطان جنازته .

ومات الحاج صبيح الغواصى ، مهتار الطشتخاناه ، بعدما أسنَّ وطالت عطلته ، في ثامن عشرين ربيم الآخر .

(۱) في نسخة ف ﴿ أَحَرَثُوا ﴾ . (۲) ما بين حاصرتين من نسخة ب .

 (٢) كذا فيارق نسخة ت دايرزيد> والصغمة ما الحقة من نسخة ف والسيقة المنبئة هي الصحيحة > انظر النجوم الزاهرة لابي المحاسن (ج ٢ ٢ ص ١٣٥) > وتزهسة النفوس الصيرق (ج ١ ص ٣٦٩)
 دائياء الضولابن بحراج ١ ص ٢٦٥) .

(٤) كذا في نسسخة ب ، وفي نسسخة إ « العواظي » وفي نزهة النفوس والأبدار ب العدير في
 (ج ١ ص ٣٦٩) « مبيح الغواص » .

798

ومات الوزير الصاحب شمس الدين أبو الفرج عبد الله المقسى القبطي، فى رابع شعبان . ودفن بجامع المقس الذى جدده على الحليج .

ومات علم الدين عبدالله بنالصاحب كريمالدين عبدالكريم بنشاكر ابن الغنام ، ناظرالبيوت ، في ثامن ربيع الأول ، وكان حشما .

ومات الأمىر زين الـــدين أبويزيد الأرزنكاني الدوادار، وكان عفيفاً عاقلا عارفا يكتب الحط المليح ، ويشارك في [ عدة ] علوم .

ومات شهاب الدين أحمــــد [ بن صالح ] الزهرى، الفقيه الشافعي ،

ومات الشيخ علاء الدين على بن محمسد الأقفهسي ، الفقيه الشافعي، في ثاني عشرين شوال ، قرأ على الكمال النشاقي ، و رع في الفقه ، وأفتى ودرّس بالحامع الحطيري وغيره . وناب في الحكم بالقاهرة .

ومات الشيخ علاء الدين على بن محمد بن سبع، الفقيه الشافعي، بعدما خُرِف وقارب المسائة سنة، في سادس عشرين رمضان ، عن غير وارث .

ومات الأمر سيف الدين قُطلوبغا الأسنةجاوي، ويقال له أبو درقة، كاشف الوجه البحري .

ومات الشيخ صلاح الدين محمد بن الأعمى الحنبلي في ليلة الأربعــــاء سادس ربيع الآخر .وقد درس بالمدرسة الظاهرية المستجدة وغبرها، وأفتى وتعين لقضاء الحنابلة بالقاهرة .

<sup>(</sup>١) ما بن حاصرتين من نسخة ب .

<sup>(</sup>٢) ما بين حاصرتين بياض في نسخة ا والتكلة من إنباء الفمرلأبن حجر (ج١ ص ٤٥٨) .

<sup>(</sup>٣) كذا في نسخ المخطوطة بالشين ؛ وفي إنباء النسرلأبن هجــر (ج ١ ص ٤٦٢ ) ﴿ النساني ﴾ بالسين .

ومات الأمير ناصر الدين محمد بن الأمير ناصر الدين محمد بن الأمسير السيف الدين آ قبغا آص شاد الدواوين، في يوم الأربعاء ثامن عشرين شوال، وهو من ببت الإمارة، وأُنعم عليه في حياة أبيه أيام الملك الأشرف شعبان ابن حسين بأمرة طبلخاناه . ثم لمسا سخط [ الملك الأشرف أ على أبيسه وأخد ت منه الإمرة، وتعطل، وفي أياه . وحكيت عنه في عقوقه أمور شنمة، ثم سافر إلى اليمن وعاد إلى القاهرة، وولى شد الدواوين بإمرة عشرة، وصودر وعوب عقوبة شديدة ، وكان من شرار الحلق والمتجاهرين بالمنكر .

ومات الأمير ناصرالدين محمد بن أشقتمر الخوارزم ـــ والى قطيا ـــ (٣) هو وأبوه، مات في ... ... ...

ومات الطواشى زين الدين مُقَبَل الرومى الشهاى شيخ الحدام بالحسرم النبوى. أصله من خدام الملك الصالح عماد الدين اسماعيل بن محمد بن قلاون، وجانداره . وتنقل فى الحدم ، واختص بالأمير شيخو العمرى ، وخدم السلطان حسن بن محمد . ثم حج وجاور بالمدينة النبوية، وخدم الحجرة الشريفة فى حملة الحدام، وصار ينوب عن الطواشى افتخار الدين ياقوت الرسولى الحازندار الناصرى شيخ الحدام ، حتى مات، فولى بعد لده المشيخة إلى أن مات بالمدينة الشريفة فى ... ... ...

ومات قاضى القضاة ناصر الدين أبو الفتح نصر الله أحمد بن محمد ابن أبي الفتح بن هائم بن اسماعيل بن إبر اهيمالكنانى العسقلانى الحنبلي، ولد

<sup>(</sup>١) مابين حاصرتين ضافة لنوضيح الممنى .

<sup>(</sup>٣) كذا في ا ، ب . وفي نسخة ف ﴿ والمتجاودين ﴾ •

 <sup>(</sup>٣) بياض في نسخ المخطوطة .
 (٤) بياض في نسخ المخطوطة .

440

قريبا منسنة عشرين وسبعائة، وبرع فى الفقه والحديث والعربية والأصول والميقات ، وناب في الحكم بالقاهرة عن الموفق عبدالله الحنبلي نحو العشرين سنة . ثم ولى قضاء القضاة بعده في محرم سنة تسع وستين ، حتى مات ليلة الأربعاء حادى عشرين شعبان ، وكان من خيار المسلمين .

[ ومات ] نجم الدين محمد بن حماعة خطيب القدس ، في يوم الأربعاء تاسع ذي القعدة ، بالقاهرة ، ودفن خارج باب النصر .

ومات سعد الدين إبراهيم بن عبد الوهاب بن النجيب أبى الفضايل الميمونى القبطي ، كاتب العرب ، ومباشر ديوان الحيوش.

وتوفى الشيخ المسلك عبدالرحمن بن ... ... الشريشي ، أحد مريدى-(۲) (۱) الشيخ يوسف العجمي في ... ...

سنة ٧٩٥

<sup>(</sup>١) كذا في ا ، ب ، وفي نسخة ف ﴿ سنة تسم وتسمين ﴾ وهو تحريف في النسخ .

<sup>(</sup>٢) بياض في نسخ المخطوطة .

<sup>(</sup>٣) هو بوسف بن عبدالله بن عمر بن على بن خضر ، كان يسكن يزاويته بقرافة مصر الصغرى ، وكان يقصد للزيارة والتماس الدعاء ، وللناس فيه اعتقاد كبير ، توفى سنة ٧٦٨ هـ . ( أبو المحاسن : المنهل الصافى ، ج ٣ ورقة ٧ ٥ ٤ ) .

 <sup>(</sup>٤) بياض في نسخ المخطوطة .

## سنة ست وتسعىن وسبعائة

أهل المحرم يوم الاثنين ، والسلطان يقصور سرياقوس، وعساكره معه ، فور رابعه عاد إلى القلعة .

وفى سادسه قبض على أمير فرج شاد الدواوين ، وألز م بمال .

وفى سابعه استقرفى نيابة الكوك الأمير شهاب الدين أحمد بن الشيخ على أحدأم اددمشق .

وفى يُلمنه أفرج عن أمير فرج ، وبقى فى وظيفة شد الدواوين ، بعد الترامه ممائي ألف درهم فضة .

(۱) وفى تاسعه عدى السلطان إلى بر الجيزة وقصيد ، وعاد من يومه .

وفى عاشره قدم الحاج محمد وزير ماردين على البريد بأن الأكراد قد دخلوا فى طاعة تيمور انك .

وفي حادي عشره نني الأمير قُنْقباي إلى القدس.

وفى ثانى عشره نزل السلطان وعدى إلى مر الحبزة وتصبد، وعاد فى يومه، (٢)

وفى سادس عشره ركب إلى المطرية ، وتصيد بطنَّانْ ، وعاد . ------

(١) في نسخ المخطوطة ﴿ عَدَا ﴾ .

(۲) طنان بالفتح ، قرية نديمة من أعمال الشرقية ( ابن مماتى : قوانين الدراوين ، ص . ۲ ، ؟ عمد رمزى : القاموس الجغرافى ج ، ق ۲ ص ۷ه) . وفى ثامن عشره عدى إلى [ ﴿ ] الجيزة ، وعاد من الغد .

وفيه استقر خليل الحشارى فى ولاية قطيا ، وعزل أحمد الأرغونى .

وفى ثالث عشرينه قدم المحمل بالحاج .

وفی خامس عشرینه رکب السلطان و تصید ، وعاد من یومه ، ورکب (۲)
من الغد ، و تصید بالحرزة ، وعاد فی ثامن عشرینه . وکان البرید قسد ورد
عضور رسل تیمورلنك بهدیة إلی أول حدود المملکة ، فکتب بقتلهم . فلما
کان ساخه ، قدمت رسل النواب بهدیة تیمور [ لنگ] وهی : تسمة ممالیك ،
وتسبع جواری وغیر ذلك ، فوجد من حملة الممالیك ابن وزیر بغسداد ،
وابن قاضهها ، وابن محتسبها ؛ ولیس فیهم سوی مملوك واحد ، فترکهم طالحم ، وزنی ابن القاضی بزی الفقهاء .

وفى يوم السبت أول صفرايتدأ الأميرسودن النائب بعرض أجناد الحلقة ، ثم أبطله .

وفى ثالثه ركب السلطان للصيد بىركة الحاج ، وعاد .

وفى خامسه تولى الأمير قلمطاى الدوادار عرض أجناد الحلقة بدار الأمير سودن النائب ، وأازم أرباب الأخباز الثقيلة العبرة ، الكثيرة المتحصل ، بالسفر إلى قتال تيمور ، واستمر العرض أربعة أيام فى الأسبوع وهى : السبت والأحد والثلاثاء والأربعاء .

<sup>(</sup>۱) مابین عاصرتین من نسخة ب ،

<sup>(</sup>٢) كذا في ا ، ف ، وفي نسخة ب ﴿ قَدْ نَهُمْ ﴾ ،

<sup>(</sup>۴) مابین حاصرتین من نسخة ب .

<sup>(؛)</sup> كذا في ا عبران نسخت در زيا به ٠

وفى سادسه ركب السلطان وتصيد بعركة الحاج ، ودخل إلى القاهرة من باب القنطرة ، وخرج من باب زويلة إلى القلعة ، وركب إلى الحيزة فى ثامنه ، وعاد فى عاشره .

وفى ثالث عشره ركب السلطان وتصيد بالعركة ، وعاد وركب فى سابع عشره إلى الحيزة . وعاد فى تاسع عشره وركب فى ثانى عشرينه إلى الصيد بالعركة وعاد .

وفى رابع عشرينه لحرج المطبخ إلى لقاء ابن أويس .

وفى خامس عشوينه استقر شمس الدين محمد بن الدميرى فى نظـــر الأسهاس، بعد وفاة تاج الدين محمـــد المليجى، واستقر زين الدين طاهر ابن حبيب الحلبى – موقع الدست – فى نظر الحزانة ، عوضا عن المليجى .

وفى سابع عشرينه ركب السلطان للصيد بالمركة ، وعاد . وركب فى تاسع عشرينه إلى الصيد بالحيرة ، وعاد فى يوم الثلاثاء ثالث ربيع الأول .

وفى خامسه عمل السلطان المولد النبوى على العادة .

وفي سابعه ركب الساطان و تصيد بالبركة وعاد .

وفي حادي عشره انتهي عرض أجناد الحلقة ،

 <sup>(</sup>۱) كذا فى ب ، ف ، وف نسخة ا ﴿ وَقَ ثَالتَ عَشُو ، رَكِ السَلطَانَ وَتُعَيّد بِبَرِكَة الحاج ،
 وقاطل إلى الفاهرة بالبركة رماد وركب ... » ،

<sup>(</sup>٢) كذا في ا ، ب ، وفي نسخة ف ﴿ فِي ثَانِي عَشْرِهِ ﴾ وهو تحريف م

و فى ثانى عشره نو دى بالقاهرة ومصر أن من عرض على النائب والدوادار من أجناد الحلقة و تعين للسفر ، فليحضر العرض على السلطان فى يومي الحميس و الانسيين .

وفيه طرحت البضائع على النجار، واخرج القمح من الأهراء، لعملَ البثهاط رسم السفر .

وفى ثالث عشره نودى على أجناد الحلقة أيضا بالعرض على السلطان ، وفيه قدم البريد بأخذ تيمولنك قلعة تكريت ، وتحريبها ، وقتل من بها . وفيه خرج عدة من الأمراء لملاقاة القان غياث الدين أحمد بن أويس ، وفى رابع عشره استقر موسى بن على – شاددواليب الحاص – فى ولاية البهاسا ، وعزل قرطاى ،

وى يوم الثلاثاء سابع عشره نزل السلطان إلى الماء ابن أويس فى حميع العساكر ، وقعد بمسطبة مطعم الطيو رمن الريدانية خارج القاهرة إلى أن قرب منه ابن أويس، نزل عن فرسه عدة خطوات ، فحشى اليه الأمير بدخاص أو احجب الحجاب، ومن بعده الأمراء للسلام عليه، والأمير بدخاص إبعرفه المم كل أمير ووظيفته ، وهم يقبلون يده حى أقبل الأمير أحمد بن يلبغا، فقال الأمير بدخاص: « هذا ابن أستاذ السلطان » , فعانقه ابن أويس ، [ ولم يدعه يتبل يده . ثم جاء بعده الأمير بكلمش أمير سلاح فعانقه ] أيضا، ثم بعده الأمير التحشر أبتمش رأس نوية فعانقه ، ثم الأمير سودن النائب فعانقه،

 <sup>(</sup>١) يقسد معلم طيور السيد ؛ وكان يقع في الشيال الشرق لخانقاء السلطان مرقوق في محمراء الريدائية
 ( ابن اياس : بدائع الزهور > ج ٢ ص ٢٠١٥ ؟ أجر الحاس : حوادث الدهور ص ٢٨٠٠ .

<sup>(</sup>٢) ما بين حاصرتين ماقط من نسخة ب ومثبت في أ ، ف ،

<sup>(</sup>٣) ما بين حاصرتين ساقط من نسخة ب ومثبت في نسختي ا ، ف و

ثم الأمر كمشبغا الحموىأتابك العساكر ، فعانقه . وانقضى سلام الأمراء، فقام عند ذلك السلطان ونزل عن المسطبة ، ومشى نحو العشرين خطوة ، وهرول ابن أويس حتى التقيا، فأوماً ابن أويس لتقبيل يد السلطان فلم بمكنه وعانقه، وبكيا ساعة . ثم مشيا ، والسلطان يطيب خاطره، ويعده بعوده إلى ملكه، ويده في يده ، حتى صعدا إلى المسطبة ، وجاسنا معا على البساط من غبر كرسي وتحادثا طويلاً . ثم قدم قباء من حر بربنفسجي بفرو قاقم، وطرز ذهب عريضه، فألبسه ابن أويس : وقدم له فرساً من الحيـــل الحاص، بسرج وكنفوش، وسلسلة من ذهب، فركبه من حيثٍ مركب السلطان، وركب السلطان بعده . وسارا يتحادثان، والأمراء والعساكر سائرة ميمنة وميسرة، وتارة بتقدم السلطان حتى يحجب ابن أويس ، إلى أن قربا من القلعة ، وقد خرج معظم الناس لمشاُهْذَة ابن أويس، فكان يوما مشهودًا، وعندما ترجل العسكرعلى العادة ، صار ابن أو بس مو اكبا للسلطان ، حتى بلغا حمد موضع الطبلخاذاه ، أوماً إليه السلطان بالتوجه إلى المنزل الذيأعده [ له ]على مركة الفيل ، وجدد عمارته وزخرفته وملأه بالفرش والآلات ، فسار إليه وحميم الأمراء في خدمته ، وصعد السلطان إلى القلعة . فلما دخل ابن أويس إلى منزله ومعه الأمراء، مد الأمبر حمال الدين محمود الاستادار بين يد يه سماطا جليلا فأكل وأكل معه الأمراء ، وانصر فوا ، فبعث إليه السلطان مائي ألف درهم

<sup>(</sup>١) كذا في ١، ف ، وفي نسخة ب وليقبل» .

<sup>(</sup>٢) في نسخ المخطوطة ﴿فرس، •

<sup>(</sup>٣) كذا آن. . رق نسختي ا ، ف ﴿ يَحْدَثَانَ ﴾ •

<sup>(</sup>١) كذا في ا ، ف ، وفي نسخة ب «الثمادة» .

<sup>(</sup>a) کذا نی ب. رنی نسختی ا، ب «حدا» .

<sup>(</sup>٦) ما بين حاصرتين راقط من ف ومثيت في ١، ب ٠

فضة ، و ماتئي قطعة فماش سكندري، وثلاثة أفراس بقماش ذهب، وعشرين مملوكا حسانا، وعشرين جارية . فلما كان الايل قدم حريم ابن أويس وثقله . و في ثام: عشد و استقر محملة الضائي و النا بأشمه ما لل مان، عه ضا عد.

ونى ثامن عشره استقر محمد الضانى واليا بأشموم الرمان، عوضا عن محمد بن غرلوا .

وفى يوم الخميس تاسع عشره عمل السلطان الخدمة بالإيوان المعروف بدار العدل، على العادة. وصعد القان أحمد بن أويس إلى القلعة ليحضر الخدمة بالإيوان . وعمر من باب الحسر الذى يقال له باب السر، وجلس تجاه الإيوان حى خرج إليسه رأس نوية ، ومضى به إلى القصر فأخذه السلطان : وخرج به إلى الإيوان وأقعده رأس الميمنة فوق الأمر الكبير كمشبغا الأتابك . فلما قام القضاة ومد الساط قام الأمراء على عادتهم ، فهم ابن أويس بالقيام معهم ووقف ، فأشار له السلطان فجاس حى فرغ الموكب . ولمسا انقضت خدمة الإيوان دخل مع السلطان إلى القصر ، وحضر خدمة القصر أيضا ، ثم خرج ، والأمراء بن يديه حى ركب ، وقدامه جاويشيته ، ونقيب جيشه ، نسار الأمراء عندمة إلى مزله .

وفيه علق الحاليش بالطبلخاناه ، إشارة للسفر ، فشرع الناس فى النجهيز. وفى حادى عشرينه ركب السلطان ومعه ابن أويس إلى مدينسة مصر ، (۲) وعديا النيل إلى بر الحبزة ، ونزلا بالحيام لميتصيدا.

 <sup>(</sup>١) فى نسخة ١ ، ب جاويشية . وفى نسخة ف «جاويش» . والصيغة المثبتة من عقد الجمان العينى
 (ج ٤ ٢ ق ٣ ورنة ٩ ٥ ٤) ومن نزمة النفوس (ج ١ ص ٣٧٧) .

<sup>(</sup>٢) في نسخة ف ﴿ بِالْحَامِ ﴾ .

وفيـــه قبض على الصاحب سعد الدين نصر الله ابن البقرى ناظر الدولة، وعلى ولده تاجالدين عبد الله ، وجماعة من المباشرين وسلموا لشاد الدو اوين .

وفى رابع عشرينه قدم البريد من حلب برجل تترى ، يقال له دولات خيجا ، مقيد بالحديد ، من أصحاب تيمور لنك، قبض عليه سالم الذكر . وفيه قدم السلطان من الصيد إلى القلعة .

وفى خامس عشرينه عُرض التترىعلى السالهان، فسأله عن أشياء فلم يعترف ، فسلم لوالى القاهرة ليعاقبه، فأقر أن بالقاهرة عدة جو اسيس، قبض على سبعة أنفس ، ما بين تجار وغيرهم من العجم .

وفيه أفرج عن ابن البقرى وولده، على حل خسين ألف درهم، وعن يقية المباشرين على مائة ألف درهم .

وفى تاسع عشريته استقر محمد بن صدقة بن الأعسر فى ولاية منوف. وفى سلخه قدم الدريد من حلب بتوجه الأمير ألطنبغا الأثبر فى ، والأمير دقماق بعسكر من حلب إلى الرها ، ومواقعتهم طلايع تيمور لنك ، وهزيمتهم بعد أن قتل منهم خلق كثير ، وأسر حماعة ، وعودهم إلى حلب بمائة رأس من القرية ، وعدة من المأسورين .

وفيه استقرأسفبغا السيني فى ولاية قليوب، وعُزل محمد بن مؤمن الشمسى . وفيسه ألزم سائر مباشرى ديوان الخاص والدولة ومباشر ى الأمراء بإحضار البغال من كل منهم ، أو أخذ ثمن البغلة على قدر حال كل أحد ، فوقع الشروع فى ذلك .

<sup>(</sup>١) كذا في نسخة ف . وفي نسختي ا ، ب ﴿ الدَّكِي ﴾ .

<sup>(</sup>۲) کذانی ۱، س ، رنی نسخة ف «کیر» ،

وفيه أفرج عن المماليك المعتقلين فى البرج بالقلعة ، ولم يتأخر سسوى الشريف عنان ومملوك واحد من الحوبانية ، يقال له أسفيغا .

وفى يوم الحميس ثالث ربيع الآخر حمل الأمير حمال الدين محمسود الاستادار السلاح إلى القلعة على ثمان مائة حمال ، فيه ثلمائة ليس كامل الفارس وفرسسه .

وفيه ابندئ بالنفقة فى المماليك، لكل واحد من المشتر اوات مبلغ ألنى درهم، ولكل [ واحد ] من المستخدمين ألف وسبع مائة درهسم، وعدتهم خسة آلاف، فبلغت النفقة فى المماليك خاصة عشرة آلاف ألف درهسم فضة، سوى النفقة فى الأمراء، وسوى ماحمل فى الخزائن، وما جهز به الإقامات.

وفيه قدم كتاب تيمور [لنك] يتضمن الإرعاد والإبراق، وينكر قتل رسله، ونصه: ( قل اللهم فاطر السموات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيا كانوا فيه يختلفون ). اعلموا أنا جند الله مخلوقون من سخطه ، مسلطون على من حل عليه غضبه ، لا نرق لشاكى ، ولا نرحم باكى ، قد نزع الله الرحمة من قلوبنا . فالويل ثم الويل لمن لم يكن من حزبنا، ومن جهتنا . فقد حربنا البسلاد وأيتمنا الأولاد ، وأظهرنا في الأرض الفساد ، وذلك لنسا أعزبها ، وملكنسا بالشوكة أزمتها ، فإن خيسل ذلك على السامع واشكل وقال إن فيه عليه مشكل ، فقل له : ( إن الملوك إذ عليه الدخلوا قرية أفسدوها وجملوا أعزة أهماها أذلة )، وذلك لكثرة عددنا وشدة

<sup>(</sup>١) ما بين حاصرتين من نسخة ٠٠ (٢) ما بين حاصرتين من نسخة ب ٠

<sup>(</sup>٣) سورة الزمر ، آية ٣٩ . (١) سورة النمل ، آية ٣٤ .

بأسنا ، فخيولنا سوابق ، ورماحنا خوارق، وأسنتنا بوارق، وسيوفنا صواعة. وقلوبنا كالحبال ، وجيوشنا كعدد الرمال ، ونحن أبطال ، وأقيال، وملكنا لا مرام، وجارنا لا يضام ، وعزنا أبدا بالسؤدد مقام، فمن سالمنا سلم ، ومن رام حربنا ندم ، ومن تكلم فينا بما لا يعلم جهل ، وأنتم فإن أطائم أمر نا وقبلتم شرطنا فلكم ما لنا وعليكم ما علينا ، وإن أنتم خالفتم وعلى بغيكم تماديتم (٢) فلا تلوموا إلا أنفسكم ، فالحصون منا ، مع تشييدها لا تمنع ، والمدائن بشدتها لقتالنا لا تر د ولا تنفع ، و دعاؤ كم علينا لا يستجاب فينا ، و لا يسمع ، وكيف يسمع الله دعاءكم وقد أكلتم الحرام ، وضيعتم حميع الأنام ، وأخذتم أموال الأيتام، وقبلتم الرشوة من الحكام، وأعددتم لكم النار، وبئس المصير، ﴿ إِن الذين يأكلون أموال اليتامي ظلما إما يأكلون في بطومهم ناراً وسيصلونا سعراً ﴾ . فلما فعلم ذلك أوردتم أنفسكم موارد المهالك . وقد قتلتم العلماء، وعصيتم رب الأرض والسهاء ، وأرقتم دم الأشراف ، وهذا والله هو البغى والأسراف ، فأنم بذلك فى النار خالدون ، وفى غد ينادى عليكم ﴿ فَالْيُومُ تجزون عذاب الهون بما كنيم تستكبرون في الارض بغير الحق ، و بمــــا كنتم تفسقون ﴾ فأبشروا بالمذلة والهوان، يا أهل البغى والعـــدوان، وقد غلب عليكم إله له أمور مقدرة ، وأحكام مدرة ، فعزيزكم عندنا ذليل، وكثركم لدينا قليل ، لأننا ماكنا الأرض شزقا وغربا ، وأخذنا منها كلِّ سفينة غصباً.

<sup>(</sup>١) كذا في ا ؛ وفي نسختى ب ، ف ﴿ منقام » .

<sup>(</sup>٢) في نسخة ف ﴿ فالحصونَ منافع ﴾ •

<sup>(</sup>٣) كذا في ا ؛ ف رفي نسخة ب « مع تشديدها » (؛) سورة النساء ، آية ١٠ ؛

 <sup>(</sup>a) في المتن « اليوم » ، سورة الأعقاف ، آية ٢٠

<sup>(</sup>٢) سورة الأنمام ، آية ٩٣ (٧) في نسخة ف ﴿ الآله ﴾ .

وقد أوضحنا لكم الحطاب ، فأسرعوا برد الحواب قبل أن ينكشف الغطاء ، وتضرم الحرب نارها ، وتضع أوزارها ، وتصبر كل عين عليكم باكية ، وينادى منادى الفر اق : هل برى لهم من باقية ؟ ، ويسمعكم صارخ الغناء ، بعد أن جزكم هزا ، ( هل تحس منهم من أحد ، أوتسمع لهم ركزا } ) ، وقد أنصفناكم إذ راسلناكم ، فلا تقتلوا المرساين كما فعلم بالأولين ، فتخالفوا كعادتكم سن المساضين ، وتعصوا رب العالمين ، فما على الرسول إلا البلاغ المين . وقد أوضحنا لكم الكلام ، فأسرعوا برد جوابنا ، والسلام . )

فكتب جوابه بعد البسمة : ( قل اللهم مالك الملك توقي الملك من تشاء ، وتنزع الملك من تشاء ، وتنزع الملك من تشاء ، وتنز من تشاء ، وتذل من تشاء ) ، حصل الوقوف على الفاظاكم الكفرية ، ونزعاتكم الشيطانية ، فكتابكم مخبرنا عن الحضرة الحنابية ، وسيرة الكفرة الملاكية ، وأنكم مخاوقون من سخط الله ، ومسلطون على من حل عليه غضب الله ، وأنكم لا ترقون لشاك ، ولا ترحمون عسيرة باك ، وقد نزع الله الرحمة من قلوبكم ، فذاك أكبر عيوبكم ، وهساده من صفات السلاطين ، ويكفيكم هذه الشهادة الكافية وما وصفتم به أنفسكم ناهية ( قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ، ولا أنم عابدون ما أعبد ، ولا أنا عابد ما عبدتم ، لكم دينكم ولى دين ) ، فني كل كتاب لعنم ، وعلى لسان كل مرسل نعيم ، وبكل قبيح وصفتم ، وعندنا كتاب لعنم ، وعلى لسان كل مرسل نعيم ، وبكل قبيح وصفتم ، وعندنا خركم من حين خرجتم ، إنكم كفرة ، ألا لعنة الله على الكافرين ، من خيركم ولا يبل بالأصول فلا يبالى بالقرون ع . نحن المؤمنون حقا ، لا يدخل علينا عيب تمسك بالأصول فلا يبالى بالقرون ع . نحن المؤمنون حقا ، لا يدخل علينا عيب ولا يضرنا ريب ، القرآن علينا نزل ، وهو سبحانه بنا رحيم لم يزل ، فتحققنا ( ) سودة الرعان ، آية ٢٠ ( ) سودة الكافرون ( ) سودة الكافرون ( ) سودة الرعان ، آية ٢٠ ( ) سودة الكافرون ( ) سودة الدورة ( ) سودة الكافرون ( ) الكافرون ( ) سودة الكافرون ( ) سودة الكافرون ( ) سودة الكافرون (

نزوله ، وعلمنا بىركته تأويله . فالنار لكم خلقت ، ولحلودكم اضرمت ، إذا السهاء انفطرت . ومن أعميب العجب تهديد الرتوت بالتوت ، والسباع بالضباع، والكماة بالكراع . نحن خيولنا برقية ، وسهامنا عربية ، وسيوفنا عانية ، وليوثنا مضرية ، وأكفنا شــديدة المضارب ، وصفتنا مذكورة فى المشارق والمغارب ، إن قتلناكم فنعم البضاعة ، وإن قتل منا أحد فبينـــه وبين الحنة ساعة . ﴿ وَلَا تُحْسَنُ الذِّينَ قَتَلُوا فَي سَبْيِلُ اللَّهُ أَمُواتًا بِلُ أَحْيَاءُ عَنْد ربهـــم ىرزقون ، فرحىن بمـــا أتاهم الله من فضله ، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ، ألَّا خوف عليهم ولا هم محزنون . يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين ﴾. وأما قولكم قلوبنــــا كالحبال ، وعددنا كالرمال ، فالقصَّابِ لا يبالي بكثرة الغنم ، وكثير الحطب يفنيه القليل من الضرم ، فكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله ، والله مع الصابرين . الفرار الفرار من الرزايا وحلول البلايا . واعلموا أن هجوم المنية عندنا غاية الأمنية ، وإن عشنا عشنا سعداء ، وإن قتلنا قتلنا شهداء ، ألا إن حزب الله هم الغالبون . أبعد أمر المؤمنين وخليفة رب العالمين تطلبون منا طاعة؛ لا سمع لكم ولا طاعة ، وطلبتم أن نوضح لكم أمرنا قبل أنينكشف الغطاء ، ففي نظمه تركيك، وفي سلكه تلبيك ، او كشف الغطاء لبان القصد بعد بيان ، أكفر بعد إيمان ؟ أم اتحذتم إلها ثان ؟ وطلبتم من معلُّوم رأيكم أن نتبع ربكم ، لقد جنتم شيئا إدّا تكاد السموات يتفطرن منه ، وتنشق الأرض

<sup>(</sup>١) الرتوت رمفردها الرت ، هم الرؤساء من الرجال في الشرف والعطاء ، فيقــال هؤلا. رتوت (٢) سورة آل عمران، آبة ١٦٩. البلد ( لسان العرب ) .

 <sup>(</sup>٣) كذا في ١. وفي نسخة ف د و إن عشنا متنا سعداه » . أما نسخة ب ففيها د إن عشنا سعدا. (؛) في نسبخة ب ﴿ مَنْ مُعَلُومُكُمْ رَأَيْكُمْ ﴾ . و إن قتلنا شهدا. > ٠

ونخر الحبالهذا ، قل لكاتبك الذي وضع رسالته ، ووصف مقالته : وصل كتابك كضرب رباب ، أو كطنين ذباب . كلا سنكتب ما يقول ، وتمسد له من العذاب مدا ، و ترثه ما يقول إن شاء الله [ ۲۲] . وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون . لقد لبكم في الذي أرسالم . والسلام » .

وفى سادسه عرض السلطان أجناد الحلقـــة الذين عينوا للسفر ، واختار منهم أربع مائة فارس للسفر معه ، وعرض رأس نوبة الأجناد البحرية ، وعن منهم مائتي فارس للسفر .

وفى سابعه خرجت مدورة السلطان، ونصبت بالريدانية خارج القاهرة . وفى يوم الأربعاء تاسعه ، عقد السلطان على الخاتون تندى ، بنت حسين ابن أويس ، ابنة أخى القان أحمد بن أويس ، ومبلغ الصداق ثلاثة آلاف دينار ، صرف الدينار يومئذ سنة وعشرون درهما ، ونصف درهم ، وبنى

عليها في ليلة الحميس عاشره.

وفيه نزل الساطان من القلعة إلى الإسطبل ، وخرج من باب السلسلة بالرميلة ، وقد وقف القان أحمد بن أويس وجميع الأمراء وسائر العماكر ، وقد ليسوا للحرب ومعهم أطلابهم ، فسار الساطان وعليه قرقل بغير أكمام، وكلفته على رأسه ، وتحته فرس بعرقية من صوف سمك ، إلى باب القرافة ، والعماكر قد ملأت الرميلة ، فرتب بنفسه أطلاب الأمراء ، ومر في صفوفهم عودا وبدءا ، حتى ترتبت أحسن ترتيب ، ومضى إلى قير الإمام الشافعي

<sup>(</sup>١) سورة مريم ، آية . ٩ . (٢) مابين حاصرتين من نسخة ف .

 <sup>(</sup>٣) النبك الأمر اختلط والنبس ، واللبك الخلظ (المان العرب) .
 (١) النبك الأمر اختلط والنبس ، والتي تعادل تبدر التربي المغاللة المنافقة المنا

<sup>(</sup>٤) مدورة السلطان ، أى شيمته الكبيرة الخاصة به والتي تنصب له في الأسفار .

<sup>(</sup>٥) القرقل: الثوب الذي لا اكام له ١٠ ظرماسيق من هذا الكمَّاتِ (ج ١ ص ٧٤٧ حاشية ٤)٠

فراره، وتصدق على الفقراء. وسار إلى مشهد السيدة نفيسة، فراره وتصدق وقاء الى الرميلة. وأشار إلى الطلب السلطانى فسار إلى الريدانية فى أعظم قوة، وأسبح زى، وأفخر هيئة، وجر فيه مائي جنيب من عتاق الحيل، عليها من الأسلحة والذهب ما يقصر [ الوضف الله على فرس بقاش ذهب، وسار فى موكب بهن أويس الأمير كمشبغا الأقابك. وتبع العساكر من ورامها طلب الأمسير كمشبغا ، ثم طلب الأمير قلمطاى الدوادار ، ثم أطلاب بقيسة الأمراء، فكان يوما لم ير مثله ، وقد حشر الناس فى كل موضع ، ونزل الساطان، وابن أويس بالمخم من الريدانية .

وى رابع عشره أعبد بدر الدين محمد بن أبى البقاء الشافعي إلى قضساء القضاة بديار مصر، وصرف الصدر محمد المنارى، ودخل من الريدانية إلى القاهرة، ومعه من الأمراء تغرى بردى رأس نوبة، وقَلَمطاى الدوادار، وآتبغا اللكاش رأس نوبة، في آخرين وعليه التشريف.

وفيه استقر الأمير ناصر الدين محمسه بن رجب بن كلفت التركماني في الوزارة . وعزل الموفق أبو الفرج . واستقر سعد الدين نصر الله بن البقرى ناظر الدولة ، عوضا عن بدر الدين محمد بن الأقفهمي . واستقر الصاحب كريم الدين عبد الكريم بن غنام في نظر البيوت على عادته . واستقر الصاحب علم الدين عبد الوهاب سن إيرة في استيفاء الدولة شريكا للصاحب تماج الدين عبد الرحم بن أبي شاكر ، ودخل الحميع القاهرة بالخلع .

<sup>(</sup>١) ما بين حاصرتين ساقط من ف ومثبت في أ ، ب و

وفى سابع عشره قبض على الشريف محمود المُعنَّابي ؛ وذلك أنه كان من العنابه خارج دمشق ، فتوصل إلى السلطان وهو بها ، وجاراه فى أمور من المغيبات صادف وقوعها . وكان السلطان له تطلع إلى ذلك، فأكرمه، وقدم به معه إلى القاهرة ، وأجرى عليه ألف درهم فضة فى كل شهر ، وصار إذا حضر مع القضاة بحاسه فوقهم مجانبه .

فلما كان يوم الثلاثاء خامس عشره بعث الأمىر شرف الدين موسى ابن الأمبر شمس الدين محمد بن عيسى العائدي من خزانة شمايل ورقة إلى الأمىر علاء الدين على بن الطبلاوي والى القاهرة ، وكان السلطان قد سخط على بني عيسي وسجنهم مخزانة شمايل .فإذا في الورقة أن الشريف العنـــاني بعث إليه أن يأمر عربانه بالبزول قريبًا من القاهرة ليملكها جم في غيبة السلطان فلم يقنع ابن الطبلاوي لهذا من ابن عيسي ، وقال لقاصده : ﴿ إِذَا قَيْلُ هَذَا للشريف ينكره ، لكن حصل إلَّى خطه بذلك ، فسر إليه في يوم الحميس سابع عشره ورقة زعم أنها من الشريف إليه ، وفيها : ﴿ إِنَّاكُ رَسُلُ إِلَى عُرِبَانَ البحيرة ، وعربان الصعيد بالركوب على الولاة والكشاف وقتلهم ، ونهب البلاد ليشتغلوا عنا بأنفسهم ، وابعث إلى ءربك أن يكونوا بقرب القاهرة ، فإذا عدِّي الدّريم قطيا أركب أنا وأنت ، ومعي خسمائة مملوك ، وتحضر عربانك وتأخذ القاهرة ، والنصر لنـــا إن شاء الله تعالى . وتولى الأسر شهاب الدين ابن قامماز الأتابكية ، وأتولى أنا الحلافة ، ونفعل ما ينبغي فعله » ، فقــــام ابن الطبلا وي من وقته إلى الريدانية ، وأوصل الورقه للسلطان ، فكيم ذلك، وبعث يلبغا السالمي ليحضر العنابي ، فلم يجده ، وقيل هرب . فألزم السلطان

<sup>(</sup>١) كذا في أ . وفي نسختي ب ۽ ف ابن عبسي .

ابن الطبلاوى بتحصيله ، فعاد إلى القاهرة ، وبحث عنه حتى علم أن خيله عند شهاب الدين أحسد بن قاماز ، فأكمن عدة من ثقاته حتى قبضوا على عبد العنابى ، وضربه بالمقارع ، حتى دله عبى أستاذه ، فقبض عليسه ، وعلى ابن قاماز ، وحملهما إلى الريدانية ، فأمر بعقوبتهما حتى يعتر فا على من معهما على ما قصداه ، فعاد عهما ، وسوط العنابي فاعترف أن الو رقة نحطه ، ثم عصره ليقر على أحد ، فلم يعترف بشيء إلا أن معه [طائقة] من مماليك مركة ، فأخذ خطه بذلك ، وأن ابن قاماز معه ، فأنكر ابن قاماز ، وحاققه مركة ، فأحدى في الإنكار.

وفيه قبض على الأمير ركن الدين عمر بن قايماز بسبب أخيه أحمد .

وفيه نودى محضور الأجناد البطالين إلى بيت الأمير قلمطاوى الدوادار ، ليستخدموا .

وفى عشريته قبض ما وقع الانفاق عليه من مال الأيتام . وذلك أنالساطان الحتاج إلى المسال بسبب السفر ، فسأل قاضى القضاة صدر الدين محمسه المناوى أن يقرضه من مال الأيتام ، فامتنع كما امتنع من قرض منطاش . فلما سمع ذلك البدر محمد بن أبي البقاء وجد سبيلا إلى ولايته ، ورعد على عوده إلى القضاء عالى يقوم به هو ، "وأن يقرض السلطان خميائة ألف وستين ألف درهم من مال الأيتام ، فأجيب ، واستقر كما ذكر . ونزل إليه الأمير الوزير ناصر الدين محمد بن رجب فى يومه هذا ، وقبض المبلغ المذكور . وفيه وفيه وفيه أفرئ تقليد بدر الدين محمد بن أبي البقاء على العادة .

<sup>(</sup>١) ما بين حاصرتين ساقط من ف ومثبت في ١ ، ب .

 <sup>(</sup>۲) كذا نى أ ، ب ونى نسهنة ف «سقط» ، چا. في لسان العرب ساطه سوطا وسطنه أسوطه ؛
 إذا ضريت بالسوط ،

وفى حادى عشرينه قدم الأمر قَلَمْطاى الدوادار من الريدانيــــــــــة إلى داره الهرض الأجناد البطالين ، بعدما تكور النداء عليهم مرارا ، وبهديد من تأخر منهم عن العرض . فإذا بهم قد اجتمع منهم نحو الحسيانة ، فكتب أسماءهم ثم قال لحم : « أحضروا راكيشكم التي فيها القسى والنشاب ، واحضروا سيوفكم "، فتوجهوا الإحضار ذلك، طمعا منهم في أسم يأخذون النفقة، فا هو إلا أن حضروا بذلك ، احيط بهم . وكان قد أعد لهم والى القاهرة الحديد ليقيدوا به ، فقبض على تلماؤنة [وسبمين] منهم ، وفرمن بهي . وقتل ثلاثة أنفس، وجرح حماعة . وتسلم الوالى المقبوض عليهم في الأغلال، ومضى بهم إلى خزانة شابل ، فسجنوا بها ، وكان يوما مهولامن كثرة بكاء نسائهم وأو لادهم .

وفيه قدم ولد [ الأمير ] نعمر ، ومعه محضر ، بأن أباه أخذ بغداد وخطب ها للسلطان ، فأَنعم عليه بتشريف .

وفيه أفرج عن الأمر ألطنبغا المعلم، وكتب بإحضاره من دمياط .
وفيه خلع على الأمير سودن النائب، وجعل مقما بالقاهرة مدة الغيسة،
إداق وخلع على الأمير محمود الاستادار وولده ، وعلى الأمير بجاس ، [ وألزم ]
بالإقامة فى القلعة ، وخلع على برهان الدين إبراهم المحلى التاجر ، وشهاب الدين أخذ بن محمد بن مسلم ، ونور الدين على بن الحروبي ، لأنه اقبر ض منهسم السلطان مبلغ ألف ألف درهم .

<sup>(</sup>١) النراكيش ، جمع تركاش ، وهي الكنانة أو الجمية التي توضع فيها النشاب .

<sup>(</sup>Dozy: Supp. Dict. Ar.)

<sup>(</sup>٢) ما بين حاصرتين ساقط من 🍑 ومثبت في 🕯 ، ف .

<sup>(</sup>٣) ما بين حاصرتين ساقط من ب ومثبت في 1 ، ف -

<sup>(</sup>٤) كَذَا في أ ، ب . وفي نسخة ف ﴿ مدة الفتنة ﴾ وهو تحريف في النسخ .

<sup>(</sup>ه) ما بين حاصرتين مثبت في نسخة ب وساقط من أ ، ف .

وفيه أفرج عن الأمر تُتَفَّاى الأحمدي ، وكتب بإحضاره من القــــدس إلى غزة ، ورسم لمباشريه بتجهيز مُرقه ، وتعبئة طلبه .

وى ثانى عشرينه عرض الأمير علاء الدين على بن الطبلاوى البطالين ، الذين سجنوا بالخزانة ، بدار الأمير محمسود الاستادار ، وأفرج عن ماتى رجل منهم ، وننى ثلاثة وسبعين - كانوا غُرابًا غيرمعروفين - إلى عسدة جهسات .

وفيه أفرج عن الأمر ركن الدين عمر بن قائماز ، على مال النزم محمله .

وفى ثالث عشرينه رحل السلطان من الريدانية ، وكانت عدة الحمال التي فرقت فى المماليك أربعة عشر ألف حمل ، وعدة الحيل المفرقة فى المماليك السلطانية ألفين وخمهانة فرس ، سوى ما عندهم من الخيل ، وهى أضعاف ذلك ، وهذه الحيول والحيال فى المماليك خاصة .

وفی سابع عشرینه قدم البرید من السلطان بقتل بنی عیسی ، فوسطواعلی
باب خزانة شمایل ، وعدتهم أحد وعشرون رجلا ، منهم مودی بن محمد
ابن عیسی ، [ وعمه مهنا بن عیسی ] وسلموا لغلمانه مر ، فاقیعت المناحة
علیهم بالصحراء عدة أبام .

وفيه قتل الشريف محمود العنابى أيضا .

<sup>(</sup>١) مابين حاصرتين ساقط من ف ومثبت في أ ، ب ،

وفى ثامن عشريه ثارت عرب بنى عيسى بقليوب [ مريدون ] قتل الوالى ففر منهم إلى القاهرة .

وفيه قدم البريد بطلب بدر الدين محمود الكلستانى إلى السلطان، فخرج فى غاية الخوف من القتل ، لأنه كان من ألزام الأمير ألطنبغا الحوبانى ، فجاءه من العز مالم يخطر له ببال ، كما سيأتى ذكره إن شاء الله تعالى .

وفيه استقر عمر بن إلياس في نيابة الوجه البحرى ، وعزل أوناط .

وفى يوم الأحدثانى عشر حمادى الأولى توجه الأمير محمود بالحـــزانة إلى السلطان .

وفى عشرينه قدم البريد مرحيل السلطان عن غزة فى ثانى عشره، وأنه أنهم على ألطنبغا المعلم بإمرة مائة فى طرابلس، وعلى قردم الحسنى بنيسابة القدس، وأن قنقباى الأحمدى استعنى من الإمرة.

(۲۷) وفى ثالث ] عشرينه قدم إلى مدينةدمشق رسل طقتمش خان،صاحب كرسى أز بك خان ببلاد القبجاق، يأنه بكون عونا مع السلطان على تيمورانك.

وفى ثامن عشرينه قدم البريد بدخول السلطان إلى دمشق فى عشرينــــه . وقدم الحبر بأن تيمور لنك رجم إلى بلاده ، فدقت البشائر ثلاثة أيام .

وفيه قدم إلى القاهرة رسل ابن عثمان متملك الروم .

وفى أول شهر رجب أخذ الفرنج عدة مراكب تحمل الغلال إلى الشام .

<sup>(</sup>۱) ما بین حاصرتین ساقط من ف ومثبت فی 🕯 ، ب .

<sup>(</sup>٢) كذا في أ ، ب رفي نسخة ف ﴿ ثاني عشرين ﴾ وهو تحريف في النسخ .

<sup>(</sup>٣) ما بين حاصرتين ساقط من نسخة ف ومثبت في أ ، ب .

وفى سابع عشزه مرزت العساكر من دمشق مريد حلب ، وفيها الأمهر الكبير كمشيغا الحموى أتابك العساكر ، والأمير بكلمش أمير سلاح ، وأحمد ابن يلبغا ، وبييرس ابن أخوالسلطان ، وناثب صفله ، وناثب غزة .

وفيه سار البريد من دمشق بتشريف الأمير نعير ، واستقراره في إمرة العرب على عادته .

وفيه قدم الأمير سالم الذكرى أمير التركمان ، فخلع عليه .

و فى ساخه قدم جلال الدين عبد الرحمن بن شيخ الإسلام البلقيبي قاضى المسكر من دمشق إلى القاهرة . وقد نزل له والده عن تدريس الزاوية الحشابية عامع عمرو بن العاص بمصر ، وعن مشيخة التفسير والميعاد بالمدرسة الظاهرية المستجدة بن القصرين ، وأقام والده مع السلطان .

وفيه كيس الأمير شرف الدين موسى بن طى متولى البهنسا على سقط (٣) ميدون . فقتله العرب مها ، فاستقر عوضه إبراهم الشهاني .

ونى يوم الاثنين أول شعبان توجه القان غياث الدين أحمد بن أويس من دمشق إلى بغداد. وقد قام له السلطان بجميع ما محتاج إليه ، وعند وداعه خلع عليه أطلسين بشاش متمر ، وسيف بسقط ذهب. وأعطى تقليدا بغيابة السلطنة ببغداد ، فأراد أن يقبل الأرض ، فلم مكنه السلطان من ذلك إجلالا لسه،

 <sup>(</sup>۱) كذا في أ ب . وفي نسخة ف «سابع عشرينه » وهو تحريف في النسخ .

<sup>(</sup>٢) كذا في إ ، ف ، وفي نسخة ب النقسيم .

<sup>(</sup>٣) كنا في المتن ، ولم نهند إلى ميدون و يُغلب أنه ميدوم . ذكر ابن دفاق سفط سيدوم وقال انها من سفط بني رولا وقال المحقق محمد ومزى أن ميدوم كانت من أعمال البهنسارية في مصرالوسطى .

<sup>(</sup> ابن دقاق : الجوهر الثمين ، ج ه ص ٩ ، محمد رمزى : القاموس الجغرافي ج ٣ ص ١٣٣ ) •

<sup>(</sup>٤) المتمرنوع من الأقشة ، ويَظن كاترمير أنه مزخوف على حافيتة برسوم التممر ، انظر

<sup>(</sup>Dozy: Supp. Dict. Ar. ),

۸۱٥

وفي ثالث عشم ه سار من ظاهر دمشق .

وفيه أنعم على الأمير أقبغا الطولو تُمرِّي – الذي يقال له اللكاش– بإمرة ألف ، بعد وفاة بيليكُ المحمدي .

وفي عشرينه أبخذ قاع النيل ، فكان ستترأذرع .

وفي ثاني عشرينه قدم البريد باستقرار سيدي أبي بكر بن سنقر الحالي ، حاجبا ثالثا .

و تو قف النيل عن الزيادة تسعة أيام متوالية من سلخ بؤنة – وهو رابع عشہ بن شعبان ـ إلى نامن أبيب، فلم يناد عليه سوى أصبع واحد في كل يوم . وفيه استقر قطلو بغا الطشتمري في كشف الفيدوم ، والبهنساوية ، والأطفيحية ، مضافا لمـــا معه من كشف الحنزية .

و في ليلة الثلاثاء ــ التلاثين من شعبان ــ تراءى الناس هلال رمضان، فلم رأحد الهلال معكثرة عددهم، فأصبحالناس على أنه آخرشعبان، وأكلوا إلى الظهر ، فقدم الحبر بأن الهلال رؤى ببلبيس، فنودى بالإمساك قبيل العصر.

و في ثالثه زاد النيل بعد توقفه .

وفى خامسه نقل أمسر فرج بن أيدمر من ولاية الغربية إلى نيابة الوجه البحرى ، عوضا عن عمر بن إلياس قريب قُرُط ، واستقر أخوه محمسه ابن أيدم [ في ولاية الغربية .

<sup>(</sup>٧) في نسخة ب الجيزة ٠ (١) كذا في نسخة أ ؟ وفي نسختي ب ، ف بيلبك .

<sup>(</sup>٣) الجزء النالي حتى بداية وفيات هذه السنة ساقط من نسخة أ ، واعتمدنا في تحقيقة على نسخة ب مع مقارنتها بنسخة ف •

1)

وفيه قدم البريد بالقبض على نصرالله بن شُنطِّة مستوفى المرتبع ، وإيداعة خزانة شهايل على مال ؛ وإحضار محمد بن صدقة الأعسر والى المنوفية ، فسار إليه البريد وأحضره إلى القاهرة، فهرب، واستقرعوضه أحمد الأرغوني : وفيه أخصب البطيخ العبدلي ، حتى أبيع كل مائة رطل بدرهم .

وفى يوم الحمعة تاسع شوال – الموافق تاسع مسرى – توقف النيل عن الزيادة، وأقام بغير زيادة إلى ثانى عشره، فزاد علىالعادة، وستمرت الزيادة .

وفى ثانى عشرينه استقر بدر الدين محمود السراً فى الكلستانى فى كتابة (٣) السر ، عوضا عن بدر الدين محمد بن فضل الله العمرى بعد وفاته ، وخلع عليه بدمشق .

و فی ثامن عشرینه ـــ و هو ثامن عشر مسری ـــ أونی النیل ستة عشر ذراعا ، وفنح الحلیج علی العادة .

<sup>(</sup>١) كذا في نسخة ف وفي نسخة ب شطية .

 <sup>(</sup>۲) كذا في نسخة ف ، وفي نسخة ب الشرابي وهو تحريف في النسخ ، ذكر أبو المحاسن في ترجمته أنه منسوب الى سراى ، وهي مدينة من مدن الدشت ( المنهل الصافى ، ج ٣ ووته ٢٤٥٥ ب ) انظر أيضا
 الشوء اللامع للسخارى ( ج ١٠ ص ١٣٦ ) .

<sup>(</sup>۲) كذا فى نسخة مى رق نسخة مى وبدرانة ، وهو تحريف فى النسخ ، انظـرالنجوم الزاهرة لأب الهـاسن (ج ۱۲ ص ۵ م) والمنهــل الصافى لأبى الهاسن (ج ۳ روته ، ۲۵ م) رنزمة النفوس للميرنى (ج ۱ ص ۳۹ م) وإنباء النمر لاين جمر (ج۱ ص ۲۷۱) .

 <sup>(</sup>٤) فى نسخة ت «رفى الى عشرين وهو تامن عشرين مسرى» وفى نسخة ف « وفى ثامن عشرية
 رهو ثامن عشرين مسرى » والصيغة الماينة هى الصحيمة من ترهـــة النفوس الصيرف (ج ١ ص ٣٩٠)
 إنباء النسر لاين هجر (ج ١ ص ٤٧٧) .

وقدم الحبر على السلطان من القان أحمد بن أويس ، أنه لمسا وصل إلى ظاهر بغداد ، خرج إليه نائب تيمور جا ، وقاتله فانكسر ، ودخل بغداد ، وأطلق المياه على عسكر ابن أويس ليغرقه ، فأعانه الله وتخلص منها بعسد ردا ، (۱۱) يومين ، وعبر بغداد ، وقد هرب التمرية منها ، فاستولى عليها ، واستخدم حاعة من التركمان والعربان . فلما يلغ ذلك تيمور جهسز أمراءه بالأموال إلى سمرقنسد .

وقدمت رسل ابن عمّان علىالسلطان بأنه جهز لنصرة السلطان مائي ألف ، وأنه ينتظر ما مرد عليه ليعتمده .

وقدم رسول القاضى برهان الدين أحمد صاحب سيواس بأنه فى الطاعة ، يترقب ورود المراسيم عليه بالمسر لحهة تعين له .

وفى أول'ذى القعدة سار السلطان من دمشتى ير يد حلب .

وأتفق بالقاهرة ومصر وظواهرهما أنه أشيع بأن امرأة طال دوام رمد عينيها ، وأبس الأطباء من برئها . فرأت في منامها كأنها تشكوما بها إلى الذي — صلى الله عليه وسلم — وأنه أمرها أن تمضى إلى سفح جبل المقطم ، وتأخذ من حصى هناك وتكتحل به بعد سحقه ، وأنها عملت ذلك ، فزال ما في عيليها من الرمد . فلم يبق من الناس إلا من أخذ من الحصى الذي بالحبل واكتحل به ، وعملوا منه في الأنمسلة وغيره ، حتى أفنوا من ذلك ما لا يقدر قلمره . وأقاموا على هذا مدة ، وزعوا أنه شهى به خلق كثير .

<sup>(</sup>١) كَذَا في نُسخة ب وفي نسخة ف وغرق وهو تحريف في النسخ ٠

<sup>(</sup>٢) كذا في ب وفي نسخة مي وظوا هرها .

<sup>(</sup>٢) في نسخة ب ﴿ حصا ﴾ .

<sup>(</sup>٤) الأثمد : حجر يتحذمنه الكعل ، وقيل هو نفس الكحل ( لسان العرب ) .

 <sup>(</sup>٥) كذا في ف وفي نسخة ب حتى أقنرا عدة من ذلك ...

وفي يوم الأحد سادسه - وهو سادس عشر توت - انتهت زيادة النيل أحد عشر أصبعا من النواع الثامن عشر ، وانحط ، فارتفعت الأسعار . وبلغ الأردب القمح أربعين درهما ، والفول والشعير عشرين درهما ، والبطة الدقيق وزنتها خسون رطلا إلى انى عشر درهما . وضج الناس على البهاء محمد بن البرجي المحتسب ، فرسم الأمير سودن النائب الأمير علاء الدين الطلاوى بالتحدث في السعر، فنادى بفتح المخازن والبيع بسعراتلة [تعالى]، وهدد من لا يفتح عزنه وبيع بالنهب . وفتح مباشرو الأمراء الشون وباعوا، فاعل السعر قلبلا . ثم شحت الأنفس بالبيع ، وكثر الحوف من القحط ، لكثرة ما شرق من الأراضى ولم يزرع .

وفى يوم الحميس رابع ذى الحمجة قدم البريد بعزل قطلوبغا من كشف الفيوم ، يطيبغا الزيني ، وإستمر علىكشف الحيزية كما كان .

وفى حادى عشره وصل الأمير شيخ الصفوى من الشام، وهو مريض. وفى ثالث عشره زاد ماء النيل، وغرق [ بعض ] مازرع، ثم انحط .

<sup>(</sup>١) كذا في نسخة ف ، وفي نسخة بُ السفروهو تحريف في النسخ .

<sup>(</sup>۲) ما بین حاصرتین ساقط من ف ومثبت فی ب

<sup>(</sup>٣) ما بين حاصرتين ساقط من ب ومثبت في ف

سنة ٧٩٦

عن دمر داش المحمدي ، وأنعم على أقبغا الحمالي أحد أمراء حلب بنيابة صفد وأعطى إمرته للمرداش المحمدي . وأن عامر بن ظالم انهزم من عرب زبيد يمن معه من آل مهنا إلى الفرات ، فغرق ، وغرق معه سبعة عشر من أمراء [ آل ] مهنا ، وقتل ممن معه خلق کثیر جدا .

وفى ثانى عشرينه استقرعلي بن غلبك بن المكللة في ولاية منو ف، وعزل أحمد الأرغوني.

وفي تاسع عشرينه قدم مبشرو الحاج بحسن سبرة قديد أمبر الحاج، وكثرة الأمز. والرخاء . واستقر علاء الدين على ابن قاضي القضاة شهاب الدَّينْ أبي البقاء في قضاء الشافعية بدمشق ، عوضا عن الشهاب أحمد الباعوفي . واستقر نجم الدين أحمد بن قاضي القضاة عماد الدين اسماعيل بن محمد بن أبي العسز في قضاء الحنفية بدمشق، عوضا عن التي عبد الله الكفري . واستقرعلم الدين القفصي في قضاء المـــالكية ، عوضا عن البرهان إيراهيم الصنهاجي . واستقر ناصر الدين محمـــد بن أبي الطيب في كتابة السر [ محلب ] ، عوضـــا عن ناصر الدين محمد بن صلاح الدين صالح بن أحمد بن السفاح .

## ومات في هذه السنة ممن له ذكر سوی من قتل

إمراهيم بن السلطان، في عشرين حمادي الأولى، ودفق بالمدرسة الظاهرية المستجدة .

۲) ما بین ماصرتین من نسخة ف . (١) في المتن ﴿ القراء > ٠

<sup>(</sup>٣) كذا في ب . وفي نسخة ف ﴿ كبير ﴾ .

<sup>(</sup>٤) كذا في نسخة ب وفي نسخة ف ﴿ بِهَا ۚ الدِّينِ ﴾ •

ما بین حاصرتین ساقط من نسئنة ف ومثبت فی ب

<sup>(</sup>٦) انتبى الجزء الساقط من نسخة ا ، والذي سبقت الإشار إليه .

ومات الصارم إبراهيم الباشقردى، والى قطباً ، بها ، فجأة ، فى ثامن صـــفر .

ومات الأمبر سيف الدين أبرك المحمودى ، شاد الشراب خاناه ، ودفن يدمشــــق .

ومات الشيخ شهاب الدين أحمد بن عبد الهادى بن أحمد بن أبي العباس الشاطر ، الأديب الشاعر ، في خامس عشرين حمادى الأولى .

ومات الوزير الصاحب موفق الدين أبوالفرج الاسلمى القبطى ، تحت المقوبة ، في يوم الاثنن حادى عشرين ربيع الآخر . وكان أسوأ الوزراء سبرة ، كثرت في أيامه المصادرات ، وتسلط السفهاء بالسعاية إليه على الناس حي عم الحوف ، وفقد الأمن ، وبه اقتدى في الظلم من بعده ، وعجل الله له في الدنيا من العذاب مالا يمكن وصفه ، إلى أن أهلكه الله وأدخله سعرا ، فإنه لم يؤمن بالله قط ، بل أكره حتى قال كلمة الإسلام ، وابس العامة البيضاء فتسلط على النساس بذنو مهم. ومن العجب أنه لمسا كان يتطساهر بالنصرانية ، ويباشر الحوائج خاناه، كان مشكورا بكثرة بره ورعايت الناس ، فلما نظاهر بالإسلام جاء عذابا واصبا على عباد الله .

ومات بدر الدين حسن بن المُعيَّداني رئيس المؤذنين، في سلخ حمسادى الأولى ، وكان من العجايب في النهمة وكثرة الأكل .

<sup>(</sup>١) في نسخة ف، الشار يخاناه .

<sup>(</sup>٢) كذا في ١، ف . ر في نسخة ب . ﴿ انتدا ﴾ ، ق

 <sup>(</sup>٣) كذا في ١ ، ف . رف نسخة ب ، ﴿ إِعَانَتُه ﴾ .

ومات الشيخ المعتقد رشيد الأسود التكرورى، في المسارستان ، يوم (١) السبت ثالث عشرين حمادى الآخرة . وكان يقم مجامع راشدة خارج مصر، وهو آخر من سكنه .

ومات الأمير سلّام ــ بتشديد اللام ــ ابن محمد بن سلمان بن فايد ، بالفاء ، المعروف بابن التركية ، أمير خفاجة بالصعيد ، فى سابع ربيع الآخر

ومات الأمير زين الدين عبد الرحمن بن منكلي بغا الشمسي ، وابن أخت الملك الأشرف شعبان بن حسن ، في عاشز شعبان .

ومات الرئيس علاء الدين على بن عبد الواحد بن محمد بن صغير رئيس الأطباء ، وهو محلب ، فى يوم الحمعة تاسع عشر ذي الحجة ، ودفن بهسا ، (٤) ثم نقل إلى القاهرة ، وكان من محاسن الدنيا .

ومات بدر الدين محمد بن على بن محيى بن فضل الله العمرى ، كاتب السر ، في يوم الثلاثاء العشرين من شوال يدهشق .

ومات القاضى تاج الدين محمد بن محمد بن محمد المليجى ، المعسروف بصائم الدهر ، ناظر الأحياس ومحتسب القاهرة ، وخطيب مدرسة حسن ، فى تاسع عشر صمر ، عن نحو سبعين سنة ، وكان خيرًا ديّنًا ، كثير النسك، ساكنًا ، قليل الكلام ، مهج الزى ، حيل الهيئة ، يسرد الصوم دائما .

 <sup>(</sup>١) يقع هذا الجامع فى خطة رائدة بن أهوب بن جبر يلة بن لخم . بنى هذا الجامع سقة ١٩٣٣. وعنى
 الخليفة الحاكم إلى الله باعادة بنائه بعد هدمه ، وزاد فيه ونرشه . وصار هذا الجامع على أيام المقر يزى
 « مكان خلوة وانتطاع رمحل عبادة وفراغ من تعلقات الدنيا » ( الحراعظ ، ج ٢ ص ٢٨٢ ) .

<sup>(</sup>٢) في نسخة ف ، وابن الأخت الملك الأشرف .

 <sup>(</sup>٣) كذا في ب. وفي نسختي ا، ف «ابن يحبي» وهوتحويت في النسخ · انظر ترجت في الدور
 الكامنة لابن جر (ج1 ص ١٥١) والمابل الصافي لأبي المحاسن (ج ٢ وونة ٩٠٩ ب) ·

<sup>(</sup>٤) في نسخة ف ، ثم تنقل .

ومات ناصر الدين محمد بن مقبل الحندى الظاهرى، فى يوم الأربعـــاء ثالث عشر حمادى الآخرة . كان يتظاهر محمف شاربه ، ورفع يديه فى كل خفض ورفع فى الصلاة ، ولا يتكم الاقتداء بمذهب أهل الظاهر ، وكتب مخطه كثيرًا ، واشتغل بالحديث .

ومات ناصر الدين محمد بن شرف الدين موسى بن سيف الدين أرقطاى ، فى ليلة الأربعـــاء سادس عشزين ذى القعدة . كان جــــده وأبوه من أمراء الألوف ، وهو من أمراء العشر اوات ، ومحب الحديث ، ويواظب سمــــاعه على المشايخ .

ومات الأمير سيف الدين منكلي الطرخاني الشمسي ، أحد الأمراء ، ونائب الكرك . وتوني ليلة العاشر من المحرم .

ومات حمال الدين عبد الله بن محمد بن العمرى ، المعسـروف بكانب (۲) في المدن الله الله أن يوم الثلاثاء تاسع عشر ربيع الآخر .

ومات أمين الدين يحيى بن محمــــد الحنبلىالعسقلانى ليلة الأربعــــاء ثانى ربيع الأول .

<sup>(</sup>١) كذا في نسخنة ١ ، وفي نسختي ب ، ف ﴿ العشرات ﴾ .

<sup>(</sup>۲) كذا في ۱، ب . وفي نسخة ف ، السمسرة ، ذكر صاحب لمنان العرب أن انفظ سمسرة ارسى معرب ﴿ وفي حديث قيس بن أبي عروة ؛ كنا قوما فسمى السياسرة بالمدينة في عهد رسول الله صل الله عليه وسلم ، نسانا النبي صل الله علد رسلم النجار ﴾ والمسمسار في الهيم اسم الذي يدينيل بين البسائيم والمشترى متوسطاً لامضاء الهيملإ لسان العرب ﴾ .

۸۲۳

 (۱)
 ومات الشيخة الصالحة شيخة رباط البغـــدادية ، في يوم السبت ثانى عشرين حمادى الآخرة . وكانت على قدم فاضلة من العبادة، وتذكير النساء في وعظها إياهن ، وتعليمهن الخبر .

ومات متملك تونس أبو العباس أحمـــد بن محمد بن أبى بكر بن يحيي ابن إبراهم بن محيي بن عبد الواحد بن عمر بن محيي بن عمـــر بن ونُودِين الحفصي ، فى ليلة الخميس رابع شعبان ، فكانت مدة ملكه أربعاً وعشرين سنة وثلاثة أشهر ونصف . وقام من بعده ابنه أبو فارس عبد العزيز .

ابن أبي الحسن المريني ، ملك المغرب ، في محرم . وأقم بعده ابنه أبو فارس عبد العزيز بن أنى العباس.

<sup>(</sup>١) يتم هذا الرباط بداخل الدرب الأصفرتجاء خانفاء بيبرس، وقد بنته تذكار باى خاتون ابنة الملك الظاهر بيرس في سنة ١٨٤ هـ ، للشيخة الصالحــة زينب ابنة أبي البركات المعروفة ببنت البغدادية الخرات، وله دائما شيخة تعظ النساء وتذكرهن وتفقهن . (المواعظ ج ٢ ص ٢٧ ٤ - ٢٨٥) . (٢) كذا ق نسخة ا . وفي نسخة ف " ابن ونود ابن الحفصي " . وفي نسخة ب ، ابن زبرد ابن الحفصي '' . وجاء اسمه في المهل الصافي لابي المحاسن( ج ١ ورقة ١٢٥ أ ) ''بن ونودين السلطان أبى العباس . " . هذا وقد سبق ضبط الاسم في الجزء الأول من هذا الكتاب (ص ٢١٢) . (٣) كذا في نسختى ب، ف . رفي نسخة ا « ابن أبي الحسن» . انظر: زامبارر: معجم الأنساب ٤

ج ١ ص ١١١ ٠

## سنة سبع وتسعين وسبعائة

أهل المحرم يوم الثلاثاء .

في ثالثه قدم نقل الأمر محمود الاستادار من الشام. وقدم البريد باستقرار (۱) (۱) دا (۱) دا المنسبة والدات في نيابة طرسوس، وطَغَنْجي في نيابة قلمة الروم، ومَنكَل بُغا الاُسْلَبْغاوى في نيابة الرها. وأن السلطان قبض على عدة من أمراء حلب ، منهم ألطَّنْبغا الاُشرفى ، وتمرباى الاُشرفى ، وقطّلو شاه المساردينى . وأن عربان آل مهنا خرجوا بأجمهم عن الطاعة ، ودخلوا إلى السردينة .

وفى رابعه حرج أتباع ابن أويس إلى بغداد بحريمسه . وفى سابعه قدم السلطان من حلب إلى دمشق بعساكره .

وفى سابع عشره توجه السلطان من دمشق بريد مصر، وولى الأمسير بالمنخاص السودوني - حاجب الحجاب - نيابة الكرك، عوضا عزالشهاب أحمد بن الشيخ على ونقل الشهاب إلى دمشق حاجب الحجاب بها ، عوضا عن تمربغا المنجكى . وقدم تمريغا فى الحسامة إلى مصر ، واستقر قُتُر باى

<sup>(</sup>١) كذا في نسخة ف . وفي نسختي ١، ب و وكاور مقبل " ، ولعله تحريف في النسخ .

 <sup>(</sup>٢) كذا في نسخة ب • رق نسختى ١ ، ف «البيرة» والصينة المنبئة هى الصحيحة الغلر : ابن هجر :
 إنباء النسرج ١ • ص ١٩٤٦ ) .

السبى اللالا مصفد من حملة أمرابها . واستقر الحبغا [ الحمالي] الحاجب أمير ا (٣) يدمشق ، على طبلخاناه .

وفى ثالث عشرينه نودى بزينة القاهرة ومصر ، فزينتا .

وفيه قدم المحمل والحاج صحبة الأمير قُديد ، وهم ركب واحد .

وقدم البريد بأن السلطان توجه من الرملة لزيارة القَدْس ، جريدة .

وفى يوم الخميس أول صفر قدم شيخ الإسلام سراج الدين عمر البلقينى من الشام .:

وفى خامسه قدم الحريم السلطاني مع الطواشي سَهادُر المقدم، وفيهن عدة من حرائر دمشق وأبكارها، ليختار منهن من يعقد عليها.

وفى سابعه قدم الأمسير محمود الاستادار، وشتى القاهرة من باب النصر إلى باب زويلة ، وقد فرشت له شقاق الحرير من باب زويلة إلى داره ، فمشى عليها بفرسه ، ومعه من الخلائق عدد لا يقع عليه حصر ، وأوقدت له البلد .

وفيه نو دى بالخروج إلى اتماء السلطان .

وفى تاسعه قدم البريد بأن السلطان قبض على جلبان الكمشبغاوى نائب حلب بقطيا ، وبعثه من الطينة فى البحر إلى دمياط .

وفى ثانى عشره قدم السلطان وصعد إلى الفلمة ، فكان يوما مشهودا وكان الشيطان قد أجرى على ألسنة الغامة كلمة سوء، وهى : لو جاء السلطان لوقع الرخاء . وصاروا يتناجون بذلك فى كل موضع ، فأخلف الله ظنهم،

<sup>(</sup>١) كذا في ١ ، ف . رفي نسخة ب ﴿ أَلِمْ يِنَا ﴾ .

<sup>(</sup>٢) مابين حاصرتين مثبت في ب ، ف وساقط من أ .

<sup>(</sup>٣) في نسخة ب ﴿ على الطلبخاناء ﴾ •

<sup>(</sup>٤) كذا في نسخة ب رقي ندختي ا ، ف ﴿ البحرة » .

وتز ايدت الأسعار من يوم دخوله، تصديقا لقوله – عليه [الصلام] والسلام المن تعلق بشيء وكل إليه ». وأبيع القمح يسبعين بعد أربعين، والفسول والشعير بأربعين كل أردب، والحمل من التين بعشرة در اهم بعد خسة، وكل حملة دقيق – وهي ست بطط – عائة وعشرة در اهم، والحبز كل ثلاثة أرطال بدرهم، والأرز كل قدح بدرهمين، والسكر كل رطل بسستة دراهم، بعد ثلاثة ، والحين المقلو بنحو درهمين ، بعسد ثلثي درهم، والرطل اللحم البقرى بدرهم ، بعسد نصف درهم ، والرطل اللحم من الضأن يدرهم ] ونصف، بعد نصف وربع درهم كل رطل واتفق مسع تز ايد الأسعار كثرة ظلم الدولة ، ووقوع الوباء ، ووقوف أحوال الناس من قلة المكاسب.

وفى خامس عشره ركب السلطان وعبر إلى القاهرة من باب زويلة، وزار أباه عدرسته بين الفصرين . وخرج من باب النصر إلى القلعة .

وفى سادسه عُذَّى إلى برالحيزة .

وأحدث الأمسير تمر بغا المنجكي شزاباً من زبيب يعمسل لكل عشرة أرطاك من الزبيب أربعون رطلامن المساء، ويدفن في جرار بزبل الحيل أياما ، ثم يشرب فيسكر ، وصاريقال له التربغاوى، وأقبل السلطان على الشرب منه مع الأمراء ، ولم يكن يعرف عنه أنه يتعاطى المسكر قبل ذلك . وفي ثامز عشره عاد السلطان من الحنزة إلى القلعة .

<sup>(</sup>۱) مابین حاصرتین مثبت فی ب وسافط من ۱ ، ف .

<sup>(</sup>r) مابین حاصر تین ساقط .ن ب رمثنث فی ۱ ، ف .

<sup>(</sup>٣) في نسخ المخاوطة ﴿ وعدا ﴾ بالأان .

<sup>(1)</sup> كذا في ا ، وفي نسختي ب ، ف ﴿ السكر ي .

777

وفي تاسع عشره أنعم على الأمبر فارس من قطلو حجا بتقدمة ألف ، واستقرحاجبالحجاب ، عوضًا عن بدُّخاص المنتقل لنيابة الكرك.

وفيه استعنى الأمبرسودُن من نيابة السلطنة والإمرة ، لكبره وعجزه ، فأعنى ولزم بيته .

وفي رابع عشرينه أنعم على علاء الدين [على] بن سعد الدين عبـــد الله ابن محمد بن الطبلاوي بإمرة طبلخاناه ، واستقر أحوه ناصر الدين محمـــد في ولاية القاهرة ، كأنه ينوب عنه ، وشرط عليه ألا يُستبد بشيء ، با. مراجعه في الأمور . وأنعم على أرغون شاه البيدمري الأقبغاوي بتقدمة ألف، وعلى نوروز الحافظي بتقدمة ألف . وعلى تمريغا المنجكي بإمرة طبلخاناه، وعلى شيخ المحمودي بطبلخاناه. وعلى صلاح الدين محمدبن محمدين تنكز بطبلخاناه، [ وعلى صَرْغَتُمش المحمدي القسـز ويني بطبلخاناه ، وعلى ســودُن الطيار الناصري بطبلخاناه ] . وأنعسم على كل من مقبل الرومي ، وأقبا ي من حسين شاه ، وآق بلاط الأحمدى ، ومنكلي [ُ بُغُا ] الناصرى بإمرة عشرة .

و في تاسع عشرينه استقر الأمبر علاء الدين على بن الطبلاوي-حاجبا ، ءو ضا عن ألحبغا الحمالي ، مع النظر في الولاية على أخيه .

وفيوم الأحد ثالث ربيع الأول عدى السلطان إلى مر الحبزة ، وعاد آخر يوم الاربعاء سادسه .

<sup>(</sup>١) مابين حاصرتين ساقط من نسخة ا ومثبت في ب ، ف .

<sup>(</sup>٢) مايين حاصرتين مثبت في نسخة ب وساقط من نسخي ا ، ف ،

<sup>(</sup>٣) ما بين حاصرتين ماقط من نسخة ب ومثبت في ١٠ في

<sup>(</sup>٤) في تسخ المنطوطة لاعدا يو و

وفى سابعه خلع علىالأمراء والأكامر وناظر الحيش وناظر الحاص، أثبية بفرو سمور .

وفيه عمل السلطان المولد النبوى على عادته .

وفى تاسعه عقد مجلس حضر فيه شيخ الإسلام والقضاة والفقهاء عند السلطان. وأحضر رجل من العجم يتفقه على مذهب أي حنيفة ، يقال له مصطلى القرماني ، وأنه كتب شيئا في الفقه ، قال فيه : ولا يبول أحسد إلى الشمس والقمر لأنهما عبدا من دون الله ، ونسب إبر اهم — صلى الله عليه وسلم — إلى ما نزهه الله من عباد بهما . فأراد قاضي المسالكية ناصراللدين أحد ابن التنسى الحسم بقتله ، فأعنى به حماعة من الأمراء، وسألوا السلطان أن يفوض أمره إلى قاضي [ القضاة ] الحنفية حمال اللدين محمود العجمى ، فعزره بأن أقامه وبعث به إلى السجن ، ثم أفرج عنه بعد ثلاثة أيام ، وضر به أملاه المديله .

وفی رابع عشره أنعم علی ناصر الدین محمد بن جلبان العلای بإمرة عشرین ، عوضا عن قرا بغا بعد موته .

<sup>(</sup>۱) هو مسلح الدين مصاغى من ذكر يا بن إيعاد من القرمان الرورا أنفيه الحنين المتروضية ٨٠٩ ه. له تصانيف ذكرها صاحب هدية الدارنين (ج ٢ ص ٤٣٣) . وقد ذكر هذه الرواية كل من الصيرفي (تومة النفوس ؛ ج ١ ص ٢٠١) وآين ججر ( آنيا- النسر ج ١ ص ٨٨٥ ) وفي المصدد الأخير جامت الرواية في في من النفصل فقال ابن ججرين مصطفى القرماني المذكور انه ظفر بشرح مقدمة أبي الليث، فوجده ذكر في دليل كراهية الترجيه عند البول الى الشمس والقمر لأنها معنايان ، ولذلك قال إيراهم الخليل لما رأى الشمس بازغة " قال هذا ري "،

<sup>(</sup>٢) مابين حاصرتين مثبت في نسخة ب وساقط من ١ ، ف .

وفى ثامن عشره قدم البريد من حلب بأن تيمور توجه من قرا باغ ،
(۱)
(۲)
(۲)
وعدى السلطانية ، وتوجه ابنه إلى كيلان ، فإن طَقْتُمُسُ أَخَذَ أكثر بلاده .
وقد حدث ببغداد وباء عظم ، واشتد بها الغلاء ، وانتقل ابن أويس عنها إلى الحلة .

وفى ثالث عشرينه قدم الأمير مبارك شاه نائب الوجه القبل ، ومعه أمراء العربان، وهم: أبو بكربن الأحدب أمير عرك، وعمر بن عبد العزيز أمير هوارة، وعلى بن غريب أمير هوارة أيضا، وأحضروا تقادمهم على العسادة.

وفيه تنكر السلطان على الأمر حمال الدين محمود الاستادار، وكاد يبطش به. فلما نزل إلى داره أتماه الأمر علاء الدين على بن الطبلاوى يأمره عن السلطان محمل خمسائة ألف دينار، وإن امتنع يوقع الحوطة عليه، ويضربه بالمقارع، فتلطف فى السعى بينه وبهن السلطان، حى تقرر أنه محمل مائة ألف وخسن ألف دينار، فلما صعد فى يوم الاثنين خامس عشرينه إلى الحدمة بالقلعة، صاح به المماليك من الأطباق، وسبوه ورحموه.

وفى سابع عشرينه قبض على يلبغسا الزيبى والى الأشمونين، وضرب بالمقارع بين يدى السلطان، لكبرة ما شكى منسه أهل البـــــلاد، وتسلمه ابن الطبلاوى، ليخلص منه حقوق الناس.

 <sup>(</sup>١) كنا في ١ ، رفي سختي ب ، ف د السلطان » رمو تحريف في النسخ .

 <sup>(</sup>۲) كذا في نسخ المخطوطة ، والمقصود بها جيلان . ذكر ياقوت أن جيلان بالكسر اسم لبلاد كثيرة .ن روا. بلاد طبرستان ، وأن العجم يقولون « كيلان » ، مسجم البلدان .

<sup>(</sup>٣) كذا في نسخة ف . وفي نسختي ا ، ب ﴿ مَا شَكِي مِنْ ﴾ .

وفيه أحضر مبارك شاه تقدمته ، وهي مائة وستون فرسا ، ومائة وخسون لاكم حملا ، [ وسبع ] ، وعشر نعامات ، وحدة أبقار ، وأنواع من الحلاوات ، وأحضر أبو بكر بن الأحدب مائة فرس . وأحضر كل من عمر بن عبد العزيز وعلى بن غريب خسين فرسا .

وفيه ادعى نصرانى على شمس الدين عمسد بن الشهاب أحمسد الدفرى - أحد نواب القضاة المسالكية بالقاهرة – بين يدى السلطان، فاقتضى الحال أنه ضرب القاضى وهو مبطوح على الأرض، ورسم عليه حتى مخلص منه النصسرانى

وفى ثامن عشرينه استقر منجك السيني في ولاية أطفيح .

وفى يوم الاثنين ثالث ربيع الآخر ، استقر قرطا التساجى فى ولاية الأشمونين ، عوضا عن يلبغا الزيبى .

وفيه اشتد حنق السلطان على الأمر حمال الدين محمود الاستادار ، وضربه لتأخره كسوة المماليك عن وقتها الذي تفرق فيه .

وفى رابعه استقر على بن أبى يكر بن القرمانى فى ولاية الحيزة ، وعزل على بن قراجا .

وفى خامسه هرب مبارك شاه نائب الوجه القبلى لكثرة شكوى أهـــل النواحى من ظلمه ، وطلب فلم يقدر عليه .

وفى سادسه أنعم على أحمد بن الوزير ناصر الدين محمد بن رجب بإمرة . عشرين ، عوضا عن تمان تمر الأشرقي الموسوى .

<sup>(</sup>١) ما بين حاصرتين مثبت في نسخة ب وساقط من ١ ، ف ٦

<sup>(</sup>۲) كذا في ف وفي نسخي ا، ب د خسون ، .

<sup>(</sup>٣) كذا في أ ، ف رفي نسخة ب الجيزية .

وقيه بلغ الأردب من القمح إلى سنة وستين درهما، والأردب من الفول والشعير إلى ثلاثة وثلاثين درهما .

وفى سابعه ظهر أن مبارك شاه ابس زى الفقراء، وأخذ بيده إبريقا ، ومضى نحو الحبل ، فلم يعرف أين قصد .

(۱) وفى حادى عشره استقر الشريف علاء الدين على بن ..... البغدادى الأصل ، الصعيدى الدار ، فى ولاية منفلوط ، عوضا عن أقبط الزيبى .

وفى ثالث عشره استقرأمر فوج بن أيدمر نائب الوجه البحرى فى نيابة الوجه القبلى ، عوضا عن مبارك شاه . واستقر عوضـــه فى الوجه البحرى أوناط السينى .

وفى رابع عشره عدى السلطان النيل إلى مر الحيزة ، ونزل بناحية صقيل وأقبل على اللهو

وفى حادى عشرينه ترامى مبارك شاه على الأمير تانى بك اليحياوى أمير أخور ، فشفع فيه حتى عفا السلطان عنه .

وفى رابع عشرينه رجع السلطان إلى القلعة .

وفيه حضرٌ مبارك شاه بنن يدى السلطان ، فألبسه قباء مطرزا .

<sup>(</sup>۱) بیاض فی ضعة ! وقد ورد الامم بعدذاك فی اراض حوادث نفس هذا العام فی صینة الشریف على البندادی ... هذا وقد ذكر المقریزی فی وفیات سته ۹۰۸ ه امم الأمیرطاء الدین على بن المكافة والی منفوط وكذاك ذكره العین (عقسد الجان ج ۲ ق و ردت ۱۷۸ ) والسخاری (الضوء اللامع ۲ ج ۲ ص ۷ ه ) ولكن هذه المراجم لم تشراله یلفب الشریف ۰

<sup>(</sup>۲) ذكرها ابن عاتى سقيل بالسين ( نوانين الدوادين ص ١٥٠) وذ كرها ابن الجيمان صقيل بالصاد ( النحفة السنية ص ١٤٥)، وقال المحقق محد رمزى أنها من النرى القديمة من أعمال الجيزية ( القاموس الجغراف ج ٣ ق ٢ ص ١٦) .

وفى خامس عشرينه قدم سلطان ولد بن على [شاه زاده] ابن شسيخ أريس بن حسن . وكان [ولد] قد قدم مع عمه القان مغيث الدين أحمسد ابن أويس ، وأقام حتى خرج صحبة حربمه ، فالتحق بالقدس لتخوفه من عمه ، وعاد إلى القاهرة مسبعد أن استأذن مل وعده عياله ، فأنز له السلطان في دار من دور الأمراء ، وأجرى عليه ما يقوم به ، ووعده بإمرة .

وفيه قدم مسعود بن الشيخ محمد الكججانى من تبريز ، فارا من تيمور . وفى سادس عشرينه قدم الأمير ناصر الدين محمسد بن الأمير محمسود الاستادار نائب الإسكندرية بتقدمته ، وهى مائة فرس ، وثلثمائة قطعسة من نياب الإسكندرية ، وعشرة آلاف دينار .

<sup>(</sup>۱) جاء الاسم متضاربا في نسستم الحملوطة النسلات وقد اعتمدنا في تعقيقه على زامباور ( معجم الانساب ج ٢٣٥-٣٧٨) حبث ورد فيه أن شاء ولد هذا هو إبن على [شاء زاده] إبن شيخ أو يس أمن حدد .

انظركذلك المنهل الصافى لابى المحاسن (ج ٢ روقة ١ ½ ب) ترجعة الحسين بن أويس . والضوء اللامع للسخاوى (ج ١٢ ص ١٦) .

 <sup>(</sup>۲) ما بين حاصرتين إضافة لتوضيح المعنى .
 (۳) كذا في ا، ف وفي نسخة ب ولده .

<sup>(</sup>٤) كتبها السخاوي نندووذكر لمّا ترجمة وافية (الضوء اللامع ج ١٢ ص ١٦) .

سنة ٧٩٧

وبهادر السيبي ، وجرجي الصّر عَتَّمُثيي ، وأسَّدُهُ التاجي، وقوصون المحمدي وألحبغا السلطاني ، وتغرى تردى القردى، وقبيهاس البشيري ، ويلبغا المحمدي فوقفوا مع الخاصكية ، وصار هذا رسمهم .

وفيه طُلب من سائر الأمراء خيول لعارة مراكز البريد ، فألزم كل من الأمراء المقدمين بعشرة أكاديش. وكيل من الوزير والاستادار وبقية أرياب الوظائف وأمراء الطبلخاناة أكديشان . وكل من العشرينات والعشراوات بأكديش واحد ؛ فجي ذلك منهم وأرسلوا إلى المراكز .

وفي حادي عشرينه قبض على منكلي بُغا الزيني والى قوص ، وسلم إلى ابن الطبلاوي لشكوي أهل البلاد منه ؛ واستقر عوضه أُقبغا البشتكي .

وفي رابع عشرينه خلع على الأمير محمود خلعة الرضا .

وفي أول حمادي الآخرة قدم البريد بمحاربة تركمان الطاعة لنعـــــــــر، وقتل ألف من عربانه ، وأنه انهزم وهلك له نحو ثلاثة آلاف بعبر .

وقدم قاصد متملك ماردين، فجهز على يده تقليد لمرسله بنيابة السلطنة وتشريف ، وهو أطلسان وسيف عنىريُّنه ومنديل زركش .

وقدم البريد من حلب بأن سولى بن دُلغادر انكسر كسرة قبيحة ، وفر مفسرده.

وفى رابع عشره قدم عمر بن نعر بن حُيار بن مهناء فعفا السلطان عنه .

<sup>(</sup>١) كذا في سـ . وفي نسخة أ عنبر بنية ، وفي نسخة ف «عنبر ينته » . وذكر دوڙي أن العنبر ينه (Dozy: Supp. Dict. Ar.) مناطلي المعنبر .

وترافع رجلان من أهل الإسكندرية يقال لأحدهما زكى الدين أبو بكر ابن الموازيني ، والآخر أحمد المسالقي ، وكلاهما يدولب دار الضرب ، فقبل قول كل منهما فى الآخر ، وتسلمهما ابن الطبلاوى ، وخلص منهما ألف ألف درهم .

وفى ثامن عشره استقر يلبغا السالمي الحاصكي فى نظر الحانكاه [الصلاحية] سعيد السعداء ، فأراد أن بحرى أمورها على ما شرطه الواقف ، وأخرج منها أرباب الأموال ، وزاد الفقراء المجردين كل فقير رغيفاً فى اليوم على الثلاثة الأرغفة المقررة له، ورتب ما وظيفى ذكر بعد صلاتى العشاء والصبح .

وفى يوم الاثنين خامس رجب استقر الأمير صلاح الدين محمد بن تنكر استادار الأملاك السلطانية، والوز بر الصاحب سعد الدين نصر الله ابن البقرى اناظر ديوان الأملاك . واستقر كل من صَرْغَتُمُسُ المحمدى القســزويبى ، وقعجاس البشيرى أمير جائدار . واستقر الأمير تمر الشهافي حاجبا صغيرا . وفي نامنه استقر الأمير نوروز الحافظي رأس نوبة صغيرا ، عوضا عن تغرى بردي من يشبغا .

وفيه عقد مجلس عند السلطان حضره القضاة وشيخ الإسلام سراج الدين عمر البلقيى، بسبب يلمغا السالمي وشهاب الدين أحمد العبادى – أحمد نواب القضاة الحنفية بالقاهرة – وذلك أن عدة الصوفية مخانكاه سعيد السعداء كانت عندما تحدث الأمير سودن النائب في نظرها من ابتداء دولة السلطان ، دون

<sup>(</sup>١) مايين حاصرتين ساقط من نسخة ب ف

 <sup>(</sup>۲) كذا في نسختي ۴ ، في . وفي نسخة ب رغيفان رهو تحريف . وفي نزهة النفوس العبرلي
 ( ج ١ ص ٤٠٧ ) رغيفا .

<sup>(</sup>٣) في نسخة ب ﴿ ثَانَيه ﴾ وهو تحريف في النسخ ٠

الثانمائة، فتزايدت حتى بلغت نحو الخمسيائة . وقم يف ريع الوقف بالمصروف، فقطع ماكان آلهم من الحلوى والصابون في كل شهر، ومنالكسوة في السنة. فلما شرَقت ناحية دهمرو – الموقوفة على الحانقاة – في هذه السنة ، من حملة ما شزق من النواحي، لقصورالنيل،عز م مياشرو الحانقاه على غلق مطبُخُها ومخبزها من أول شهررجب هذا ، وقطع ما للصوفية من الطعام واللحسم والخيز في كل يوم ، فلم يصبروا على ذلك . وتكرر وقوفهم للسلطان ، وشكواهم ، حتى وَلَّى يَلْبُغا السالمي نظـــر الخانكاه ، وشرط عليه إجراء الأمور فيها على ما في كتاب وقفها من الشروط ، فوجد شرط الواقف أن يكون من بهـــا من الصوفية أهل السلوك ، فإن تعذر وجودهم كانت وقفا على الفقراء والمساكين ، وأفتاه شيخ الإسلام بوجوب إتباع شرط الواقف، فجمع القضاة وشيخ الإسلام بالحانقاه ، وأحضرسا رُصوفيتها ، وقرأ عليهم كتاب الوقف ، وسألهم في الحكم بالعمل بشرط الواقف، فانتدب له من حملة الصوفية زين الدين أبوبكر القمني من فقهاء الشافعية ، وشهاب الدين أحمد العبادي من فقهاء الحنفية، وقضاتهم، وأخذا في محاصمته. وطال النراع فأضرب عن قولها ، وسأل القضاة عما يفعل . فقالوا كلهم مع شيخ الإسلام « إفعل شرط الواقف» وانفضوا . فقطع من ليلته نحو الحمسين من الصوفية الذين مركبون البغلات ، أو يلون القضاء و الحكم بين الناس، أولهم شهرة

<sup>(</sup>١) في أسمخ المخطوطة دمهرو وهي صيفة محوفة للاسم ' > والصيفة الصحيعة مي المنينة . ذكر ابن دقاق (الانتصار ، ج ه ص ٨) أن دهم وجارية على الخانقاء الصلاحية دار السمداء، أوفقها السلطان الملك الناصر صلاح الدين بوسف بن أبوب سنة ٥٦٥ ه م. ومن أعمال البنسارية .

<sup>(</sup>٢) كذا في ١ ، ٠ . وفي نسخة في مطحنها .

<sup>(</sup>٣) في نسختي ب ، ف « اربكون الفضاء » وهو تحر يعت في النسخ ،

بغناء ، وسعة مال ، وفيهم القمني والعبادي، فأطلقا ألسنتهما فيه . وزاد العبادي في التعدي، وصرح بأن السالمي قد كفر، وصار يقول في المجالس الكافر يلبغا سسالمي قد استنبطت آية من كتاب الله فيه ، وهي قواله تعالى (أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن يجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء) ، وكتبت في ذلك كراريس، وهذا الكافر يلبغـــا مريد أن يكون مئل الفقراء الصالحين » . فلما بلغ ذلك السالمي لم محتمله ، وشكا العبادي للسلطان . ونزل من القلعة إلى داره ، فإذا بالعبادي قد سر في شارع القاهرة، فلشدة حنقه منه نزل عن فرسه ، وقبض على كم العبادى ، ودعاه إلى الشرع فزاد العبادي في التحامق ، وقال « تمسك كمي ؟ كفرت » . فبينما همــــا في ذلك إذ مر ســعد الدين نصر الله بن البقرى ، فنزل عن فرسه ، وما زال مِمَا حَتَّى أَخَذُهُمَا وَمَشَّى إِلَى اللَّدُرُسَّةِ الْحَجَازِيَّةِ بُرَحِيَّةٍ بِأَبِ الْعَيْدُ ، وجلسوا ما ، فأتاهم الأمير علاء الدين على بن الطبلاوي . وأخذ في الإصـــلاح بينهما ، فزاد تجانن العبادي ، وقال : « قد كفر السالمي تمسكه كمي ، وأنا مذهبي من قال للفقيه يا فقيَّه بصيغة التصغير فقد كفر ، لأنه احتقره ، وكذلك مسك كمي فيه احتقاري ، وهو كفر » . فانفض المجلس عن غير صلح، فعاد السالمي إلى السلطان . وقد بلغ السلطان ما جرى بينه و بين العبادى ، فقال له : « قد كفرك الفقهاء يا يلبغا » ، فقال : « يا مولانا قد كفّروا أكبر مني » يعرض له بما كان من إفتاء الفقهاء فيسه لمنطاش أيام كان بالكرك. ثم سأل عندالسلطان، في يوم الحميس ثامن شهر رجب هــــذا ، وجيء بالعبادي ،

<sup>(</sup>١) مورة الجائمية ، آية ٢١ .

<sup>(</sup>۲) كذا ني ا ، ب ، رني نسخة ف ﴿ الفقهاء ﴾

وأقيمت عليه البينة عند قاضى القضاة ناصر الدين محمد التندى المسالكي ، بعد الدعوى فحكم بتعزره ، فقال السلطان: والتعزير لى ». وأراد ضربه بالمقارع ، فشخص [ فيم ] الأمر قلمطاى الدوادار، حتى فوض تعزيره لقاضى القضاة حمال الحدين محمود الحني ، فأجابه ، وأمر به الحال عند ذلك ، فكشف رأسه ، وأنزك به بين يدى بغال القضاة من القلمة ، وهو ماش ، حتى سجن عبس الديلم صن القاهرة ، ثم أخرج منه ونقل إلى سجن الرحة . وطلبيوم السبت حادى عشره إلى بيت الحمال العجمى ، وحضر ابن الطلاوي ، وضربه على قدميه نحو الأربعين ضربة ، وأعيد إلى السجن . ثم أخرج في نامن عشره إلى بيت السالمي ، وقد حضر شيخ الإسلام [ عنده . وما ز ال به حتى عشره إلى بيت السالمي ، وقد حضر شيخ الإسلام [ عنده . وما ز ال به حتى أفرج عنه ، و قد سامع القضاة فأنوا إلى السالمي ، وحضروا إصلاح شيخ الإسلام]

وفيه استنقر تاج الدين محمد بن عبد الله بن الميمونى في مشيخة خانكاة (4) قوصون بالقرافقة ، بعد وفاة نور الدين على الهوريني . واستقر محمد بن حسن ابن ليلي في و لا ية قطيا ، عوضا عن صدقة الشامى :

وفى [ يو م. الاثنين ] رابع شعبان جلس السلطان بدار العدل من القلعة ، وعملت الحدمة. السلطانية ، وكان قد عطل حضور دار العدل من نحو سسنة ونصسف :

 <sup>(</sup>۱) كذا فى ١ ، ع ف رق نسخة ب د تقريره » وهو تحريف فى النخ .

۲) ما بین حا صرتین ساقط من ف ومثبت فی ا ، ب .

<sup>(</sup>٣) مابين حا صمرتين ساقط من ف ومابت في ١ ، ب .

<sup>(؛)</sup> خانقاء قوصون ، ذكر المفريق أنها نقع فى شمال الفراة نما بل الفلة نجاء جامع توصون ، انشأها الأميرسيف ، الدين توصون ركلت عمارتها سنة ٢٦٦ هـ • (المواعظ ، ج ٢ ص ٤٧٥ ) ؟

 <sup>(</sup>٥) مابین حا صرتین سانط من نسخة ب ومنبت فی ۱ ، ف .

ونى تاسعه أعاد السلطان على الأيتام المسال الذى اقترضه من المسودع ، وهو مبلغ [(۱) ما ألف ألف درهم ، من ذلك ما يختص بمودع القاهرة والشام خسيائة وخسون ألفا . ومن مودع الشسام سيائة الف درهم :

وفى تاسعه اســـتقر الأمير علاء الدين على بن الطبلاوى يتحدث فى أمر دارالضرب بالقاهرة ، عوضا عن محمود الاستادار :

وفيه أعيد صدر الدين محمود المناوى إلى قضاء القضاة بديار مصر ، وعزل البدر محمد بن أبى البقاء لفراغ الغرض منه . ونزل من القلعة بالتشريف ومعه الأمراء على العادة . فكان يوما مشهودا .

وفى رابع عشره قبض على عمر بن الأمير نعير وحجابه الثلاثة، وحملوا إلى سجز الإسكندرية .

وفى سادس عشره نزل السلطان إلى عيادة الأمعر بكُلَمش ، وعاد : وفى سابع عشره [ ركب الصدر المناوى إلى مدينة مصرعلى العادة ، وعاد : (٢) وفى ثامن عشره ] ركب السلطان و دخل القاهرة من باب النصر ، وطلع إلى مدرسته بنن القصر بن لزيارة قعر أبيه ، وعاد إلى القلعة .

وفى ليلة الثلاثاء سادس عشرينه خرج من الأمراء المقدمين بكُلّمش أمير و ١٣٦ سلاح ، ونوروز رأس نوبة ، وقَلْمُطاى الدوادار، وأرغون شاه البيدمرى،

<sup>(</sup>۱) مابین حاصرتین مثبت فی نسخه ب ه

<sup>(</sup>۲) مابین حاصرتین ساقط من ب ومثبت فی ۱ ، ف .

 <sup>(</sup>٣) كذا في ١ ، ف ، و في نسخة ب « البيدري » وهو تحريف في النسخ ، أنظر نزهة الفوس المدير في (ج ١ ص ١١ ٤) - مطبوع ) .

وفارس حاجب الحجاب ، وقديد الحاجب، وأحمد بن يلبغا، في عدة من أمراء الطبلخانا و والعشر او ات، لكيس العربان ببلاد الصعيد.

وفى ثامن عشرينه أخذ قاع النيل فكان أربعة أذرع واثنى عشر إصبعا .

و فى آخر ه استقر الصاحب تاج الدين عبد الرحم بن أبى شاكر فى وزارة دمشق ، وعز ل يدر الدين محمد بن الطوخى :

وفى يوم الاثنين ثانى رمضان عاد الأمراء من الصعيد ، بعدما قبضوا على خسهانة رجل ، وأخذوا ثمانين فرسا ، وأحضروا نحو السنين رجلا ، وأفرجوا عن البقية ، فسجنوا غزانة شهايل .

وفى سادسى عشره استقر شرف الدين محمد بن الدماميني الإسكندراني فى حسبة القاهرة ، عوضا عن ماءالدين محمد بن البرجى.

وفيه أضيف إلى ابن الطبلاوى الكلام فى دار الضرب بالإسكندرية ، وفى منجر السلطان عوضاً عن الأمير محدود ، فلم يمض غير أيام حى تنافسا وخرج ابن الطبلاوى على محمود من جهة دارالضرب مبلغ ستة آلاف درهم فضة، صالح السلطان عليها عاية ألف وخسين ألف دينار ذهبا ، غلّقهسا في تاسع عشريته ، فخلع عليه وعلى ولده محمد، وعلى ابن الطبلاوى، وعلى ناظر الخاص ، وعلى سعد الدين إبراهه عمد، وغراب كاتب الأمير محمود وكان قد تنكر ما بينه وبين غدومه الأمير محمود، وظاهر عليه ابن الطبلاوى

<sup>(</sup>۱) كذا في 1 ، ب . وفي نسخة ف ﴿ وَاخْرَجِ ﴾ .

 <sup>(</sup>۲) كذا في قسمخة ب ، وفي نسختي ا ، ف و سنة آلاف ألف دوم » وفي نزية النفوس الدين الذوس الدين الشرب ما تقال السلمان (ج ۱ س ۲ ۱۲ ) " وأخيره أن في جهته من دار الضرب ما تني أأنف دوم نفخة ، نصالح السلمان عليما بائة ألف وخمسين أأنف ... » .

وصار يكاشفه بالعداوه ، فجعله ابن الطبلاوى من أكبر أعوانه على إذ الة محمود ، حى تم له ذلك ، فكان هذا ابتداء ظهور ابن غراب واشتهار ذكره ولم يبلغ العشرين سنة . وهذه أول غدراته ، فإن محمود أخذه من الإسكندرية وهو طفل صغير ، ورباه عنسده ، وعلمه الكتابة ، ورتبه في كتابة خاص أمواله . فلما كبر وبلغ مبالغ الرجال سمت نفسه إلى الرئاسة ، ورأى أنه يبدأ محمود ولى نعمته فيزيله أولا ، وكان ابن الطبلاوى قد كثر اختصاصه بالسلطان ، فصار إليه وساعده على محمود ، ودله على عوراته ، ومت إليه عمونة حواصل أمواله ، فجمع بينه وبن السلطان ، وأخلاه به ، فعرفه من حال محمود ما أوجب له أن صارت له بذلك البد عند السلطان ، وكان مايأتي ذكره إن شاء الله [ تعالى ] .

(۲) من العادلى فى ولاية المنوفية ، عوضاً عن أيدمر المظفرى .

وفى يوم السبت سادس شوال ابتدأ السلطان بالحلوس فى الميدان تحت القلمة للحكم بين الناس : وكانت عادته أن مجلس فى يومى الأحد والأربعاء ، فغر بذلك بيومى الثلاثاء والسبت ، وجعل الأحد والأربعاء لمحاقرة الشرا ب مع الأمراء ، فاستمر ذلك . واستدعى مباشرى الأمراء ، وقال : « قد بلغى أذكم تحمون البلاد ، فن سمعت أنه حمى بلداً ، ضربته بالمقارع وسمرته ، بل ساووا الأجناد فى المغارم على النواحى » ، وكتب إلى ولاة الوجهين القبلى والدحرى بأن يكون الأمراء والأجناد سواء فى المغرم . ولا تُحمى بلد أمير عن إحراج المغرم ، ولا تُحمى فلاح البنة :

<sup>(</sup>۱) مابین حاصرتین من نسخة ب .

<sup>(</sup>٢) كَذَا فِي نُسخَيْ أَ ، ف ، وفي نسخة ب ﴿ محود بن العادل ﴾ و

واتفق فى زيادة النيل أمر غريب ، وهو أن الزيادة استمرت منسلة أخله الفتاع حتى كملت ثمانية أذرع . ثم زاد فى سنة أيام ثمانية أذرع وأصبعين ، وهى من يوم الخميس رابع شوال إلى يوم الثلاثاء تاسعه ، وهو ثالث مسرى ه وفيه كان الوفاء ، وركب السلطان حتى عدى النيسل إلى المقياس ؛ ثم فتح

وفى ثامن عشره توجه الأمير ناصر الدين محمد تُحتَّى ابن الأمير الكبير أيتمش إلى الحج، وهو أمير الركب ، فكان يوما مشهودًا :

وى يوم الأربعاء أول ذى القعدة قدم الحبر من الحجاز بأن الحسرب ثارت بين ببى حسن وقسواد مكة ، ببطن مر ، فقتل فيها الشريف على ابن عجلان ، وامتنع القواد مكة ، وصدوا عنها ببى حسن . فأفرج السلطان عن الشريف حسن بن عجلان ، وولاه إمرة مكة ، عوضا عن أشيه على ، وخلع عليه ، وسار إلى مكة ومعه يلبغا السالمي ليقلده إمارة مكة فى سابعه .

وفى ثانى عشره ـــ و هو آخر أيام النسىء ـــ انتهت زيادة ماء النيل ثمانية عشر ذراعا ونصف ، ونقص من يومه :

ونى ثالث عشره ركب السلطان إلى دار الأمير محمود ، بعوده من مرضه . ونى رابع عشره استقر منكلى بغا الزينى فى ولاية الأشمونين ، وعزل قرطاى التاجى :

وفی خامس عشره ــ وهو ثالث توت ــ زاد ماء النیل ، ونودی علیه من الغد ، واستمرت زیادته : وفيه استقر عمر بن إلياس – قريب قرط – فى ولاية منفلوط ، عوضا عن الشريف على البغدادى .

وفي سابع عشرينه – وهو خامس عشر توت – اقتهت زيادة ماء النيل الم ثمانية أصابع من عشرين فراعاً ، وثبت إلى رابع بايه ، فكان طوفاناً ، والأسعار تترايد حتى بلغ الأردب القمح ثمانين درهماً ، والأردب من الفول والشعير أربعة وخسن ، والبطة الدقيق بائني وعشرين درهما ، والحز كل رطلين ونصف بدرهم ، والحمل من التين بعشرة دراهم ، والقسد الأرز بدرهمين ، والأردب من الحمص محمسين ، والرطل من الحين المقلو بدرهمين ، والرطل من لحم الشأن بدرهم وربع ، والرطل من لحم البقسر بدرهم ، والسكر محمسة دراهم الرطل .

وفى آخره استقرسنقر المسارديني فى ولاية قوص، وعزل أقبغا البشتكي.
وفى يوم السبت ثانى ذى الحجة قدم الأمير طولو من على شاه المتوجه إلى
طُقْتُمُشُ خان، وأنه بعدما اتفق معه على محاربة تيمور ، [ توجه ] تيمسور
لمحاربته ، فسار إليه وقاتله ثلاثة أيام، فانكسر من تيمور ، ومر إلى بلاد
الروس، فخرج طولو من سراي إلى القرم، ومضى إلى الكفا، فعوقه متملكها

<sup>(</sup>۱) كذا في أ ، ف ، وفي نسخة ب ﴿ قرطاى ﴾ وهو تحريف في النسخ •

 <sup>(</sup>٢) كذا في س ، وفي نسختي ١ ، ف ﴿ وفي مشرية » والصيغة المدينة عي الصحيحة ، حيث أنه
 سبق الفرنزي إن أشار إلى أن خاسس عشر ذي القددة كان بوا فق الماث توقت .

۳) مابین حاصرتین ساقط من نسخة ب

<sup>(</sup>٤) في نسخة أ ﴿ رَبُّهَا ﴾ .

<sup>(</sup>ه) جاء في تقويم البلدان لأبي الفداء (طبعة باريس ١٨٤٠) أن الكفايقتح الكاف والمفاء فرضة القرم ، تقويم الساحل الفربي لبحو ينطش (البحر الأمود) في مقابلة حاراً بيزون • ( تقويم البلدان ، ص ٢٢٤ ، ٢٠٠ ، ٢٢٤ ) • وقد رود الفظ في نسخة ب ﴿ الكفارِ ﴾ وهو تحريف •

ليتقرب به إلى تيمور ، حتى أخذ منه خسين ألف درهم، فملك تيمور القرم والكفا وخربها ،

وقدم رسول الأمير قرا يوسف بن قرا محمد بن بيرم خجا ــ صاحب الموصل ــ بأن عسكر تيمور أناه، فقاتلهم وهزمهم :

وفی آخره قدم مبشرو الحاج ، وأخبروه باستیلاء حسن بن عجلان علی مکة ، ووجود الأمن والرخاء :

وفيه ولى شمس الدين محمد الأخناى قضاء الشافعية بحلب، عوضا عن ناصر الدين محمد بن محمد بن خطيب نقبرين: وأعيد برهان أبي سالم إبراهيم ابن محمد بن عسلى الصنهاجي إلى قضاء المسالكية بدمشق، عوضسا عن علم الدين محمد بن محمد القفصى . واستقرشمس الدين محمد بن أحمسد ابن محمد بن فضاء الحنابلة بدمشق، عوضا عن علاء الدين عسلى ابن محمد بن محمد بن عمد بن عمد بن المنجا . ثم ولى القفصى قضاء المالكية على ، عوضا عن البرهان إبراهم الركراكي .

## ومات فی هذه السنة ممن له ذکر

ر بر هان الدين إبراهيم بن [ ُنحُمد] القرقشندي موقع الحكم فى ثلث (٣) عشرين شعبان ] .

<sup>(</sup>١) كذا في أ ، ف . وفي نسخة ب ﴿ عَبَّانَ مِنَ المُنْجَا ﴾ -

<sup>(</sup>٢) مابين حاصرتين بياض في الأصل والنكلة من الدور الكامنه لابن عجر (ج اص ٧٣) .

<sup>(</sup>٣) ما بين حاصرتين ساقط من سومنبت في أ ، ف .

ومات الشيخ برهان الدين إبراهم بن الآمدى، أحد أصحاب ابن تيمية، في رابع عشرين ذي القعدة .

ومات اسماعيل ابن الملك الأشرف شعبان بن حسين، في ثالث عشـــر رمضان ، عن خس وعشرين سنة .

ومات الأمير ألُطنبغا الحلبي الأشرق ، وهو مسجون بقلعة حاب في ...

ومات الشيخ المعتقد أبو بكر البجانى المغربي المجلوب ، في يوم السبت خامس حادى الآخرة ، و دفن من الغد ، خارج باب النصر حيث التربة اللفاهرية الآن. وهو أحد الذين أوصى الملك الظاهر أن يدفن عندهم . وأنفق عليه في موانة كفنه ودفنه ، وقراءة خمات عند قبره مائني دينار ، على يد يلبغسا السالمي ، وكانت جنازته عظيمة جدا ؛

ومات الأمير أبو بكر بن الأحمدي في سابع عشر رجب .

ومات صدر الدين بديع بن نفيس التبريزى، رئيس الأطباء فى سادس عشر ربيع الأول .

(٣) ومات الأمير سيف الدين بلاط المنجكي ، أحد أمراء العشرينات :

و مات عز الدين حمزة بن على بن محيى بن فضل الله العمرى ، نائب أخيه بدر الدين محمســـد كاتب السر ، وأحد كتاب الدست . مات بدمشق يوم تاسوعاء ، وهو آخر من رأس من ببي فضل الله .

بياض في الأصل ، ولم تحدد المراجع التي تحت أبدينا تاريخ الوفاه بالبوم والنهر ، ودو الجزء النائص من العارة .

 <sup>(</sup>۲) كذا نى ، ن ، و فى نسسة أ ﴿ المصرى » وهو تحريث فى النسخ ، حيث أنه منسوب إلى
 بجانة بالذرب .

<sup>. . . . .</sup> (٣) في نسخة ب « العشرين » ؛

سنة ٧٩٧

[ ومات ] الحواجا الكبير رشيد المبنى ، أحد تجار الكارم ، في ليلة السبت ، العشرين من حمادى الأولى .

ومات الأمر سيف الدين طو غان الإبر اهيمي ، أحد المماليك الظاهرية ، وأمير جاندار ، في سادس صفر .

ومات السيد الشريف على بن عجلان ، أمبر مكة ، مقتولا ، في سادس عشم شوال .

ومات نور الدين على الهوريني ، شيخ القوصونية ، في ثالث عشر شهر رجب:

[ ومات نور الدين على بن الركاب، أحد نواب قضاة الحنفية بالقاهرة، فی سابع عشر رجب م

ومات نور الدين على بن الشراب دار ، أحد نبهاء الفقهاء الشافعيسة ، فی تاسع عشر رجب :

ومات حمال الدين عبد الله بن فراج النو برى، أحد الفقهاء المسالكية ، و أو اب قضائهم بالتاهرة .

ومات الأمبر قاسم بن السلطان في ثاني عشر ذي الحجة ، وعمســره نحو عمس سنبن ؟

ومات الأمير قرا بغا والد الأمير جركتمر الحاصكي الأشرق ، وأحد أمراء العشرينات في ثاني ربيع الأول ،

<sup>(</sup>١) في ل ﴿ ومات الأمير جاندار... > وهو تحريف في النسخ ،

<sup>(</sup>١) ماين ماصرتين ماقط من ف ، ومثبت في أ ، ب .

<sup>(</sup>٣) كذا في نسختي أ ، ف . وفي نسخة ب ﴿ في ثامن عشر ذي الحجة »

 <sup>(</sup>٤) في نسخة ف « وعمره نحو الحسين سنة » وهو نحر بف في النسخ .

<sup>(</sup>ه) كذا في أ ، ف . وفي نسخة ب ﴿ العشرين ﴾ .

ومات الأمر ناصر الدين عمد بن السلطان، في يوم السبت نالث عشرين ذى الحجة ، ومولده مستهل ربيع الأول سينة اثنتين وعانين وسبع مائة ،

وكان قد أعيا الأطباء داوه الذي رجليسه وبه مات . وكان إقطاعه الديوان

المفرد ، وهو أكبر أولاد السلطان ، ودفن في البربة الظاهرية بين القصرين .

ومات ناصر الدين محمد بن عبد الدائم بن محمد الممروف بابن بنت ميلق الشاذلي ، قاضي القضاة بديار مصر ، وكان أولاً يعظ الناس ، ولهم فيسه اعتقاد ، ثم أمتحن بولاية القضاء ، فلم تُشكر سبرته ، وعُزل ونكب بأخذ مال كبير منه ظامًا ، وغُورت عينه . ومات في ليلة الاثنين تاسع عشرين عشرين الأولى ،

ومات غياث الدين محمد بن حمال الدين عبد الله بن محمد بن على بن حماد ابن على بن حماد ابن على بن حماد ابن ثابت ، الواسطى الأصل، البغدادى ، [ ابن العاقولي ] فى يوم الأربعاء سادس عشرين ربيع الآخر ببغداد . وقدم إلى القاهرة فى الحفلة من تيمور ، وكان من علماء فقهاء الشافعية ؟

ومات شمس الدين محمسد بن على بن صلاح الحريرى ، أحسد نواب القضاة الحنفية بالقاهرة ، ومشايخ القراء ، وفقهاء الحنفية ، فى يوم الحمعة رابع عشرين رجب ، ومولده فى العشرين من شوال سنة عشرين وسبم مائة ،

<sup>(</sup>١) كذا فى نسختى أ ، ف وهى الدينة الصحيمة الاسم ، رفى نسخة ب د مجمد بن عبد الكريم ابن مجمد المعروف وأنظر المنهل الصافى لأبي المحاسن (ج٣ رونة ١٧٢ ب) ونزعة النفوس الصيرفى (ج ١ هـ ٤٩٥) وانجاء العمر لابن مجمو (ج ١ص ٣-٥) .

<sup>(</sup>٣) كذا في نسختي ٢، ب وفي نسخة ف ﴿ تاسم عشر ﴾ وهو تحريف ،

<sup>(</sup>٣) ما بين حاصرتين من نسمنة سه .

قرأ على البرهان إبراهم الحكرى [ القراءات و] الحسديث على علاء الدين على التركماني ، والفقه على القوام الأنقاني .

[ ومات شمس الدين محمد بن [ عمر ] القليجي الحنني مفتى دار العدل ، وأحد نواب القضاة بالقاهرة ، وموهي الحكم ، في ليلة الثلاثاء العشرين من رجب . وقد بلغ من الرئاسة مبلغا كبيرا ] .

ومات شمس الدين محمد الأقصراى الحنبى ، شيخ المدرسة الأيتمشية ، فى سابع عشر حمادى الأولى .

(م) ومات الشيخ محمد بن [ أن يعقوب ] القدسي الشافعي المعتقد ، في يوم الأحد أول شهر رمضان . وكان يسكن بجامع المقس على الحليج ، وله حظ

(٧) ومات الشيخ المع<sup>ت</sup>مدمحمد السهانوطى المـــالكى فى ثانى عشر رمضان .

ومات شمس الدين محمد بن أحمد بن على بن عبد العزيز المعروف بابن المطرز المصرى ، ولد فى سنة عشر وسبع مائة تحمينا ، وحدّث بصحيح

<sup>(</sup>۱) ما بین حاصر تین إضافة من ضبخة ب وقد جائث هذه الدارة مغطربه في نسختی .. أ ، ف واعتمدنا في تصحيحها على نسخة ب وعلى ما جا. في ترجمته في المنهل الصافى لأبي المحاسن (ج ٣ ورثة ..... ١

<sup>(</sup>٢) ما بين حاصرتين ساقط من ف ومثبت في أ ، ب ،

ر) (۲) ما بین حاصرتین ساقط من ف ومثبت فی آ ، ب ·

<sup>(</sup>٤) نقع هــــذه المدرسة خارج الفاهرة داخل ياب الوذير تحمت القلمة ؛ برأس النبانة ، انشأها الأمير الكبير سيف الدين أيتمش البجامى ثم الظاهرى سنة ٧٨٥ . ( المواعظ ؛ ج ٢ ص ٤٠٠ ) .

 <sup>(</sup>ه) مابين حاصرتين بياض في الأصل والتكلة من أنباء الغمر لابن حجر (ج ١ ص ٥٠٩) .

 <sup>(</sup>١) ذكر إبو المحاسن (النجرم الزاهرة ج ١٢ ص ١٥٠) < المقسى » وقد تنكون هذه النسية صحيحة الى جامع المقسى .

 <sup>(</sup>٧) كذا في نسطتى ب ، ف أما نسخة أ فقد جاء ليها ﴿ في ثانى عشرين رمضان ﴾ رهو شحر يف.
 في النسخ ، انظر النجوم الزاهرة لأبي الحاسن (ج ١٢ من ١٥٠) وترعة النفوس (ج ١ من ٢٤٢).

(۱) مسلم عن على بن عمر الوالى، وبُسن أبي داود عن يوسف بن عمر الحتى ، وبكتاب النوكل لابن أبي الدنيا عن الدبوسي : ومات يوم الأحد سادس جمادى الآخرة :

[ومات] موسى بن أبى بكر بن سلار ، أحد أمراء العشر اوات وأمير طبر . ولى أمير طبر بعد دمرخان بن قرمان ، سنة ثمان وسبع مائة . ومات فى ثالث ذى الحجة [ والله تعالى أعلم ] .

 <sup>(</sup>١) كذا في نسخة ف ، وفي أ ﴿ الخلثي، وفي ب الحمني ، والعبنه المثبئية هي العجيمة .
 أنظر الدور الكامنة (لابن حجر ج ء م ٢٤٣) .

<sup>(</sup>۲) کذا فی آ، ب ونی نسخة ف « المشرات» .

<sup>(</sup>٣) ما بيزب عاصر تيزب إضافة من نسخة ب ،

## سنة ثمان وتسعمانة

أهل المحرم يوم الأحد،

فنى ثانيه تناقص سعر القمح وأبيع الأردب بستين درهما ،

(۱) وفيه خمر السلطان كتاب وقعت مدرسته ، وكان شرط النظر عليها من بعده للقضاة ، فجعله لن يكون سلطانا ، وفى خامسه قرر الأمبر قلمطاى الدوادار فى نظرها ، ونزل إليهسابالتشريف فى موكب جليل ،

وفى تاسعه توجه السلطان إلى سرحة سرياقوس على العادة : وارتفع السعو حتى أبيع الأردب القمح بمائة درهم ، والبطة الدقيق يستة وعشرين درهما ، والحيز كل رطلين ونصف بدرهم ،

وفى عاشره قدم يلبغا السالمي من الحجاز ۽

وفى نامن عشره ـــ وهو فى أثناء هاتورــ كان النيل ثابنا على ثمانية عشر أصبعا من تسعة عشر ذراعا ، وهذا من غرائب أحوال النيل ؟

وفي سادس عشره عاد السلطان من سرياقوس ۽

<sup>(</sup>۱) في نسخة ف ﴿ رفيا ﴾ .

<sup>(</sup>٢) كذا في س ، ف وفي نسخة أ ﴿ متورى .

وفى يوم الحميس رابع صفر نقل الأمير يلبغا الأهسدى المجنون من (١١) كشف الوجه البحرى إلى نيابة الوجه القبلى ، وعزل أوناط. ورسم ليلبغسا أن يقيم بالقاهرة ، ويخرج لعمل مصالح الإقليم : وبطل كشف [ الوجه ] البحرى ، وصارت نيابة بتقدمة ألف ، وهو أول من عمل هذا ،

وفيه عزل شرف الدين محمد بن الدماميني من حسبة القاهرة بنورالدين على الفور ۶

وفى سادسه بعثالسلطان الطواشى فارس اللدين شاهين الحسبى الحمدار، (۲) فأخذ من دار الأمبر محمود وهو مريض مالا كبيرا، يقال أنه مبلغ مائة ألف دينار وجد فى عقد سلم غمز عليه ، وعدة أحمال من قماش. وقبض على (ئ) زوجته ، وكاتبه سعد الدين إبراهيم بن غراب، وصار بهم إلى القلعة، وعاد فأخذ ابنه الأمير ناصر الدين محمد ،

وفى سابعه تسلم سعد الدين إبراهيم بن غراب الأمير ألى باى الحاز ندار ونزل به إلى دار محمود ليدله على دخيرة اعترف مها، فكانت حماتها خمسين ألف دنار م

وفى ثامنه استقر على بن غلبك َبن المكللة فى ولاية الشرقية، عوضا عن على بك محكم انتقاله إلى ولاية البحيرة ،

- (١) كذا في أ، ف رفي نسخة ب ﴿ أناط ﴾ .
- (٢) ما بين حاصرتين ساقط من نسخة أ ومثبت في ب، ف .
  - (٣) كذا في أ، ف وفي نسخة ب ﴿ كثيرًا ﴾ .
- (٤) كذا فى نسختى أ ، ب ركذاك فى نرهة النفرس للصييف (ج ١ ص ٢٧٤) اما نسبنة فى نقد
   بياء فيا ﴿ وتبض على زوجت » وقت أرضح ابن جمر مر هذا النحريف نقال ﴿ قبض على زوجتى محروه وولده محمد » ( إنباء الفدر » ج١ ص ٩٠٥ صـ معليوع ) .
  - (٠) كذا في أ،ف وفي نسخة ب ﴿ الباي ﴾

لاين الطبلاوي بم

وفى تاسعه استقر بقطلو پغا الطشتمرى نائبًا بالوجه القبلى ، عوضا عن أمير فرج بن أيدمر بعد وفاته: واستمر الأمير بيسق الشيخى فى كشف الحيزة عوضا عن قطار بغا ،

وفى حادى عشره استقر قطلوبك العلاى استادار الأمير أيتمش فى وغايفة الاستادارية، عوضا عن الأمير محمود ، وأنعم عليه بإمرة عشرين : واستقر محمود على إمرته وهو مريض: واستقرسعد الدين إبراهيم بن غراب ناظر الديوان المفرد ،

وفى خامس عشره استقر الأمر قديد القلمطاوى فى نيابة الإسكندرية، عوضا عن الأمر مبارك شاه : واستقر علاء الدين على بن الطبلاوى استادار خاص الحاص ، وناظر كسوة الكعبة ، عوضا عن يجم الدين محمد الطنبدى وكيل بيت المسال ومحتسب القاهرة - كان - مضافا لمسامعه من الحجوبية، والتحدث فى ولاية القاهرة ، ودار الضرب ، والمتجر ، وشق القساهرة فى محفل حفل : واستقر الأمير أزدمر فى كمشف الحيزة ، عوضا عن بيسق ، وعاد بيسق أمير أخور كما كان ، وأضيف إليه كشف الحسور بالقليوبية ، وفي ثامن عشره قدمت رسل الأمير قرا يوسف بن قرا محمد - صاحب وفي ثامن عشره قدمت رسل الأمير قرا يوسف بن قرا محمد - صاحب ترويز - برجل يقال له أطلمش من نواب تيمور لنك ، قبض عليه ، فسلم

وفى خامس عشرينه استقر الأمعرزين الدين مبارك شاه فى الوزارة ، يعدموت الوزير ناصرالدين محمد بن رجب : واستقر سعدالدين نصر الله ابن البقرى ناظر الدولة ، واستقر أمير فرج الحلبى شاد الدواوين ،

 <sup>(</sup>۱) كذا في نسختى ب ء ث أما نسخة أ فقد ررد فيها الامم الفيلما ى وكذلك جاء الامم في الضوء اللامع السخارى (ج 7 ض ٢١٤) رسنشير فيا بعد إلى أن قد بد القبلمارى هذا غير الأمير فلمهارى الدرادار .

وفى سابع عشرينه أعيد شرف الدين محمد بن الدمامييي إلى حسبة القاهرة، وعز ل القور لعجزه عن القيام بما العرم به من المسال، وأضيف إلى ابن الدمامييي نظر الكسوة ، ونزعت من النجم الطنبدي بعدما تحدث فيهسا ابن الطبلاوي كما ذكر ه

وفى سلخه أنعم على الوزير مبارك شاه بإمرة ناصرالدين محمد بن رجب ،

وفى يوم الثلاثاء سابع ربيع الأول استقر أخمد بن محمد بن ماما فى ولاية
المنوفية ، عوضا عن محمد بن العادلى ، ثم عزل فى اليوم الرابع ، وأعيسه
ابن العادلى ،

وفى حادى عشره توجه السلطان إلى ناحية صقيل من الجــــيزة ، وعاد فىسادس عشره ،

وفيه تسلم ابن الطبلاوى سعد الدين أيا الفرج بن تاج الدين موسى ناظر الحاص، وابنه أمين الدين ليخلص منهما أربعائة ألف وسبعين ألف درهم ، وجد بها حجة لابن رجب الوزير ، ثم أفرج عنهما يعد يومين ،

وفى تاسع عشره سلم ناصرالدين محمد بن عمود الاستأدار لابن الطبلاوى، على مانة ألف دينار مخلصها منه ، فأخرق به وبالغ فى إهانته ونزع عنسه ثيابه ليضربه محضرة الناس ، فقال له : « يا أمير : قد رأيت عزنا وما كتا فيه ، وقد زال ، فعز ك أيضا ما يدوم : وهذا أول يوم زال عنى وعن أبى فيه السعادة وأقبل الأدبار » ، فلم يضربه ،

<sup>(</sup>١) كتا في نسخي أ، برني نسخة ف « أبن يا با » .

<sup>(</sup>٢) كذا في أ ، ف وفى نسسخة ب ﴿ محودَ بن عمد الاستادار ﴾ وموتحريف فى النسخ اغلر ئزمة اليفوس المهبرفى (ج ١ ص ٤٢٤) وإنهاء النمر لاين جحر (ج ١ ، ص ٠٠٩) .

۸٥٣

وفى عشرينه أفرج عن سعد الدين ناظر الخاص وابنه، وخلع عليهما خلم الرضا ،

وفيه نقل ابن محمود إلى الطواشى شاهين الحسنى، فأقام عنده يومين ؟
وفى ليلة الحميس ثالث عشرينه نزل الطواشى صندل، والطواشى
شاهين الحسنى، وابت الطبلاوى إلى خربة خلف مدرسة الأمير محمود،
وأخرجوا من الأرض — بعد حفر كثير – عدة أزيار فيها ألف ألف درهم

وفى بكرة [ يوم ً ] الخميس وجد بالخربة أيضا بعد حفر كثير ، سسنة الله دينار ، وأربعة حشر ألف وخمسائة درهم فضة ?

وفي رابع عشرينة أعياد ابن محمود إلى ابن الطبلاوي ،

وفي خامس عشر يمنه احضرت أمه إلى السلطان ؟

وفى ثامن عشريته خافر أيضا بمبلغ نمانية وثلاثين ألف، ومانتين وثلاثين (٢) دينارا في غزن حمار يشخر الإسكندرية ، حملت إلى السلطان ؟

وفى يوم الحميسى ثامن ربيع الآخر ابتدأ السلطان بعمـــل الخبز الذى يفرق فى الفقــراء، وهو عشرون إردبا من القمع تعمـــل خبزا، وتولى ابن الطبلاوى ذلك ، فعمت فقراء القاهرة ومصر وأهل السجون وسكان القرافة، فكنى الله المثاس مهذا الخرهما عظها، يحيث لم يعرف أن أحـــدا

<sup>(</sup>١) ما بين حاصر تيرت مثبت في ١١ ف وسأقط من ب ٠

<sup>(</sup>٢) كذا في نسخة أ ، ميـ و في نسخة ف بالخزانه وهو محر يف في النسخ •

 <sup>(</sup>٣) في نسخ المخطوطة حرسمارۍ وباطانۍ والمسينة المنية من نزمة النفوس للعبر في (ج ١ص ٤٣٤)
 «خارې باطاء) حيث أن صدا تيم الخمورهو الذي يحتاج الى نحزن لخزنها فيه •

مات فى هذا الغلاء بالحوع ، واغنى حماعة منه ، فإنهم صاروا يأخذون الحبز من عدة مواضع ويبيعونه ، ثم يستجدون الناس أيضا ،

وفى خامس عشره استقر تاج الدين عبد الرزاق ابن أبى الفرج الملكى ــ ناظر قطياً ــ فى ولايتها مع وظيفة النظر، والنزم كل شهر محمل مائة ألف و خسين ألف درهم : وكان فى ابتداء أمره صبرفيا بقطياً ، وترقى حتى رمم باشرها ، ثم ولى النظر إلى أن جمع بين النظر والولاية :

(2) وفيه ظفر أيضا بدخيرة لمحمود عند لاجين أمير سلاحه، فكان مبلغها ثلاثين ألف دينار :

وفی سابع عشره استمنی از دمر من کشف الحیزة ، فاعنی : و اسستقر عوضه یلبغا نملوك الوز مر مبارك شاه ی

و فيه ارتجع عن شهاب الدين أحمد بن الوزير ناصر الدين محمد بن رجب إمرته ، وهي عشرة ، وعوضه عنها إقطاعا مرمح واحد :

وفى تاسع عشره قدم محمد بن العادلى والى المنوفية فى الحديد، فتسلمه ابن الطبلاوى ، واستقر عوضه حسام الدين ،

وفيه قدم الأمير نوروز الحافظى رأس نوبة، ومعه على بن غريب أمير هوارة، وثلاثة وثلاثن رجلا من ألمله وأولاده فى الحديد، فسجن ابن غريب بالبرج فى القلعة، وأودع أصحابه مخزانة شهايل،

 <sup>(</sup>۱) كذا نى نسختى أ ، ف ، أى من الخبزوق نسخة ب «منهم» .

<sup>(</sup>٢) كذا ني أ ، ف . وفي نسخة ب ﴿ حَتَّى باشرِها ﴾ •

 <sup>(</sup>٣) كذا ق أ ، ف . وفي نسخة ب ﴿ حَتَّى جَمَّع بِينَهُ و بِينَ الولاية » و

<sup>(</sup>١) كذا في ا ، وفي لسخة ب ﴿ أَسِر سَلاحٍ ﴾ .

(۱) وفيه تصدق السلطان بذهب كشير، فاجتمع بالإسطيل خميانة نفس ، (۲) حصل لكل منهم مبلغ خمين درهما ،

وفى رابع عشرينه جلس [السلطان] لتفرقة الصدقة أيضًا ، فاجتمسيع عالم لا يقع عليه حصر ، محيث مات منهم فى الا زدحام بباب الإصطبل سبعة وأربعون نفسا ، تولى تكفينهم ودفنهم الأميران فارس حاجب الحجاب ، والوزير مبارك شاه ،

وقدم الحبر من الحيجاز بأن الشريف حسن بن عجلان هزم بي حسن إلى ينبع ، وهو في طلبهم ، ثم عاد إلى ينبع ، ومحه أمير ينبع ، فكبس عليهم وظفر مهم ، وأن الأتراك الذين استخدمهم أمير ينبع ركبوا عليسه وقاتلوه ، وقتل منهم أثنى عشر ، وقتل منهم أثنى عشر ،

(ه) وفى يوم الخميس سابع حمادى الأولى أوقعت الحوطة على دار [ الأمبر ] محمود الاستادار ، وأخذت مماليكه ، وترك عنده ثلاثة نخدمونه فى مرضه ،

وفيه فر شمس الدين محمد بن محمد بن محمد بن الحزرى الدمنسي ، من ترسيم ابن الطيلاوى : وكان قد تحدث الامير أيتمش فيا يتعلق به فى دمشق وأحضره لعمل حسابه ، فوقف عليه مال عجز عنه فهرب ، ولم يوقف له

علی خبر ہ

 <sup>(</sup>١) كذا في أ ، ب . رفي نسخة ف « كبير » .
 (٢) كذا في أ ، ب . رفي نسخة ف « نمز » .

<sup>(</sup>٣) في نسخة ب ﴿ درهم » ٠

<sup>(</sup>٤) خليص ، حصن بين مكة والمدينة ( بانوت ؛ معجم البلدان ) .

 <sup>(0)</sup> ما بين حاصرتين ساقط من ب ومثبت في أ ؟ ف و

وفيه توجه السلطان إلى بر الحنزة وعمل فى كل يوم طعاما للفقراء يفرق في هم اللحم والمرق والحنز ، فبلغ عدد الفقراء الذين يأخذون ذلك خمسسة لاف نفس . ومن فاته الأخذ من الطعام أتخذ مع الرغيف درهما ، فإن فاته الحيز وأخذ من الطعام ، أخذ عوض الحيز نصف درهم ، ومن فاته الطعام والحيز أخذ درهما ونصف ،

وكانت الأسعار قد تزايدت لقلة وجود الغلال، وفقد الحرن من الحوانيت بالقاهرة ومصر سبعة أيام متوالية ، وازدحم الناس على الأفران، وأبيع القمح بمائة وخمة وسبعين درهما الأردب في غلته ، فإذا غريل تعدى المسائنين : وبلغت البطة الدقيق إلى أربعة وأربعين درهما ، والحرز كل رطل وربع، بدرهمهم ،

وفي عاشره وجدت دخيرة لمحمود ، فيها مبلغ سبعين ألف ديبار :

وفى يوم الحمعة خامس عشره حضرشيخ الإسلام سراج الدين عمسر البلقيى بالحامع الأزهر من القاهرة بعد العصر للدعاء بر فع الغلاء، ومعسه خلائق، فكان وقتا عظها . فلما كان من الفاء قدم لمل ساحل القاهرة ومصر عدة مراكب بها الفلال، فانحط سعر الأردب عشرة در اهم، وأخذ يتناقص حتى أبيع الأردب عانة وثلاثين درهما، والخذ كل وطلبن بدرهم ، نم انحط عن ذلك أيضا :

وفى عشرينه وجدت دخيرة لمحدودأيضا، فيها ثلاثة وستون ألف دينار (٢٢) ووجدت [ أيضاً ] أخرى فيها مبلغ أربعين ألف دينار، و وجد له عند شخص

<sup>(</sup>١) كَذَا فِي أَ ، فَ . وَفِي لَسَعَةً بِ ﴿ بِهِمَا ﴾ . وهو تحريف في النسيخ •

۲) ما بین حاصرتین مثبت فی نسخة ب ۰

 <sup>(</sup>٣) کذا نی ۱، ف ، وفی نسخة ب ، « ووجدت» .

مبسلغ أربعين ألف دينار ، وعند آخسر عشرين ألف دينار ، ووجد في بيت مبلغ مائة ألف دينار ، وفي موضع في بيت مبلغ مائة ألف دينار ، وفي موضع (١) المراز (١) المراز (١) أكتر مائة ألفت دينار ، وثلاث براني في إحداها أحجار [بالبلخش] وفي أثنتين الوئلو كبار ، ووجد أيضا عند شخص حلي ذهب له قدر كبير ،

وفى ليلة الثلاثاء سادس عشرينه شدد على محمود حتى التزم بإرضــــاء الســــاطان ،

وفى سابع عشرينه وجد له فى موضع مائة ألف دينار، وثمانية وثلاثون ألف دينار ه

وكثر ت صدقات السلطان في هذا الشهر ، وأكثر من تفرقة دنانير الذهب والدراهم الفضة ، والحمز والطعام ، حتى عم الفقراء والمساكين وغيرهم ، (4) وصار لبعضهم من ذلك غنى ؟

وفي يوم الثلاثاء ثالث حمادي الآخرة خرج البريد إلى دمشق بإحضار الوز بر بدر الدين محمد بن الطوخي ؟

وفيه سُلم محمود الاستادار إلى شاد الدواوين ليعاقبه ، فعصره من ليلته ، وفي خامسه أُخرج الأمعرشهاب الدين أحمد بن يَلْبُغًا الخاصكي العمرى إلى طرابلس :

 <sup>(</sup>١) جا. في لسان العرب أن البرنية شبه نفارة ضحمة خضرا. ، ور بما كانت من القوار برالتخان
 الواسعة الأفواء . والبرنية أنا. من خزف .

<sup>(</sup>٢) كذا في نسخة ف . وفي . نسختي أ ، ب ﴿ أَحَدَيْهَا ﴾ •

<sup>. (</sup>٣) ما بين عاصرتين مرت نزهة النفوس الصيرفي (ج ١ ص ٤٢٨) راالبلخش نوع من الاجمار الكرمة أفرب ما يكون إلى الزمزد .

 <sup>(</sup>١) ف نسخ المحطوطة ﴿ عَنا ﴾ •

وفيه أنعم على تمر بعنا المنجكى يتقدمة ألف، وعلى قطّلوبلك الاستادار بتقدمة ألف بروعلى كل من طُولُو من على شاه ، ويَلْبعنا الناصرى ، وسراى تمرالناصرى، وشاذى خُجا العمانى ، وقينار العلاى بإمرة طبلخاناه : وعلى (۱) كل من طَيْبعنا الحلى أمر أخور ، وسودن طاز من على باى ، ويعقوب شاه الحاز ندار ، ويَشْبُك الحاز ندار ، وتَمَانَ تَمُر الأَشْقَتْمُرى رأس نوبة الحمدارية بإمرة عشرة :

و فى عاشره قدم البريد من الوجه القبلى بأن العرب الأحامدة قتلوا قُطُلُو بُغا (٢) الطشتمرى نائب الوجه القبلى ، فاستقر عوضه عمر بن إلياس و الى منفلوط ، مضافا لمسا سده :

وفيه استقرالشيخ زين الدين أبو بكرالقمني فى مشيخة الصلاحية بالقدس، عوضاً عن شمس الدين محمد بن الحزرى، وبعث بالنيابة عنه، وذلك بسفارة الأمير قلمطاي الدوادار لاختصاصه به :

وفى رابع عشره استقر الشيخ شمس الدين محمد ابن ٢٣٠٠٠. ويقال له شيخ زاده الحويزانى فى مشيخة الشيخونية ، عوضا عن البدر الكُلُسُتانى كاتب السر. واستقر الحمائى محمود العجمى ناظر الحيش وقاضى القضاة الحنفية فى تدريس الصرغتمشية ، عوضا عن البدر الكُلسّانى : واسستقر

 <sup>(</sup>۱) كذا في نسخة ب. وكذلك في النجوم الزاهرة لأبي المحاسن (ج ۱۲ ص ۱۳). وفي نسخة أ من المحملونة « فيناد » . وفي نسخة ف « فيناد » .

 <sup>(</sup>٢) كذا في نسخة ب . وكذلك النجوم الزاهرة لأبي المحاسن (ج ١٢ ص ٦٣) ونزمة الشوس للصيرفي (ج ١ ص ٤١٦) . أما نسخنا أ ، ف .ن المخطوطة فقه رود فيهما الامم « بابغا الخليل » .

<sup>(</sup>٣) كَذَا فِي أَ ، بِ . وَفِي نَسْهُجَةٍ فِي فَاسْتَمْرٍ .

<sup>(1)</sup> بهاض في الأصل .

شهاب الدين أحمد بن النقيب اليغمورى الدمشتي فى التحدث على مستأجرات خاص الحاص ، والمتجر، نيابة عن ابن الطبلاوى، واستقر حاجباً بدمشق، وفى سادس عشره استقر الأمبر فارس حاجب الحجاب فى نظر الصرغَتُمشية والشيخرنية ، واستقر تُمر بُغا المنجكي حاجباً ثانياً ، عوضا عن قديد ، وفى ثامن عشره قدم بدر الدين محمد بن الطوحي وزير الشام على البريد، وفى تاسع عشره استقر الطُنبُغا المريدى فى ولاية البهنسا ، عوضاً عن الصارم إبراهم الشهابي، وأحضر الصارم، وضرب بالمقارع عند ابن الطيلاوي واستقر الطُنبُغا المرادى فى ولاية أسوان ، عوضا عن حسن صهر أبى درقة،

وفى العشر النانى من هذا الشهر انحلت الأسعار لكثرة ما جُلب ، وأبيع الأردب القمح محمسين درهما ، وأبيع الأردب من الشعير والفول بثلاثين درهما ، وأبيع فى ثانى عشرينه الحبر أربعة أرطال بدرهم ، فسخط جلابة الفلال ، وانحدروا مها إلى جهة الإسكندرية طلبا للسعر الغالى ، فتكالب الناس على شراء الخبر والدقيق فى يوم الاثنين ثالث عشرينه ، وتخاطفوه من رءوس الحالين ، فكان يوما مهولا : ووقف الناس من الغد إلى السلطان وضجوا من عدم ما يأكلونه ، فندب الأمير علاء الدين على بن الطبلاوى للتحدث فى ذلك عدم ما يأكلونه ، فندب الأمير علاء الدين على بن الطبلاوى للتحدث فى ذلك

واستقر أَقْبُغا الْمُزُوق في ولاية قوبس ، بعد موت سُنْقُر ؟

 <sup>(</sup>۱) كذا في أ، ب . وفي نسخة ف «ثاني مشره» .

 <sup>(</sup>٢) كذا في نسخة ب وفي نسخة أ «الغال» وفي نسخة في «العالي» .

<sup>(</sup>٣) كذا في أ ، ب ، رفى إسبة ف ﴿ الْبَعِدْتُ ﴾ ،

وفي يوم الحميس رسم أن يباع الرغيف بربع درهم ، والناس في غاية الاسمالة على طلبه ، وخطفه من الأفران ، وقتال بعضهم لبعض بسببه ، وأبيع القمح كل قلح يدرهم ونصف سدس ، والشعير بربع وسدس درهم القدح . واختنى شرف الدين محمد بن الدماميي المحتسب في ببته ثلاثة أيام، خوفا من العامة أن تبطش به ، وطلب القمح كل أردب عائة وعشرين درها، والشعير بستين درهما ، فلم يكد يقدر عليه . وفقد الخيز من الأسواق ، فلم يره أحد ، فصرف السلطان ابن الدماميي واستدعى شمس الدين محمسله المخانسي الصعيدي ، وولاه الحسبة – بسفارة ابن الطبلاوي بغير مال ، في يوم الخديس سادس عشرينه ، فاستمر الأمر على ما ذكر بقية الشهر ، فكانت أناما شعة .

وفى آخره استقر علاء الدين على بن محمد بن محمد بن منجا فى قضاء الحنابلة بدمشق، عوضا عن شمس الدين محمد النابلميي ?

وفى يوم الحميس رابع رجب استقرسعد الدين نصر الله بن البقسرى في الوزارة، وبدر الدين محمد بن الطوخى ، عوضا عنه فى نظر الدولة ، وبيق مبارك شاه على إمرته . واستقر شرف الدين محمد بن الدمامينى فى نظر الكسوة، وخلع على الحميع . واستقر محمد بن حسن بن ايلى فى ولاية الحزة، عوضا عن الشهاب أحمد الأرغونى .

وفى هذا الشهر سارت الأحامدة من عرب الصعيد في حمع من هوارة على ابن غريب إلى أسوان ، وانفقوا مع أولاد الكنز ، ففر منهم حسبن صهر

<sup>(</sup>١) كذا في نسخة ف . وفي نسخي أ ، ب ﴿ وَأَخْفَى ﴾ .

<sup>(</sup>۲) كذا في أ، ب ، رفي نسخة ف «رنقد» .

أيى درقة ، وسهوا داره ، وكل ما فى البلد ، فخرج البريد بتوجه عمسر ابن إلياس نائبالوجه القبلي لطلبهم، فسار جوارة عمر بن عبد العزيز، فلم يقدر عليهم ، وعاد بغيرطائل م

(۱) وقيه استقر علاء الدين على بن السنجارى الدمشي وزيرا بدمشق ٥ وفي أول شعبان نقل الأمر محمود إلى ابن الطبلاوى ، فعاقبه بالضرب والعصرار جليه ، وعاقب ابنه ناصر الدين محمدا ، وألزمه بأربع مائة ألف درهم ، فياع سار موجوده ، فلم يبلغ ثلثانة ألف :

وفى ثالث عشره أُخذ قاع النيل ، فكان سنة أذرع سواء ؟

وفى ليلة الخميس رابع عشررمضان خسف جميع جرم القمر بعــــد صلاة العشاء ، حتى أظلم الحو ؟

وفى يوم السبت تاسع عشرين شوال أوفى النيل سنة عشر ذراعا، وذلك فى ثانىعشر مسرى ، فنزل السلطان إلى المقياس وفتح الخليج على العادة .

وفى يوم الحميس تاسع عشر ذى القعدة قبض على سعد الدين أبي الفرج ابن تاج الدين موسى ناظر الحاص ، وأحيط بداره ، واستقر عوضه في نظر

<sup>(</sup>١) الفقرة ساقطة من نسخة ب ٠

<sup>ُ</sup>وكِ) كَذَا فَى نسخة أ · وفى نسخة ف « السنجارى » وهو تحريف والفترة ما قبلة من نسخة ب · وقد تكرد الإسم بعد ذلك فى صيخته الصبحيمه \* السنجارى » \*

الحاص سعد الدين إبراهيم بن غراب الإسكندراني كاتب الأمير محمـــود ابن على ؟

رقى أول ذى الحجة عزل ابن السنجارى من وزارة دمشق بشهابالدين أحمد بن الشهيد ، وتوجه من القاهرة ، وقد أضيف إليه نظر المهمات والأسوار يدمشست ه

وانتهت زيادة النيل إلى تسعة عشر ذراعا ء

وفى رابع عشرينه استقر علاء الدين على ] بن الطبلاوى فى نظرالمارستان المنصورى ، عوضا عن الأمبر الكبير كمشبغا الحموى ٥

ونی سابع عشرینه قدم میشرو الحاج ، وهو الأمبر سودن طاز ، وأخبروا بالأمن والرخاء ، وأن حسر بن عجلان واقع بی حسن فی خامس عشرین شوال ، وقتل من أعیامهم اثمی عشر شریفا ، وقتل من القواد ثلاثهن قائدا، وهرّم من یتی منهم ،

وفى [ يوم الأربعاً، ] سلحه قبض الوز برالصاحب سعد الدين بن البقرى على مقدم الدولة محمد بن عبدالرحمن، وأقام عوضه ابن صابر وعلى بن الفقيه. وفيها ولى الأمير شرف الدين موسى بن عَسَّاف بن مهنا بن عيسى [ إمرة آل فضل ، عوضا عن [ الأمير ] شمس الدين محمد بن قارا بن مهنا بن عيسى في المحرم: واستقر الأمير علم الدين أبو سليان بن عنقاء بن مهنا بن عيسى في المرة آل فضل ، عوضًا عن موسى بن عَسَّاف ، في شوال، بعد موته .

 <sup>(</sup>١) نهاية الجزء الساقط من نسخة ب والذى سبقت الاشارة إليه ٠

 <sup>(</sup>٢) كذا في نسخ المخطوطة الثلاث .
 (٣) مابين حاصرتين ساقط من نسخة ب .

<sup>(</sup>١) مابين حاصرتين من نسخة ب . (٥) مابين حاصرتين ساقط من نسخة ف .

## ومات في هذه السنة ممن له ذكر

رهان الدين إ راهيم بن الشيخ عبدالله المنوفى خطيب جامع ابن شرف الدين بالخسينية ، الفقيه المسالكي ، في ايلة الثلاثاء تاسع رجب ، ودفن بتربة أبيه خارج باب النصر ،

ومات المقرئ الحندى شهاب الدين أحمد بن محمد بن بيبرس، المعروف بابن الوكن البيسرى الحنمي ، أخذ القراءات عن الشيخ شمس الدين محمد ابن نمبر بن السراج المقرئ الكاتب ،

ومات تقى الدين عبد الرحمن بن أحمد بن على ، المعروف بابن الواسطى ، وبابن البغدادى ، وكان عار فا بالقراءات ، وعلم الميقات ، ويقرأ بالمصحف فى الحامع الأزهر ، ويقوم فى رمضان بعد التراويح إلى طلوع الفجر : ومات بالفيوم فى صفر عزر خمس وسبعين سنة ، ومولده بالقاهرة فى سنة اللاث وعشرين وسبع مائة ،

ومات ولى الدين أحمد بن تمي الدين عبد الرحمن بن محب الدين محمسهد انظر الحيش ، وهو يلي كتابة الدست ، ونظر خزائن السلاح ، فى سادس (٢) عشرين حمادى الآخرة ، واستر بموته ، فإنه أسرف حتى ذهب ماله ،

ومات شهاب الدين أحمد بنغ محمد الشاوى ، فى ثانى حمدى الأولى ، كان أولًا بعانى كحل الأعمن ، ويقم أوده من ذلك ، فنعلق بفخر الدين عبد الرحم بن أبى شاكر ، وهو يلى نظر دار الضرب ، فاستنابه فيهسا ، وخدم ابن الطبلاوى ففخم أمره ، وعين لنظر الحاص ، فعاجلته المنيسة ، دون بلوغ الأمنية ،

<sup>(</sup>١) كذا في أ ، ب . وفي نسخة ف السر . (٢) في نسخة ف «رأستقر» وهو تحريف في النسخ .

ومات شهاباللدين أحمد بهم تاج الدين عبد الوهاب بن الشامية موقسع الحكم ، في سابع عشرين شعبان .

ومات أمير فرج بن عز الدين أيدمر السبني نائب الوجه القبلي ، قتــــل في سادس صفر ه

ومات الأمير سيف الدين بهاهر الأعسر في يوم عيد الفطر ، كان مشرفا بمطبخ الأمير خجا أمير شكار ، ثم حسدم زرد كاش الأمير الكبير يلبغسا العمرى ، وانتقل حتى صار أحد الأمراء، وولى مهمندارا ثم شاد الدواوين بم

ومات الأُمير سيف الدين تمر الشهافي الحاجب ، أحد أمراء الطبلخاناه ؟ وكان ينظر في الفقه على ملدهب الحنفية ، ويتدين ، وخرج عليه العسرب ، (۲) فقاتلهم وجرحوه ، فمات من جراحه بعد أيام بالقاهرة ،

ومات الأمير سيف الدين تغرى بردى الفُردُى ، أحمد العشراوات ، (٤) . قتل في [ محيسه ] ?

ومات رضى الدين همود بن الأقفهسي ، نفيب القضاة الحنفية ، ف خامس عشرين حمادى الآخرة ، وكان يعرف الفقه على مذهب أبى حنيفة ، ويتقن العربية ، وله سرة مشكورة :

<sup>(</sup>١) كذا في أ، ب وفي نسخة ف شهيد الدين وهو تحريف في النسخ .

 <sup>(</sup>۲) كذا في نسختراً ، ف ركذاك في نزهة النفوس العبير في ج ١ ص ؟ ٣٤ أما نسخة ب نفد جاء
 نها الاسم د الأعمش > رهو تحريف في النسخ .
 (٣) كذا في آ عث ، وفي نسخة ب من جماحته .

<sup>(1)</sup> ما بين حاصرتين بياض في المتن والتكميلة من كتاب النجوم الزاهرة لأبي المحاسن ج١٢ ص٤٠١٠

<sup>( · )</sup> ما بين حاصر تين بياض في المين ، والتبكلة من كتاب إنباء الفمر لابن هجر ( ج١ ص ١١ · ) ·

ومات الأمرسيف الدين سودن الشيخونى الفخرى، ثائب السلطان، بديار مصر ، فى يوم الثلاثاء خامس حمادى الأولى بعدما شاخ ، وعلت سنه، وكان خبراً دينا ، ومنذ مات تجاهر الملك الظاهر بمنكرات لم تكن تعرف عنه ،

ومات الفقيه صَفَّر شاه الحني، رسول متعلك الروم خوند كار أبي يزيد ابن مراد بك بن عمَّان ، بالفاهرة فى [ حادى الأولى ] ؛

ومات فتح الدين عبــــد الله بن فرج المكنيي أحــــد الأقباط الكتّاب ، في العشرين من شعبان ، و محكى عنه مكار محة ،

ومات زين الدين عبد الرحمن بن [ عُمَلًا ] الشريشي ، الموقت الفاضل ، في تاسع عشر رمضان ،

ومات نور الدين على بن عبد الله بن عبد العزيز بن عمسر بن عوض الدميرى المسالكي، شيخ القراء نخانكاة شَيْغو، وأُخو القاضى تاج الدين بهرام، في ثانى عشرين رمضان:

ومات الأمير سيف الدين قرأ بغا الأحمدى، أحمد الطبالخاناه ، وأمسير (٣٦-جاندار في ::::

[ ومات الأمير سيف الدين قطلو بغا الطشتمرى ، أحمد أمراء الأاوف ، (ع) فقتلته العرب ] :

<sup>(1)</sup> ما بين حاصرتين بياض في المتن والتكلة من كتاب ابناء الفعر لأبن حجر (ج ١ص ١٥٠).

<sup>(</sup>٢) ما بين حاصرتين بياض في المتن والتكلة من كتاب إنباء الفعر لابن حجر (ج1ص ١٨ ه) .

 <sup>(</sup>٣) بياض في المتن .
 (٤) ما بين حاصرتين مثبت في نسخة ب وساقط من ١ ، ف .

ومات الأمير ناصرالدين محمد تُمنّى بن الأمير الكبير أيتمش البجاسى ، أحد أمراء الطبلخاناة ، فى يوم الحمعة خامس صفر <

ومات الأمير ناصر الدين محمسد بن الأمير جركس الحليلي ، أحسد الطبلخاناه ، في يوم الثلاثاء تاسع صفر :

ومات ناصر الدين محمد بن الشيخ زين الدين مقبل الصرغتمشي : كان بارعا في علوم الحساب ، وكان قصير القامة ، أحدبا : مات يوم السبت سادس رجب ،

ومات القاضى شمس الدين نحمد بن محمد بن موسى الشنشى المعروف بالرخ – أحد نواب الحنفية – خارج القساهرة ، فى يوم الحميس سادس (١) حمادى الأولى ب

ومات تى الدين محمد بن [ محمد بن أحمد ] القاياتي موقع القضاة الحنفية ، في يوم الحميس ثالث عشر حمادي الأولى ?

ومات شمس الدين محمد بن عبدالله بن عبد العزيز صاحب ديوان الحيش، في ليلة السيت ثالث عشر صفر ؟

ومات الشيخشمس الدين محمد الزرزارى الحجاجى الصوفى المعتقسـد، أمهن مطبخ المـــارستان ، فى رابع عشر ربيع الآخر ،

ومات فتح الدين صدقة — الذى يقال له أبو دقن — ناظر المواريث ، كان يتوكل فىأبواب القضاة ، ثم دولب وكالة قوصون بالقاهرة ، وخدم

(١) كذا في نسنتي ، ب وفي نسخة ف ثالث عشر جمادى الأولى وهوتحريف في النسخ . انظر
 النجو، الزاهرة لأبي الهاسن ج ١ ٢ ص ١٥ ٩ وكذلك نزعة النفوس الصوفى (ج ١ ص ٣٦٤) .
 (٣) ما بين حاصرتين بياض في الأصل والتكلة من أبناء النمو لاين ججر(ج ١ ص ٢٠٥) .

معامل الحواثج خاناة السلطانية . ثم ولى نظر المواريث، فشكرت سميرته ؟ مات في أوائل حمادى الآخرة ؟

ومات الشريف صدر الدين مرتضى بن غياث الدين إبراهم بني حزه الحسى العراقى ، فى ليلة السبت ثالث ربيع الآخر، ودفن على أبيه خارج القاهرة، قدم مع أبيه إلى القاهرة واتصل أبوه بأرباب الدولة ، فدرت أرزاقه، وتمكن من الأمر الكبير يلبغا العمرى ، حتى مات فى رجب سنة أربع وسنين وسبع مائة . دفنه الأمير يلبغا بتربته خارج القاهرة ، وآجرى على ابن مرتضى ما كان بجريه عليه : وكثر اتصاله بأرباب الدولة حتى أثرى ، وولى نظروف الأثراب ونظر القدس والخليل ، وكان شكلا ميا حيلا، صاحب عبارة وفصاحة بالألس الثلاثة، العربية والفارسية والتركية :

ومات الشيخ زين الدين مقبل الصرغتمشى الحنفى، أحد الأجنـــاد، فى أول رمضان، وكان عارفا بالفقه والنحو ، وهو والد الأحدب :

ومانت خوندعائشة القردمية بنت الملك الناصر محمد بن قلاون، ني أول حمادى الأولى، بعدما كبر سنها، وتلف مالها، بتبذيرها وإسرافها، حتى افتقسرت:

ومات ملك المغرب أبو فارس عبد العزيز بن أبى العباس أحمد بن أبى سالم إبراهيم بن أبى الحسن المريبي ، صاحب فاس : وأقيم بعده أخوه أبو عامر عبد الله [ رحمة الله تعالى عليهم أخمين ، والحمد لله رب العالمين ] :

<sup>(</sup>١) كذا في أ ، ف وفي نسخة ب القردنية وهو تحريف في النسخ .

<sup>(</sup>۲) ما بين حاصر تين من نسخة ب

## سنة تسع وتسعين وسبعاية

أهل المحرم يوم الحميس ۽

ففيه ركب السلطان ، وتصيد ببركة الحاج ، وعاد من يومه ،

وفى ثانيَّا استقر تغرى برمش السينى فى ولاية الشرقية ، عوضا عن على ابن غلبك بن المكللة ، محكم انتقاله إلى ولاية منفلوط ، عوضا عن مهاء الدين الكردى -

وفى خامسه ركب الأمىر سودن طاز البريد لإحصار الامىر تىم الحسى نائب الشام ه

وفى عاشره توجه السلطان إلى سرحة سرياقوس ، ونزل بالقصور على العداة فى كل سنة ، وخرج الأمراء وأهل الدولة ، فأقام إلى سادس عشرينه وعلى المتعرف وعلى المتعرف وعلى المتعرف وعلى التعلق جواستقر محمد بن قرا بغا الأنباقى فى ولاية أشموم الرمان ، وعزل أسنبنا السيفي جوحضر الأمير علاء الدين الطنياهر عيسى صاحب ماردين ، فأنعم عليه وعلى من معه ، ورتب لهسم اللحوم والحرايات ، وكان سبب قدومه أن الظاهر عيسى لمسا قبض عليسه تيمور ننك وأقام فى أمره ، قام ألطنبنا هذا بأمر ماردين ومنع تيمور منها ،

 <sup>(</sup>۱) كذا في اءب وفي نسخة ت ول نامه وهو تحريف في النسخ انظر عقد الجان ليمين ج ٢٥ ق. أربع المجان المين ج ٢٥ ق. أربع ٢٥ كذا في نسخة † وفي نسخة ب الألناني وفي نسخة في الأساق .

<sup>(</sup>٣) كذا في أ ، ب وفي نسخة ب «له » .

وكان الظاهر قسد أقام في مملكة ماردين الملك الصالح شهاب الدين أحسد ابن اسكندر بن الملك الصالح صالح ، وهو ابن أخيه وزوج ابنته ، فقسائل أصحاب تيمور قتالا شديدا ، وقتل منهم حماعة ، فشق هذا على تيمور ، ثم أفرج عن الظاهر بعد أن أقام في أسره سنتين وسبعة أشهر ، وحلفه على الطاعة (٢) وإقامة الحطبة باسمه ، وضرب السكة له ، والقبض على ألطنيغا وحمله ه فعندما حضر إلى ماردين ، فر منسه ألطنيغا إلى مصر ، فرتب له السلطان ما يليق به ه

وقدمت رسل تيمور إلى دمشق ، فعوقوا بها ، وحملت كتبهم إلى السلطان فإذا فيها طلب أطلمش ، فأمر أن يكتب إليه أطلمش بمسا هو فيه ورفيقسه من إحسان السلطان ، وكتب جوابه [ بأنه متى أرسل من عنده من أصحاب (ه) السلطان ، خبر إليه أطلمت ] ،

وفى يوم السبت أول صفر حل محمود الاستادار إلى عنسد السلطان ، وانتصب له سعد الدين إبراهيم بن غراب ناظر الحاص ، وفجر عليه، وبالغ فى محاققته والقحش فى الكلام ، حى امتلأ السلطان على محمود غضبا ، وأمر يعقوبته حتى عوت ، فأنزل إلى بيت الحسام شاد الدواوين ?

وفى ثالثه قدم الأمير تنم نائب الشام ، فخرج السلطان إلى لقائه بالريدانية ١٦) وجلس له على مطعم الطيور ، وبعث الأمراء والفضاة إليه ، فأتوه به، وسار

<sup>(</sup>١) كذا في ب، ف رقى نسخة أ ﴿ الملك مالح مالح ،

<sup>(</sup>٢) كذا في نسختي أ ، ف وفي نسخة ب ﴿ ابن أخته ﴾ .

<sup>(</sup>٣) ما بين حاصر تين ساقط من ب ومثبت في أ ، ف أ .

 <sup>(</sup>٤) كذا في أ ف وفي نسخة ب « نعندما حضروا لي » .

 <sup>(</sup>٥) ما بين حاصرتين مثبت في نسخة ب رساقط من ١٥١٠ .

<sup>(</sup>٦) كذا في أ، ف . وفي نسخة ب ﴿ فأتوا به ﴾ .

معه إلى القلعة ، وأنزل بالميدان الكبر على موردة الحيس ، وبعث إليه السماط والنفقات ، وخس بقح قماش متصل ، وأجرى له الرواتب الى تقوم به ، وعن معه ، فحمل تم تقدمته ، وهى عشر كواهى ، وعشرة مماليك صغار في غاية الحسن ، وعشرة آلاف دينار ، وثلمانة ألف درهم ، ومصحف قرآن ، وسيف بسقط ذهب مرصح عن عصابة نساوية من ذهب مرصح عواهر نفيسة ، وطراز من ذهب مرصح أيضا ، وأربعة كتابيش زركش ، وأربعة سروج ذهب ، وبدلة فرس فيها أربعائة دينار ذهبا ، وأجرة صياغتها ثلاثة آلاف درهم فضة ، ومائة وخسون بقجة فيها أنواع الفرو ، ومائة وخسون فرسا ، وخسون حملا ، وخمسة وعشرون حملا من النصافى ، ونحوه ، وثلاثون حملا من النصافى ، ونحوه ، وثلاثون حملا من النصافى ، ونحوه ، من سكر النبات :

وفی سادسه استقر أو ناط السینی فی ولایة قوص ، وعزل آفیغا الزیبی ؟ وفی سابعه عدی السلطان إلی بر الحزرة ومعه الأمدر تم ، ونزل علی شاطئ النیل تجاه القاهرة ، و تصید ، ثم عاد فی ثالث عشره .

وفيه استقر تاج الدين عبد الغني بن صورة في توقيع الدست ، عوضاً عن ولّى الدين أحمد بن تهي الدين ناظر الحيش ؟

وفى سابع عشره جلس السلطان بدار العسدل ، وركب الأمسير نم فى الموكب تحت القلعة بمنزلة النيسابة ، وطلع إلى دارالعدل ، وخلع عليسه خلمة الاستمرار ، وجرت له من الإسطيل ثمانية جنايب بكتابيش وسروج ذهب ،

<sup>(</sup>١) الكراهي ومفردها كهي، هي الصقور برسم الصيد . (.Dozy:Supp. Dict. Ar.)

 <sup>(</sup>۲) کتا فی ا، ف ، رفی نسخة ب «سرج» .

وفيه استقر شرف الدين محمد بن الدماميي فى حسبة القاهرة، وصرف (١) شمس الدين محمد المخانسي ؟

وفى تاسع عشره استقر شمس الدين محمد بن أحمد بن محمود النابلسى فى قضاء الحنابلة بدمشق ، وكان قد حضر مع الأمير تنم . واستقر تاج الدين عبدالرزاق الملكى ناظر ديوان الأمير تنم و وقد حضر معه أيضا إلى القاهرة وفى نظر الحيش بدمشق ، عوضا عن شمس الدين بن مشكور ، وخلع عليهما . وفيه خرج البريد بطلب الأمير جُلبان من دمياط :

وفى عشرينه لبس الأمبر تنم قبـــاء السفر ، وتوجه فى حادى عشرينه (۲) إلى نيابته بدمشق ؟

وفی خامس عشرینسه عدی السلطان إلی بر الحسیزة ، وعاد فی سابع عشرینسه :

وفيه قدم الأمر جابان الكمشبغاوى من دمياط ومثل محضرة السلطان ، وقبل الأرض ، فصفح عنه وألبسه خلعة الرضا ، وأنعم عليه بإقطاع الأمير فخر الدين إياس الحرجاوى ، وجعله أنابك العساكر بدمشق ، وبعث إليه بهانية أفراس ، منها فرس بقاش ذهب ،

وفيه سلم إياس الحرجاوى أتابك دمشق إلى ابن الطبلاوى ليخلص منه المسال ، فالنزم مخمسهاتة ألف درهم، وبعث مملوكه لإحضار،اله من دمشق فخلى عنه وهو مريض ، فمات بعد يومن :

<sup>(</sup>١) كذا في أ، ف . رفي نسخة ب محد بن المخانس ؟

<sup>(</sup>٢) كذا في نسخة أ ، رفي نسختي ب ، ف ﴿ إِلَّى نَيَابَةِ بِدَمْشَقِ ﴾ •

 <sup>(</sup>٣) في نسخة ف الجرجاني وهو تحريف في النهخ .

وفى يوم الحميس رابع ربيع الأول قبض على الوزير الصاحب سعدالدين قمر الله بن البقرى ، وولده تاج الدين ، وسائر حواشيه ، واستقر عوضه فى الوزارة بدر الدين محمد بن محمد بن محمد بن الطوخى ، واستقر عوضه فى نظر الدولة سعد الدين الهيصم »

وفى ثامنه استقرشرف الدين محمد بن الدماميني فى نظر الحيش ، بعسد موت حمال الدين محمود العجمي القيصري ، على أربعائة ألف در هم فضة، (۱) [ قام بها بعدما حمل فى ولاية الحسبة بالقاهرة مائيي ألف وخمسن ألف در هم فضة ] سرق ذلك كله وأضعافه من مال الأمير محمود الاستادار ، فإنه كان رفيقا اسعد الدين إبراهم بن غراب فى مباشرته ،

وفى تاسعه استقر شمس الدين محمد بن أحمد بن أبى [ بكر] الطرابلسى ، في قضاء القضاة الحنفية ، عوضا عن الحال محمود العجمى ، وهذه ولايته الشانية : ووتى كليهما من غير بذل مال ، ولا سسعى، بل يطلب لذلك ؟ واستقر البهاء محمد بن البرجى فى حسبة القاهرة ، عوضا عن ابن اللماميى عال قام به : ولم يل قط إلا عال ، فتشام الناس بولايته من أجل أن القمح كان الأردب منه بنحو عانية وعشرين درهما ، والبطة الدقيق بأحد عشر درهما ، والخز ستة أرطال بدرهم ، فأبيع القمح بستة وثلاثين الأردب ، والبطه الدقيق بأربعة عشر درهما ، والخز دون الخمسة أرطال بدرهم ه

<sup>(</sup>١) كذا في نسخة ب . وفي نسخة أ ﴿ في ولاياته بحسبة القاهرة » .

<sup>(</sup>٢) ما بين حاصرتين ساقط من نسخة ف ومثبت في أ ، ب .

 <sup>(</sup>٣) ما بين حاصرتين ساقط من ف ومنبت في أ ، ب .

<sup>(1)</sup> كذا في أ ، ف ، وفي نسخة ب « بل وطلب لذاك » .

<sup>(</sup>ه) كذا في أ ، ف و رفى تسخة ب بستة رمانين .

وفى سادس عشره استقر أنواط اليوسني فى نياية الوجه القبل ، وعزل عمر بن إلياس، وخرج البر بد بطلبه. واستقر عمد بن العادلى فى ولاية قوص عوضا عن أنواط ؟

وفى تاسع عشره قدم الأمير طولو من على شاه من بلاد الروم ، وقد توجه فى الرسالة إلى خوندكار ابن عبان ، وأخبر بأنه واقع الأكروس ، وغاغر منهم بغنائم كثيرة ، وقتل خلائق لا تحصى ، وأن شمس الدين محمد ابن الحزرى لحق بابن عبان ، فبالغ فى إكوامه ، وجعسل له فى اليوم مائة (١) وخسر درهما نقرة ،

وكان من خيره أنه لمسا فو من القاهرة ركب البحر من الإسكندرية إلى أنطاكية في ثلاثة أيام بريد اللحاق بابن عبان ، فإنه أقرأ بد مشق القراءات رجلا من الروم يقال له حاجى مؤمن ، صار من عظاء أصحاب ابن عبان ، فأكرمه متولى أنطاكية ، وبعث به إلى برصا - دار ملك ابن عبان عبان من بلاد [الروم] ، فنلقاه أهل برصا، ودخل على ابن عبان، فأكرمه وأجرى عليه المرتب المذكور، وقاد إليه تسعة أروس من الحيل وعدة مماليك وجوارى،

<sup>(</sup>١) كذا في ب ، ف ، وفي نسطة أ ﴿ مَا نُهُ وَخَسُونَ ﴾ .

 <sup>(</sup>٢) كذا في نسخة ب . وفي نسختي أ : ف الطا كيا .

 <sup>(</sup>٣) ما بين حاصرتين ساقط من نسخة ف ومثبت في أ ، ب .

<sup>(</sup>ع) كذا في نسختي أ ، ف ، وفي نسخة ب« المراتب المذكورة » .

 <sup>(</sup>٥) في نسخة ب < سبعة أروس» والصيغة المانينه من أ>ف .

 <sup>(</sup>٦) كذا في أ، ب ، رقي نسخة ف ﴿ وعدة من بما البك وجوارى» .

(۱) وورد الحبر أيضا بأن الوزير تاج الدين عبد الرحيم بن أبي شاكر فر من دمشق ، وصار من بيروت إلى عند ابن عثمان ، فأكرمه ، وأجرى عليســه فى اليوم خسنن درهما .

ونی حادی عشرینه قدمت هدیة الملك الأشرف ممهد الدین اسماعیل این الأفضل عباس بن المجاهد علی بن داود بن یوسف بن عمر بن رسول ، متملك المن ، صحبة برهان الدین إبراهم المحل الناجی ، والطواشی افتخار الدین فاخر ، وهی عشرة خدام طواشدیة ، وأربعة عبید ، وست جواری ، وسیف محلیدة ذهب ، مرصسع بعقیق ، وحیاصة بعوامید عقیق مکلل بلوالو کبار ، ووجه فرس مرآة هندیة ، علاة بفضیة قد رصعت بعقیق ، ورماح عسدة مائتن ، بعقیق ، ورماح عسدة مائتن ، و مطرفح عقیق أبیض وأحر ، وأربع مراوح مطرطقة بذهب ، ومسك ألف منقال ، وزباد سبعون أوقیة ، ومائة مضرب غالبة ، ومائی وستة عشر وطلاً من العود ، وثلمائة واثنتن وأربعن رطلاً من العود ، وثلمائة واثنتن وأربعن رطلاً من اللبان المبالى ، وثباته مائتن ، ومائي وستة عشر وطلاً من العود ، وثلمائة واثنين وأربعن رطلاً من اللبان المبالى ، وثباته من وأبع برانی من الشند

 <sup>(</sup>۱) كذا في أ ، ف ، وفي نسخة ب « فحر الدين» وهو تحريف في النسخ ، اظفر نزهة النفوس الصيرفي
 ( ج ا ص ٢٤٣ ) وعقد الجمان المعنى ( ج ٥ 7 ق أ درؤة ه ) .

<sup>(</sup>٢) الحياصة وجمعها حوائص، هي الحزام أر المنطقة ( Dozy: Supp. Dict. Ar. )

<sup>(</sup>٢) البراشم : جمع برشوم ، وهو برقع يستخدم للخيل .

<sup>(</sup>٤) مطرطقة ، كذا في نسخة ب رفي نسختي أ ، ف مصرطة رفي زهسة النفوس للصيرفي (ج ، اس ١٤ ) مطرطقة ، وكذا في الماحي في الحاصل (ج ٢ ١ ص ١٧ ) مصفحة بالذهب وهذا هو المنظم المنظم الشر . (Dozy: Supp. Dict. Ar.)

<sup>(</sup>ه) الزباد: الطيب (القاموس المحيط).

<sup>(</sup>٦) الشند: نوع من الرياحين بجلب من الحجاز و يوضع فى محار. (.٨c. Dozy: Supp. Dict. Ar.)

وسبعائة رطل من الحرير الحام ، ومن البهار والأنطاع والصيبى ، وغير ذلك سن تحت المن والهند :

وفى ثانى عشرينه عدى السلطان إلى مر الحيزة ، وعاد فى يوم الأربعاء ثانى ربيع الاخر، فصاح العوام، وشكوا من ابن البرجى المحتسب، وسألوا عزلسه ٥

وفى ثالثه وقف أوباش العامة تحت القلعة، ورصدوا ابن الرجى حى نزل ، ورحموه بالحجارة حى كاد بهلك، لولا امتنع ببيت بعض الأمراء، وكان ذلك بإغراء المخانسي وتفرقته مبلغ ماثى درهم فى عسدة من أوباش العامة ، لمرحموا ابن البرجى ، ويسألوا عزله وعود المخانسي ، [ فم لهذلك واشتد صراخ العامة بعدرجم الرجى ، وهم يسألون عزله وولاية المخانسي ] فاستدعى وخلع عليه من يومه ؟

وفى ثامنه ركب شرف الدين محمد بن الدماميني بفوقانية من صوف أخضر (ع) وعذبته مسبلة عليها من وراء ظهره : ولم يعهد قبله أحسد من القضاة الذين يلبسون الحبة ، ويلبسون العذبة ، يلبس جبة ملونة ، بل دائما لا يلبسون شناء [(الا) صيفا إلا الحبة البيضاء ، ففي الصيف من القطن، وفي الشناء من

 <sup>(</sup>١) أنطاع ومفرده تعلى ، يساط من الأديم (القاموس المحيط) .
 (٢) كذا في أ ب . وفي نسخة ف ﴿ ما ثني ألف درهم · ›

<sup>(</sup>۲) ها بين حاصرتين ساقط من ف ومثبت في أ ، س ·

<sup>(؛)</sup> كذا في أ ، ف . وفي نسخة ب « وعذبة » ·

<sup>(ُ</sup>هُ) هكذا وردت العبارة في تسختي ب ، ف أما في نسخة | فالعبارة فيها بعض الخلط ·

<sup>(</sup>١) ما بين حاصرتين منهت في † وساقط من يب ، ف ،

الصوف ، وكذلك كان الوزراء وأكام الفقهاء ، وأعيان الكتاب ، لا يابسون فى الحلمة السلطانية وأوقات الركوب وعند لقساء بعضهم بعضا إلاالبياض دائما ، فغر الناس ذلك ، وصاروا يلبسون الملونات من الصوف بأمر السلطان لهم على لسان كاتب السر «

وفى ثالث عشره أحضر طيبغا الزينى والى الفيوم ، فسُلم لابن الطبلاوى ليعاقبه ، واستقر عوضه ألطنبغا والى البهلسا ، واستقر عوضسه فى البهلسا خليل بن الطوخى ،

وفيه ولدت امرأة أربعة أولاد فى بطن ، عاش [ (١١) ] أحدهم .

وفيه تنكر السلطان على قاضى القضاة صدر الدين محمد المناوى ، لحدة \* \* \* خُلفـــه .

وفي يوم الحميس ثانى حمادى الأولى توجه الحسام حسين شاد الدواوين إلى مساحة البلاد السلطانية بالوجه القبلى . وُنَقَل الأَمْرِ محمود إلى خزانة شهايل فى ليلة الحممة ثالثه وهو مريض ، فسجن بها .

وفيه أنعم على أمير خضر بن عمر بن أحمد بن بَكْتُمُر الساقى بإمرة عشرة . وفى سادسه عدى السلطان إلى مر الحيزة ، وفرق الخيول على الأمراء ، كما هى العادة فى كل سنة ، وعاد نى عشرينه .

<sup>(</sup>١) ما بين حاصرتين من تسخة ب .

<sup>(</sup>٢) كذا ف ب ف رق إ ﴿ تضاة القضاء ﴾ •

رأس نوية ، والأمير فارس حاجب الحجاب فى عدة من الأمراء ، وكاتب السر ، والقضاة ، والأعيان ، وعليه النشريف ، ولم تخطر ولايته بباك أحد ، بل طلبه السلطان على بغتة ، فشق ذلك على المناوى ، وعظم عليه أن عزل بنائبه ،

وفى سادس عشر حمادى الآخرة أنعم على بيسق الشيخى بإمرة طبلخاناه ، (۲) [ وقدم ] سرى الدين محمد بن المسلاق من دمشق بعد عزله ،

وقى هذا الشهر اشتد الغلاء بدمشق ، فخرج الناس يستسقون ، وثاروا برجل يعرف بابن النشو ، كان محتكر الغلال ، وقتلوه شر قتلة ، وأحرقوه بالنسار »

وفيه استقر ألطنبغا حاجب غزة فى نياية الكوك ، وعزل قاصر الدين ابن مبارك بن المهمندار ٥

وفى سابع عشرين رجب استقر عماد الدين أحمد بن عيسى المقبرى الكركى فى خطابة القدس، بعد وفاة سرى الدين محمد بن المسلاقى. واستقرعوضه فى تدريس الحامع الطولونى شيخ الحديث زبن الدين عبد الرحيم بن الحسين المراقى، وسراج الدين عمر بن الملقن عوضه فى تدريس وقف الملك الصالح عاد الدين اسماعيل بقبة الملك المنصور من المارستان. واستقر عوضه فى نظر وقف الملك الصالح عدا الله النائر مرى

<sup>(</sup>١) كذا نى ب ، ف . رنى نسخة إ ﴿ وَأَنْهُم ﴾ •

<sup>(</sup>٢) مابين حاصرتين ساقط من نسخة ف ، ومُثبت في أ ، · · ·

 <sup>(</sup>٣) كذا في نسخة ب رفي نسختي ا ، ف عشرة .
 (٤) كذا في ا ، ب رفي نسخة ف المقرر .

<sup>(</sup>م) كُنَا في أ ، ف . وفي نسخة ب أحمد بن عبيد الله وهو تحريف في النسخ ، انظر الغوء الملاسع السخارى (ج 1 ص ٧٧٧) .

المسالكي ، واستقر علاء الدين على بن أبي البقاء في قضاء الشافعية بدمشق مرة ثانية، عوضا عن [ سرى الدين أبو الخطاب محمد بن محمد] :

وفى ليلة الأحد ثامن شعبان ــ وحادى عشر بشنس ـــ أبرقت وأرعدت وجاء مطر بعد المغرب ، قل ما عهد مثله ، وهذا من عجيب ما يقع بأرض مصر ، ثم أمطرت غير مرة من الليل ؟

وفي سادس عشره اسستقر صَرْغَتْمشُ القسز وبي الحاصكي في نيسابة الإسكندرية، وعزل قديد ونفي إلى القدس، وفي أيضا صلاح الدين محمسد ابن تنكز الى الإسكندرية، وخرج البريد بارتجاع إقطاع أحمد بن يلبغسا، وألحينا الحالى وخضر الكريمي، فأقاموا بطالبن بالبلاد الشامية، وأنعم على شيخ المحمودي بإقطاع صرغتمش القزويي، وعلى طَغَنْجي نائب البسيرة بأقطاع شيخ، وعلى يشبك العماني بإقطاع صلاح الدين محمد بن تنكز، وعلى شيخ السلياني بعشرة يشبك العماني بإقطاع صلاح الدين محمد بن تنكز، وعلى عوضاعن ابن تنكز في استادارية الأملاك والأوقاف السلطانية، مضافا لمسا بيده. واستقر سعاد الدين الهيصم في صحابة الديوان المفرد واستقر عوضه في المسابد والمنافرة والشعد البحلاق النصراني و

وفى تاسع عشره خلع على الأمهر حسام الدين حسن الكجكى عند فراغه من عمل الحسور بالبهنساوية، وأنقنها إنقانا جيدا، ولم يقبل لأحد شيئا من المأكول، فضلاعن المسال،

ا بابين حاصرتين بياض في الأصل والتكفئة من مقارنة ما جا. في إبناء الغمر لا بن هجر (ج١ص٣٠٠)
 بما جا. في النجوم الزاهرة لابي المحاس (ج ١٢ ص ١٢٠)

 <sup>(</sup>٢) جاء في مامش انخطوطة في هذه الصفحة في نسختي ١،٤ ف مانصه «شيخ هذا هوالملك المؤيد» .

وفی ثانی عشریته استفر زین الدین شعبان بن محمد بن داود الآثاری فی حسبة مصر ، عوضه عن نور الدین علی بن عبدالوارث البکری عسال النزم به :

وفى ثالث عشر يتمه قدمت رسل ابن عبّان متملك الروم إلى ساحل بولاق فخرج إليهم الحاجب يالحيول السلطانية حتى ركبوها إلى حين أنزلوا بدار أعدت لهم :

وفى يوم الحمعة رابع رمضان أفيمت الحطبة بالحامع الأقدرمن القاهرة، وخطب فيه شهاب الديمت أحمد بن موسى بن إبراهم الحلني الحنني – أحسد نواب القضاة الحنفية – ولم يعهد فيه قط خطبة ؛ لكن لمسا جدد الأمير يلبغا السالى عمارته بنى حملى بابه منارا يؤذن عليه، ولم يكن به منارة قبل ذاك ، وجدد بوسطه بركة ماء ، وبصدره – محد المحراب – منبرا، فاستمر ذلك ،

وفى سابعه قدَّم و سدل ابن عثمان هدية مرسلهم . وأحضر صِبلاح الدين محمد بن تنكر من الإسمكنندرية ، ورسم بإقامته بدمشق ، متحدثا على أوقاف جده تنكر بغير إمرة ، فسار إليها ؛

وفى حادى عشر ه اسستقر عوض التركمانى فى ولاية بلبيس، وعزل تغرى ىرمش ، واستتقى عسر بن إلياس فى ولاية منفلوط ، وعزل على ابن عُلَبْك بن المكللة ، و استقر شاد دواليب الحاص منفلوط ه

وفيه ترافع شهاب الدين أحمد بن عمر بن قطينه ، وسعد الدين الهيصم، ناظر الدولة ، فأَلز م الحميصم بحمل مائة ألف درهم:

وفيه أخذ قاع المتبيل ، فكان لهس أذرع، وخمس وعشرين أصبعاً ؛ (۱) كنان نسخة ف - وفي نسخة ا ، بردنا ، . وتی سادس عشرینه استقرالاً میر یلبغا الاً حملی المجنون استادار الساطان عوضاً عن الامیر قطاوباً العلای ، واستقر تطاوباك علی امرته بعشرین فارسا، فتحدث المجنون فی الاستاداریة والكشف: وقیض [علی] ناصرالدین محمد بن محمود الاستادار ، وألزم بثلاثة آلاف دینار بعد موت أبیسه، فعوقب عند ابن الطبلاوی عقوبة عظیمة :

وفيه استقر علاء الدين على البغدادى الشريف فى ولاية دمباط، بعــــد ` موت أحمد الأرغوني ،

وقدم الوزيرتاج الدين عبد الرحيم بن أبي شاكر من بلاد الروم ، بعد ما أسره الفرنج ، فلزم داره ٠

وقدم البريد بوصول عساكر تيمور لتك إلى أرزن كأنَّ من بلاد الروم ، وقتل كثير من الركمان ، قتوجه الأمير غر بغا المنجكي على البريد لتجهيز عساكر الشام إلى أرزن كان ، وندب شهاب الدين أحمد بن عمر بن قطينة ، لتجهيز الشعير برسم الإقامات في منازل طريق الشام : وكان في أثناء هسذه السنة قد قبض الأمير بكلميش العلاي أمير سسلا حعلي زين الدين مهنسا — دواداره – عمر افعة موقعه وشاهد ديوانه ، صي الدين أحمد بن محمسد ابن عهان الدميري ، وأخذ منه أربع مانة ألف وخسين ألف درهم ، ثم أفرج عنه ، وقبض على الصي الدميري وبالغ في عقوبته ، وأخذ منه مائة

۱) مابین حاصرتین سانط من ا ومثبت فی ب ، ف .

 <sup>(</sup>م) أروزيجان بالنح ثم السكون ونتح اثواء وأهلها يقولون أرزنكان بالكاف، بالدة طبة مشهورة من بلاد أرمينية بين بلاد الرم وخلاط ، فربية من أرزن الرم ، وغالب أهلها أرمن ، ونها مسلمون ( ياقوت : معجد البدان ) .

<sup>(</sup>٣) كذا في ا ، ف وفي نسخة ب ﴿ فِي منار ﴾ وهو تحريف في النسخ .

وفيه استقر شمس الدين أينّبا التركمانى الحنلى فى مشيخة القوصونية ، وعزل تاج الدين محمد بن الميمونى :

وفى أول ذى القعدة استقر ألطنهغا السينى والى الفيوم فى نيابة الوجهالقبلى (٢٢) وعزل أوناط. واستقر قرا بغا مُفرق والى أطفيح فى ولاية الفيوم وكشفها، واستقر أسندَمر الظاهرى فى ولاية أطفيح :

وفى يوم الجمعة ثامنه – وهو عاشر مسرى – أوفى النيل سنة عشر ذراعاً فركب السلطان إلى المقياس ، وفتح الحليج على العادة بم

وفى عاشره استقر قطلوبغا التركمانى الخليلي أمير آخور فى ولاية البهنسا، عوضاً عن خليل بن الطوخى ، واستقر طيبغا الزيني فى ولاية الجيزة، وعزل (٣) محمد بن حسن ( بن ليلي ] وضرب وصودر ؟

وفى عشرينه قتل الأمير أبو بكو بن الأحدب ، أمير عرك من سيوط ، فأتيم بدله فى الإمرة أخوه عثمان بن الأحدب، واستقر محمد بن مسافر فى ولاية قوص ، وعزل إبراهم بن محمد بن مقبل :

و في أول ذى الحجة توعك بدن السلطان إلى تاسعه ، فنودى بالزينة ، فزينت القاهرة ومصر ، ودقت الشائر لعافية السلطان .

وفى يوم الثلاثاء عاشره نزل السلطان إلى الميدان تحت القلعسة.وصلى صلاة عيد النحر على العادة .

<sup>(1)</sup> كذا فى نسختى ب ، فى وفى نسخة ! ﴿ إِنَّانِه ؛ وجاء الاسم فى سور متضاربة فى نسخ نخطوطة إنظر ؛ إنباء النسر لاين حجر ( سوادت سنة ٧٩٩ ) .

 <sup>(</sup>۲) كذا ررد الاسم في نسخة ب ، وكذاك في الفسوء اللامع السخاري (ج ٦ ص ٢١٤)
 أما نسخا ا ، ف نالاسم غير راخم فيها ، وفي عقد الجان الدين (ج ٣٥ ق اورقه ١٠) جاء الاسم منسرق .
 (٣) ما يين حاصرتين ما قط من ب ومنيت في ١١ . ف .

وفي سادس عشره جلس بدار العدل.

وفى ثالث عشرينه ركب إلى خارج القاهرة ، وعبر من باب النصر ، وعاد إلى القلعة من باب زويلة ، فقلعت الزينة .

. وفى سادس عشرينه انتهت زيادة النيل إلى خسة عشر أسبعا من عشرين قراعا ، وثبت إلى ثانى بابة ، وانحط . ومع ذلك فانسعر فى سائر الأشياء غال ، والبطة الدقيق بأكثر من ائنى عشر درهما .

وفيه توجه السلطان إلى السرحة بناحية سرياقوس ، ونزل بالقصور على العادة في كا سنة .

وفى ثامن عشرينه قدم مبشرو الحاج بالأمن والرخاء .

## ومات في هذه السنة ثمن له ذكر [ من الأعيان ]

شهاب الدين أحمدالأرغونى متولى دمياط ، في شوال . ومات أسماعيل بن الملك الناصر حسن بن محمد بن قلاون ، بقلمة الحبل،

في خامس عشرين شوال. وكان قد تأمر في أيام الأشرف شعبان.

ومات أسذبغا التاجي ، أحد أمراء العشراوا ت .

ومات أياس الحرجاوى نائب طرابلس، وأحد أمراء الألوف بالقاهرة .

<sup>(</sup>۱) ما بین حاصرتین .ن نسخه ب ،

<sup>(</sup>٢) كذا في إ ، ف رفي نسخة ب ﴿ الأَمْرَاءَ ﴾ .

[ ومات ] أبو بكر بن محمد بن واصل ، المعروف بابن الأحدب ، أمير عرك ، فى عشرين ذى القعدة ، قتيلاً .

ومات ببيرس النان تمرى أمير آخور ، في رابع عشر حمادى الآخرة . ومات عمر بن عبد العزيز أمير هوارة .

ومات الشيخ المعتقد حسن القشتمري : في تاسع عشر حمادي الأولى .

ومات شعبان بن الملك الظاهر مرقوق ، وهو طفل ، فى نامن عشرين ربيع الأول :

ومات الشيخ المسند المعمر زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمسه ابن مبارك بن حاد الغزى ، المعروف بابن الشيخة الشافعى . ولد في سسنة خمس عشرة وسبع ماية تحمينا . وأخذ الفقه على مذهب الشافعى عن التي السبكي . وحدث بصححيى البخارى ومسلم ، وسين أبي داود ، وموطأ مالك ، وغير ذلك بمسا يطول شرحه، وتصدى للاسماع عدة سنين ، حيى مات في تاسع عشرين ربيع الآخر خارج القاهرة، وكان شيخا مباركا .

ومات الشيخ نور الدين أبو الحسن على بن أحمد بن عبد العزيز العقبلى

ـ يفتح العين ـ المكمى ، إمام المــالكية بالمسجد الحـــرام ، وأخو القاضى
أبى الفضل المعروف بالفقيه على النوبرى ، فى نانى حــــادى الأولى ،كة ،
وسمم وحدث

 <sup>(</sup>۱) کذا فینستنی ۱، ب رق نسخة ف دالنزی» وق النجرم الزاهرة لأی المحاسن (ج ۱۲ ص
 ۱، و المقرب » وهو تحریف فی النسخ والصینة المنیت می الصحیحة – أنظر الدور الکامنة لأبن ججر (ج ۲ ص ۱۳۱ – ۱۳۲ ) وعقد الجمان قمینی (ج ۲ ص ۱۳۵ م) .

 <sup>(</sup>٣) كذا في نسخي أ ، ب وهو الاسم الصحيح وفي نسخة ف أبن الشحة - انظر المصادر المذكورة في الحاشية الساطة .

<sup>(</sup>٣) كذا في نسخة ب رق نسختي ١ ، ف السماع .

ومات على النُّوَسانى، شيخ ناحية صندفًا من الغربية ، فى ثالث عشر شوال ، وكان له ثراء واسع .

ومات زين الدين قاسم بن محمد بن إبراهيم المغربي المسالكي، في حادي عشر المحرم ، درس الفقه زمانا بالحامع الأزهر ، وكتب على الفتوى ، وكان متدينا خبر ا .

ومات محب الدين محمد بن شمس الدين محمد الطُرَيْني أحد نواب القضاة الشافعية ، خارج القاهرة ، في ليلة الثلاثاء ثالث عشر المحرم .

ومات الشيخ محب الدين محمد بن الشيخ حمال الدين عبد الله بن يوسف ابن هشام النحوى ، في ليلة الاثنين رابع عشرين رجب ، وقد تصدر لإقراء ألنحو سنبن ؛ وكان خبر ا دينا .

ومات شمس الدين محمد بن على بن حسب الله بن حسون الشافعي ، في عاشم شعبان .

ومات ناصر الدِين محمد بن فخر الدين أياز الدوادارى، أحد[ أمراء ] الطبلخاناه.

ومات سرى الدين أبو الحطاب محمد بن محمد بن عبد الرحيم بن على ابن عبد الملك ، المعروف بابن المسلاتي ، قاضي القضاة الشافعية بدمشق . مات بالقاهرة في يوم الحميس سابع عشرين رجب.

<sup>(</sup>١) صندنا أو سندنا من القرى المناخمة لمدينة المحلة الكبرى بالغربية • أنظر • محمد رمزی : القاموس الجغرافی ، (ق ۱ ص ه ۲۸) .

 <sup>(</sup>۲) مابین حاصرتین ساقط من نسخه ب

سنة ٧٩٩

ومات شمس الدين محمد بن أحمـــد بن أبي بكرالطراباسي ، قاضي القضاة الحنفية بالقاهرة ومصر ، في يوم السبت ثامن عشرين ذي الحيجة ، وكان من خيار من ولى القضاء عفة ، وصرامة ، وشهامة .

ومات حمال الدين محمود بن محمد القيصرى العجمي قاضي القضاة الحنفية وناظر الحيوش، وشيخ الشيخونية ، في ليلة الأحد سابع ربيع الأول.

ومات الأمير حمال الدين محمو د بن على بن أصفر عينه ، الاستادار ، في يوم الأحد تاسع رجب ، نخزانة شهايل ، بعدما نكب نكبة شنعة، ودفن عدرسته خارج باب زويلة . وحملة ما أخذ منه في مصادرته للسلطان ألف ألف دينار ، وأربع ماثة ألف دينار ذهبا ، وألف ألف درهم فضــة ، وبضائع وغلال ، وغمر ذلك بألعث ألف درهم فضة ، وتابف له وأخنى هو شيئا كثيرا .

ومات الوزير الصاحب سعد العدين نصر الله بن البقرى القطبي الأسلمي، في ليلة الاثنين رابع حمادي الآخرة ، محنوقا بعد عقوبة شاديدة .

ومات الشريف إراهيم بن عيد الله الأخلاطي ، في يوم الأربعاء تاسع عشرين حمادى الأولى .

ومات قاضي الفضاة نجم الدير أبو العباس أحمد بن اسماعيل بن محمسه ابن أبي العزبن صالح بن أبي العز و هـيب بن عطا بن جبر بن حابر بن وهيب

<sup>(</sup>١) كذا في أ ، ب رفي نسخة ف ﴿ من خسر ﴾ .

 <sup>(</sup>٢) كذا في أ ، ف رفي نسخة ب « فا ظر المبش » .

 <sup>(</sup>٣) فى نسخة ب ﴿ بعد عقويته شديدة ﴾ ، رهو تحريف فى النسخ ·

المعروف بابن أبي العز، قتيلا بدمشق، في مستهل ذي الحبجة. وقد باشرقضاء مصر، كما تقدم في سنة سبع وسبعين، واستعفى، ومضى إلى دمشق، وولى بها قضاء القضاة الحنفية غير مرة، وصرف، فلزم بيته حتى مات، [رحم الله].

<sup>(</sup>۱) مابین حاصرتین من ندخة ب .

## سينة ثمياني مائة

أهل المحرم يوم الاثنين ، ويوافقـــه من شهور القبط اليوم الســــايع والعشرون من توت ، والنيل قد انتهت زيادته وبدأ ينحط .

وفيه ركب السلطان، وعاد الأمير بكلمش، وسار إلى شاطئ النيل وعاد إلى القلعة .

وقى ثانيه قدم ناصر متملك بلاد النوبة فارآ من ابن عمسه ، فأكر مه السلطان وخلع عليه، وأعاد العصارم إبراهيم الشهابي إلى ولاية أسوان، وتقدم إليه بمعاونة ناصر .

وفى ثامنه توجه السلطان إلى السرحة بناحية سرياقوس ، ونزل بالقصور على العادة فى كل سنة .

و فيه كتب بعود العسكر الممجرد بسبب تمرلنك، وقد قربوا من بلدسيواس ، وفى ثانى عشرينه خرج على البريد بكُنتُمرُ جيلًن لإحضار الأمبر تفرى يريم بردى من يشبغا نائب حلب ، وكتب بانتقال أرغون شاه الإبراهيمي من

 (۱) كذا في ١ ، ف ، رفي نسخة ب ﴿ يَهَا وَهَ نَامَرِ اللَّهِ ﴾ وفي إنها النمر لابن جمر ( حوا دث سنة ١٠٠٠ ه ) ﴿ نامر النوب ﴾ .
 (٣) في نسخة ب يلاد .

(٣) الأبر تنزي بردى حداة هو را لد المؤرخ المررف إلى الحاس بوست وقد ذكر أبو المحاسن وقد ذكر أبو المحاسن في كتابه النبوم الوائم و ١٦ مس ٩٦٠ و مرفق تافي عشر الحرم المذكور ضرح الأمير بكترجلق الفنا همرى على البريد الحرمة المؤرخة ( ١٣٠ مساد الوائد رحمه المدور وعفا عنه بعد عزله عن تيابة حلب" . وهو الأمير تغري بردى ابن حبد الله من يشيئا الاتابكي الظاهري المتموى المتوفى سنة ١٨٥ ه أظر ترجع في المنهل السافي لأبي المحاسن (ج ١ مودة ١٣٦) .

نيابة طرابلس إلى نيابة حلب. وسار على البريد الأمير يشبك العيانى بتقليده . ورسم بانتقال آقيغا الحيالى من نيابة صفد إلى نيابة طراباس، وتوجه لتقليده الأمير أَزْدَمُن أَخو أينال ، ومعه أيضا الأمير تيم الحسنى باستمراره فى نيابة دمشق ، ورسم بانتقال شهاب الدين أحمد بن الشيخ على من نيابة غزة إلى نيابة صفد ، وتوجه لتقليد الأمير يلبغا الناصرى رأس نوبة .

وفى ثامن عشره قدم سوايق الحاج وأخبروا أنه هلك بالسبع وعرات من شدة الحر نحو سهائة إنسان ، وأنه هلك من حاج الشام زيادة على ألني إنسان ، وأن ودائع الحاج التي بعقبة أبلة نهبت .

وفى تاسع عشرينه ـ فى وقت الحسدية السلطانية بالقصر ـ قبض على الأمير [ (٢٢] كمشبغا الحموى أنابك العساكر ، وعلى الأمير بكلمش العلاي أمير سلاح ، "وقيدا . ونزل الأمير قامطاى الدوادار ، والأمير نوروز الحافظي رأس نوبة، والأمير فارس حاجب الحجاب إلى الأمير شيخ الصفوى، ومعهم خلعة بنيابته غزة ، فلبسها وخرج من وقته ليسافر، ونزل مخانكاة سرباقوس :

<sup>(</sup>١) كذا في أ، ب وفي نسخة ف سوابق الخيل .

<sup>(</sup>۲) السبع وعرات موضع قرب ينسبع بعرف إيضا بإنحاطب لأن أهل ينيع بجمون منه حطهم . وقد جاء في الخطط التوفيقية ما نعمه وال إن تعليم بقية الوهرات وعددها سبع كبار و إيها سبمة أمر دونها ، وتسمى هذه الحرطة بالسبع وعرات ﴿ عل مبارك ﴾ الخطط التوفيقية ، ج ١٤ ص ٧٧) .

<sup>(</sup>٣) مابين حاصرتين ساقط من نسخة ف ومثبت في ١ ، ب .

<sup>(</sup>٤) كذا في أ ، ب . رفي نسخة ف ﴿ بنيابة غزة ﴾ .

سنة ٨٠٠

و في ليلة الثلاثاء سلخه توجه الأمير سودن الطيار بكمشبغا وبكلمش في الحديد إلى الإسكندرية ، فسجنا ما .

و في الغد استعنى الأمهر شيخ من نيابة غزة وسأل الإقامة بالقدس، فرتب له النصف من قريتي بيت لحم، وبيت جاله، منالقدس مرتفق مهما، وسار إلى القدس:

وفيه عرض السلطان مماليك الأمبر كمشبغا وأولاده ومماليك بكلمشر،، فاختار منهم طائفة، وفرق البقية على الأمراء: وقبض على شاهين رأس ر ورو نه به کمشیغا .

وفي يوم الخميس ثاني صفر استقر الأمير أيتمش البجساسي أتابك العساكر، وأنعم عليه وعلى الأمبر قلمطاي الدوادار، والأمبر تاني بك أمبر أخور ببلاد من إقطاع كمشبغا، وانعم ببقيته على الأمبرسودن المعــروف بابن أخت السلطان ، وصارمن أمراء الألوف . وأنعم بإقطاع ســودن المذكور على الأمير عبد العزيز ولد السلطان. وانعم بإقطاع بكلمش على نوروزالحافظي رأس نوبة ، وبإقطاع نوروزعلىالأمير أرغون شاهالأقبغاوي، وبإقطاع أرغون شاه على الأمير يلبغا الأحمدي المجنون الاستادار: وأنعسم بإقطاع شيخالصنموي على الأمبر ثغري بردي قبل قدومه من حلب :

وفى رابعه استقرالأمرباي خجا طيفورالشرفي أمرأخور بنيابة غزة . وفي سادسه ركب السلطان للصيد، وشق القاهرة من باب القنطرة ، وعاد إلى القلعة من بابزويلة .

وفى تاسعه استقر الأمير ببيرس ابن أخت السلطان أمير مجلس، عوضا عن شيخ الصفوى . وفى حادى عشره توجه السلطان للصيد ، وعاد فى ثالث عشره .

وفى رابع عشره سُمر شاهبن رأس نوبة كُـمشْيْغا، وطيف به ثم وسُط.

وفى سادس عشره لبس طيفور نائب غزة قباء السفر ، وتوجه إلى غزة .

وفى ثامن عشره سار الساطان إلى بر الجيزة، وأقام مها .

[ وَفَى ] عشرينه قدم الأمبر كَمُرُ بُغا المنجكى على البريد ، بعدما جهز عساكر الشام مع الأمبر تَسْجِ فائب دمشق إلى أرزن كان .

وفي ثالث عشره عاد السلطان من بر الحبزة إلى القلعة .

وفى سابع عشرينه أُنعم على يَلُبغا السالمي الخاصكي بإمرة عشرة،عوض! عن بهادُر فطيس ، وانتقل بهادُر إلى إمرة طبلخاناه .

[ وَقَيْلًا ] استقر شهمسِ الدين محمد الشافل في حسبة مه مر ، وعزل شعبان ابن محمد الأثاري .

ونى يوم الحميس أول ربيع الأول استقرحسن بن قراجا العلاى فى ولاية الحيزة ، وعزل يَلْبُغا الزيني .

وفى ليلة الحدمة ثانيه عمل السلطان المولد النبوى على عادته فى كل سنة ، وحضر شيخ الإسلام سراج الدين عمر البلقيبى ، والشيخ إبراهم بن زقاعة ، وقضاة القضاة ، وعدة من شيوخ العلم ، فى الحوش من القلعة ، تحت خيمة ضربت هناك . وجلس السلطان وعن يمينه البلقيبى وابن زقاعة ، وعن يساره الشيخ أبو عبد الله المغربى ، وتحته القضاة . وحضر الأمراء فجاسوا على بعد الشيخ أبو عبد الله المغربى ، وتحته القضاة . وحضر الأمراء فجاسوا على بعد منه . فلما فرغ القراء من قراءة القرآن ، قام الوعاظ واحدا بعد واحد فدفع

<sup>(</sup>١) ما بين حاصرتين ساقط من نسخة أ ٠ (٢) ما بين حاصرتين ساقط من ف ٠

<sup>(</sup>٣) كذا في أ ، ب . وفي تسمخة ف ﴿ الواعظ ﴾ •

لكل منهم صرة فيها أربع مائة درهم فضة ، ومن كل أمير شقة حرير ، وعلم معشرون واعظا. ثم مدت الاسمطة الحليلة . فلما اكلت ، مدت أسمطة الحلوى ، فانتهبت كلها . فلما فرغ الوعاظ مضى القضاة ، وأقيم السماع (١) [ من ] بعد ثلث الليل إلى قريب الفجر بـ

وفى خامس عشره قدم الأمعر تفرى بردى من خلب ، فخرج السلطان وتلقاه بالمطعم من الريدانية خارج القاهرة ، وسار به معه إلى القلعة، وأنزله فى دار تليق به، وبعث إليه خسة أفراس ، وخمس بقج فيها نياب :

وفى سادس عشره انستقر أقبغا المزوق واليا بالأشمونين ، عوضا عن (٣) الشهاب أحمد المنقار ه

وفى سابع عشره خسل الأمر تفرى بردى تقسدمته ، فكانت عشرين مملوكا ، وثلاثين ألف دينار عينا ، ومائة وخسا وعشرين فرسا ، وعسدة حمال ، وأحمالا من الفرو والثباب -

وفيه توجه السلطان إلى ىر الحيزة ، وعاد :

وفى تاسع عشره استقر قُطُلُوبُغا الحليلي التركماني في ولاية الشرقية ، وعزل عوض التركماني :

وفيه خلع على الأمير يلبغا الاستادار ، واستقرفى كشف الوجه البحرى .

وتى هذا الشهر وقع بالوجه البحرى وباء، وفشت الأمراض بالقاهرة ومصر: وكان قد خرج حماعة من الأمراء إلى الصعيد فمرض أكثرهم، وعاد

<sup>(</sup>١) مابين حاصرتين ساقط من ف .

<sup>(</sup>٢) كذا في أ ، ف ، وفي تسخة ب ﴿ المنقاد > بالدال .

الأمير قُلْمطاى الدوادار فى يوم الثلاثاء رابع ربيع الاخر، وهو مريض ، لا يُعبِّت على الفرس .

ومات الأمير تمان شاه الشيخوني ، فأنعم على ابنه عبد الله بإمرته .

ومات طوغان العمرى الشاطر أحد العشر اوات، فأنم على سودن من زاده بإ-رته ، واستقر علاء الدين على الحلبي ، فى كشف الوجه البحرى ، عوضا عن أمعر على السيني .

وفى حادى عشره ركب السلطان، وعاد الأمر قلمطاى ، ففرش تحت حوافر فرسه شقاق الحربر ، مشى عليها من باب داره حى نزل بباب القصر فمشى على شقاق النخ المذهب حى جلس. وقدم إليه طبقا فيه عشرة آلاف دينار ، وخسة وعشرين بقجة فماش، وتسعة وعشرين فرسا، وغلاما تركيا بديم الحسن .

وفيه قدم الحبر بمسير تيمور الملك من سمرقند إلى بلاد الهند ؛ وأنه ملك (۲) مدنة دله .

وفي خامس عشره شكى الشهاب أحمدبن أنى بكربن مجمد العبادى الحنفى (۲) غركمه السالمي إلى السلطان فأفحش فى المخاطبة، فرسم بسجنه مخزانة شمايل بعدما رسم بضربه بالمقارع ، ولولا أنه شفع فيه لضرب .

<sup>(</sup>۱) كذا في نسخق ا ء ف . وكذلك في عقد الجان العبني (ج و ۲ ق ا ورقه و ٤) . أما نسخة ب فقد ورد فيها الفقط و الشاطمي > ، وقد ذكره أبو المحاسن ( المبل الصافح ۲ روقه ۲۲۲ ) . والصيرق ( ترقة الفؤس ج اص ۲۷ ٤ ) ﴿ سيف الدين طوفان بن عبدالله الناصرى > وقالا إن أصله من عماليك الماك والعمر حسن ،

<sup>(</sup>۲) كذا في نسخ أغيلوسة . وفي بغية المصادر « دل » ( النجوم الزاهرة لأبي المحاسن ؛ ج ١٢ من ٧٠ و رائبا النمر لابن جسر ، حوادت سنة ١٠٠ م) وقد ذكر أبر الفدا. في تقسوم البلدان (ص٨٥ ٣ - ٥٥ عليمة باريس) أن دل بدال مهملة ولام مشدة مكسورتين ، مدينة كبيرة في الهند .
(م) كذا في ب . وفي نسختي أ ، ف « غريم السالمي» .

195

و في ثامن عشره قدم على البريد حمال الدين يوسف بن صلاح الدين موسى ابن شمس الدين محمد الملطى الفقيه الحنبي من حلب باستدعاء، ليلي قضاء الحنفية، فمزل عند بدر الدين محمود الكلستاني كاتب السر، واستقرفي قضاء الحنفية بالقاهرة ومصر، عوضا عن شمس الدين محمد الطرابلسي، في يوم الحميس عشرينه. ونزل بالخلعة ومعه عدة أمراء، بعدما شغر قضاء الحنفية مائة يوم وأحد عشر يوما . وانعم على جانى بك اليحياوي بإمرة عشرة، عوضا عن آق بلاط الأحمدي .

تانى بك أمبر آخور ، بعد موته .

و في تاسعه استقر مقبل ــ أحد المماليك الظاهرية ــ في ولاية قليوب ، عوضا عن محمد العلاي .

و في ثامن عشره أنعم على الأمر يَشْبُك العَمَاني بتقدمة قَلْمُطاي بعد وفاته وعلى الأمير أسنبغا العلاي الدوادار الناني بطبلخاناة بكُتُمَر الركني، وعلى بكتمر بطبلخاناة [ ألى باي، وعلى محمد بن الأمير قَلَمْطاي بإمرة عشرة، ` وعلى أقباى الطرنطاي بطبلخاناه ]، وُعْلَى تَنكزبغا الحططي بإمرة عشرين .

و في عشرينه استقر صدر الدين أحمد بن حمال الدين محمود القيصري ني توقيع الدست، عوضا عن ناصر الدين مجمد بن بدر الدين حسن الفاقوسي بعد عزله :

<sup>(</sup>١) كذا في نسخة ب ، وفي نسختي أ ، ف ﴿ اللَّهِ عَشْرِينَه ﴾ ،

<sup>(</sup>٢) كذا في نسخ المخطوطة ؛ والمقصود به ﴿ عل باي ﴾ كما ذكره أبن جمر في إنباء الغمر حوادث سنة . . ٨ هـ ) وأبو المحاسن ( النجوم الزهرة ج ١٢ ص ٧٨ ) والصيرف ( نزهة النفوس ج ا ص ٢٦١ ) وربماكان السر في قلب الدين الدهمزة أن المماليك كانوا من عناصر غير عربية أوربية وآسيوية وأن سهم (٣) مابين حاصرتين من ساقط من نسخة نس ٠ من كان لا يستطيع نطق العين •

وفيه عدى السلطان إلى بر الحيزة ، وعاد فى خامس عشرينه :
و ظهر فى هذا الشهر خوطوم من جزيرة أروى ، امتد إلى تجاه جامع
الحطيرى من بولاق، فيا بين الحامع وناحية منبابة من البر الغربى ،
و فى تاسع عشرينه استقر تغرى بردى من يَشْبُعا أمير سلاح ، وأقبغسا
الطُولو تُمرى المعروف باللكاش أمير مجلس، والأمير نوروز الحافظى أمير
تنحور، والأمير بيبرس بن أخت السلطان دواداراً، والأمير ألى باى العلاى
خاز نداراً، وخلع [ السلطان ] على الحميم الأطلسين : واستقر على بن عُلبك
فى ولاية منفلوط بعد قتل عمر بن إلياس، واستقر شمس الدين عمد الأختاى
الدمشى فى قضاء القضاة بدمشق، عوضا عن علاء الدين على بن بهاء الدين

وفى يوم الثلاثاء ثامن حمادى الآخرة حضر الوزير علم الدين عبد الوهاب سن إبرة بطلب، من الإسكندرية وهو يلى نظرها، فضرب بين يدى السلطان بالمقسارع ؟

ونى ثانى عشره عدى السلطان إلى الحسرزة، وعاد فى رابع عشرينه . (٢٠) عدد بن عبد الدين أبى بكر [ بن معين الدين ] محمد بن عبد الله بن أب بكر

<sup>(</sup>۱) من الواضح أن المقصود بالخرطوم هذا لبدان أو بروز من الأرض امند من جزيرة أورى فى ماء النبل حتى بولاق . وهذ ذكر المقريزى فى كلامه عن بولاق أنه صدت سنة ست وتما تمائة أن انحسر ماء النبل من ساحل بولاق ( المواعظ ج ۲ ص ۱۹۲۱) . كا ذكر عند كلامه عن جامع الخملسيرى أنه صدت فى السنة ذائها أن و انحسر ماء النبسل عما تجاء جامع الخمليرى وصاو رمله لايعلوها الماء إلا فى أيام الزيادة وتكاثر الول تحت عنه بابيك الحامع وقربت الأرض بعما كان الممارة تحت ... به مما يدل على أن هذه المنطقة شهدت ثرميب الطمى فذلك الدور ( المواعظ ؟ ج ٣ ص ٣ ١٣) .

<sup>(</sup>٢) مابين سامرتين ساقط من ف ومثبت في أ ، ب .

ابن محمد، المعروف بابن الدماميني من قضاء الإسكندرية، وكان قد وليها بسفارة أخيه شرف الدين، فلم تشكر سيرته لعدم أهليته. واستقر عوضه ابن الربعي ، يسفارة سعد الدين إبراهيم بن غراب،

و فى هذا الشهر منع الأمير علاء الدين على بنالطبلاوى من الحسديث فى الإسكندرية ، وتحدث فيها سعد الدين إبراهيم بن غراب، فولى أخاه (۲) فخر الدين ماجد نظر الإسكندرية . وخرج أمير فرج بالكشف على ابن الطبلاوى

وفى يوم الحمعة ثانى رجب أفرج عن الشهاب العبادى من سجنه بخز اله شــــمايل ،

وفى ثامنه خلع على شمس الدين مجمد المخانسي خلعسة الاستمرار، واستقر تمراز قمارى فى شدالأحواش، وأمير شكار بعدموث شرف الدين موسى بن قمارى .

وفى ليلة الحمصة ثامن شعبان قبض على الأمسير علاء الدين على ابن سعد الدين عبد الله بن محمد بن الطبلاوى وجماعة من ألزامه . وذلك أن سعد الدين إبر اهم بن غراب لمسا تسور على مخدومه الأمر حال الدين عمود الاستادار – معاونة ابن الطبلاوى – ومالئا عليه حتى نكب وهلك كما ذكر ؛ صارابن غراب بعده من أعبان الدولة ، فالنفت إلى ابن الطبلاوى وقد صارعظم أهل الدولة ، وظاهر عليه الأمير يُلبغا المجنون الاستادار ،

<sup>(</sup>١) گذا نی آ، ب . رنی نسخة ف ﴿ أَخُوءُ ﴾ .

 <sup>(</sup>۲) كذا في نسخة ب وكذلك في نزمة النفوس للصيرفي (ج ۱ ص ٤٦٢ ) . وفي نسخي أ ، ف.
 « نجسد الدين » .

 <sup>(</sup>٣) مابين حاصرتين ساقط من نسخة ب ومثبت في أ ، ف .

<sup>(</sup>٤) كذا في أ ، ف ، وفي نسخة ب ﴿ صار ابن عراب يعد ﴾ ،

191

وقد نافس ابن الطبلاوي ، وما زال به محمله عليه حتى أغرى به السلطان حسدا منـــه وبغياً ، إلى أن قررمعه القبضعليه ، فأشـــاع أنه وُلد له وَلد ودعا إلى عمل ولهمة ، فحضر ابن الطبلاوي ومعه ابن عمسه ناصر الدين محمد ابن محمد بن محمد بن الطبلاوي – المعروف بابن سُدَّيْت – وحضم الناس، وفيهم الأمر يعقوب شاه الحاز ندار ، وقد رسم له بمعاونة ابن غراب في القبض ماء الدين أرسلان نقيب الحيش، فقبض على ناصر الدين محمد بن سعدالدين عبد الله بن محمد بن الطبلاوي والى القاهرة ، وأكثر حواشيه ، وحواشي أخيه علاء الدين : فلما علم ابن غراب بالقبض عليهم مد السماط ليأكل الناس ، فتقـــدم الأمبر بعقوب شاه ، وقبض على علاء الدين وابن عمـــه ناصر الدين ، وتوجه بهما . ووقعت الحوطة في الايل على دور الحميع ، وتُتُبعت من الغد أسبامهم وأتباعهم ، فتجمعت العسامة ورفعوا الأعلام ، وحملوا المصاحف، ووقفوا تحت القلعة يسألون إعادة ابن الطبلاوي ، فأمر بضر بهم، ففروا. وأمر الأمير يلبغا المجنون الاستادار بمعاقبة ابن الطبلاوي، واستخلاص الأموال منه ومن حواشيه وأهله :

وفى ثانى عشره حمل ابن الطبلاوى على فرس ، وفى عشه طوق من حديد مع الأمير بلبغا المجنون ، وشق يه الفاهرة مهارا ، حمى دخل به إلى مزلسه رحبة باب المبيد ، فأخرج منه اثنين وعشرين حالا ، ما بين سموروغيره من أنواع الفرو، وثياب صوف ومالاً ، ذُكر أنه مبلغ مائة وسنين ألف دينار ،

<sup>(</sup>١) في نسخة ب لناكل ٠

<sup>(</sup>٢) كذا في ب، وفي نبيختي أ ، ف اثنتين .

وفي ثالث عشره أُخذ من داره أيضا ألف وماتنا قُفة فلوسا ، صَرْفُها سهانة ألف درهم ، ومن الدراهم الفضة خسة ونمانون ألف درهم ، وحملة من الذهب :

وفى رابع عشره استقر الأمير الكبير أيتَميشُ الأتابك فى نظر المـارستان المنصورى ، عوضا عن ابن الطبلاوى :

وفي سادس عشره طلب ابن الطبلاوى الحضور إلى مجلس السلطان ، فلما حضر طلب من السلطان أن يُدنيه منه ، فاستدناه حمى بتى على قدر ثلاثة أفرع منه ، قال له ( تكلم » . قال « أريد أسار السلطان في أذنه » ، فلم بمكنه من ذلك ، فألح ابن الطبلاوى في طلب مسارة السلطان في أذنه » حتى استر اب منه ، وأمر بإبعاده واستخلاص المسال منه . فضى به الأمر يَلبُهُ المبتون، حتى خرج من مجلس السلطان إلى باب النسحاس ، حيث مجلس خواص الحدام الطواشية ، فجلس ابن الطبلاوى هناك ليسريح ، وضرب نفسه بسكين كانت معه ليقتل نفسه ، فلم يكن سوى أنه جرح نفسه في موضعين، وقرب من معه ومنعوه من قتل نفسه ، فلم يكن سوى أنه جرح نفسه في موضعين حتى بلغ السلطان الحر ، فلم بشك في أنه أراد [ اغتياله و] قتله مبذه السكين ، فأم بشك في أنه أراد [ اغتياله و] قتله مبذه السكين ، فأم بشل في أنه أراد [ اغتياله و] قتله مبذه السكين ، خبية فيها مبلغ ثلاثين ألف دينار ، ثم دلً على أخرى فيها مبلغ تسعين ألف حييار ، ثم عشرين ألف دينار ، ثم تشرين ألف دينار ، وتُتَهمت أحواله وأبيع موجوده وعقساره ،

 <sup>(</sup>۱) كذا ق أ ؛ ب وفى نسخة ف وأسارر» وقدجا. فى لسان العرب سارة فى أذنه مُسارة وسرارا .
 (۲) فى نسخة ف « مساررة » .

 <sup>(</sup>٣) ما بين حاصرتين ساقط من ب ومثبت في أ ٤ ف٠ ٠

<sup>(</sup>٤) في ب ﴿ يلبغا المجنون ، ٠

وَّالزَمَ ابنَ عَمْهُ ناصر الدين محمد محمل مائتي ألف درهم ، وعوقب عقوبة شديدة حتى أوردها ، وألزم أخوه ناصر الدين محمد بمــــائة ألف درهم، وألزم أربعة من حواصه بمائتي ألف درهم :

وفيه استقربهاء الدين أرسلان فى ولاية القاهرة، عوضًا عن ناصر الدين محمد بن الطبلاوى :

وفيه شُكى على تاج الدين أبى بكر بن الدماميبى قاضى الإسكندرية، فضرب بن يدى السلطان ، ورسم عليه لُمرضى شكاته :

وفى ثامن عشرينه أعيد بهاء الدين محمد بن البرجى إلى حسبة القاهرة، وعزل المخانسي :

وقدم رسول [ المُلك ] الظاهر مجد الدين عيسى متملك ماردين بكتابه ،
يترامى على التزام الطاعة، ويعتذر من طاعته لتيمورلنك بأنه أقام عنده فى قيد
زنته خمة وعشرون رطلا من الحديد مدة سنتين، حى حليف له بالطلاق ،
وغير ذلك من الأيمان ، أنه يقم على طاعته ، فأفرج عنه . وأنه ونى يمسا
حلف له عليه ، وعاد إلى طاعة السلطان ، فأجيب بالشكر والثناء، وجهز إليه تشريف ومبلغ ثلاثين ألف دينار ، وكتب تقليده بنيابة ماردين ؟

و فيه استفر تغرى برمش السبى متولى القاهرة ــ قبل ذلك أحد حجاب دمشق ــ متحادثا على مستأجرات الديوان المفرد ببلاد الشام ، عوضا عن الشهاب أحمد بن النقيب اليخمورى ؟

<sup>(</sup>۱) ما بین حاصرتین ساقط من ف ومثبت فی آ ، ب .

<sup>(</sup>٢) كذا في أ، ب . وفي نسخة ف ﴿ سنين ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في نسخ المخطوطة وفا .

وى يوم الاثنين ثالث [شهر] رمضان وصل الأمير أطلوبغا الحليل (٢٢) أمير أعراد (٢٢) أمير أمير أخراد (٢٢) أمير أخراد الخرب بسبب شراء الحيول، ومعه مائة وعشرون فرسا ورسل ملوك المغرب، فقد مرسول صاحب فاس ثلاثين فرسا، وبغلتين منها ثمانية بقاش ذهب، وباقيهم بقاش دون ذلك، وثلاثين سيفا محلاة بذهب، وثلاثين مهمازا من ذهب، وقماشا، وغير ذلك:

وقد م رسول صاحب تلمسان أربعة وعشرين فرسا مسرجة ملجمة ،
وبغلتين، وأربعة وعشرين سيفا محلبة من ذهب ، وأربعة عشر مهمازا من
ذهب ، وكثيرا من القاش وغيره :

رة -وقدم رسول صاحب تونس ستة عشر فرسا مسرجة ملجمة بذهب، (ه) و قماشا كذيرا :

(۲۷) ابن أويس، فسار عنها من الغدنجو همذان: (۸) (۱) المدن المدارك المد

وفى ثالث عشره انَّعم على أمير فرج الحلبي بامرة علاء الدين [ على ] ابن الطبلاوى، واستقر فى دار الضرب ، وأنعم على ناصر الدين محمد بن سنةر

۱) ما بین حاصرتین ساقط من ب

 <sup>(</sup>۲) كذا في أ . وفي نسختي ب، ف «المتوجه» .

<sup>(</sup>٣) كذا في أ، وفي نسختي ب، ف «الغرب» ·

<sup>(</sup>٤) كذا في أ ، ف . وفي نسخة ب « محلية من ذهب » ·

<sup>(</sup>a) فی نسخة ف «کبیرا» ·

 <sup>(</sup>٦) كذا في أ ، ف ، وفي نسخة ب «تمولنك» .

 <sup>(</sup>٧) كذا في نسخة ب، وفي نسختي ا ، ف «حدان» .

 <sup>(</sup>٨) كذا في أ، ف ، وفي نسخة ب «الأمير» .

<sup>(</sup>٩) ما بين حاصرتين ماقط من ف ٠

البكجرى بإمرة أمير فرج , واستقر شهاب الدين أحمسه بن حسن بن على ابن بلبان – المعروف بابن خاص ترك، أحمد العربية – شاد الدواوبن ، عوضا عن الحسام حسن بن أخت الغرس ، بإمرة عشرة :

وفى يوم الأربعاء ثالث شوال الخذقاع النيل ، فكان خمسة أذرع ، والثى عشر إصبعا ؟

وفى خامسه ضرب علاء الدين [ على ] بن الطبلاوى ضربا مبرحا، فلم يعترف بشيء من المسال ه

وى خامس عشره ختن السلطان ولديه؛ الأمير فرج والأمير عبد العزيز وختن عدة من أولاد الأمراء المقتولين، منهم ابن الأمير منطاش ، وكساهم (۲) وأنعم عليهم ، وعمل مهما عظها بالقامة للنساء .

وفى ثامن عشره نقل علاء الدين [<sup>۲۲)</sup> الاستادار إلى خزانة َ شايل ، فسعجن بها ، بعد أن نوعت عقوباته ، واشتد عذايه :

وفيه استقر عبى الدين محمود بن نجم الدين أحمد بن عماد الدين اسماعيل ابن محمد بن أى العز صالح بن أبى العز ، المعروف بابن الكشك الدمشقى ، فى قضاء الحنفية بدمشق، عوضا عن تمي الدين عبد الله بن يوسف [ بن ] أحمد بن الحسن بن سلمان بن فز ارة الكُفرى :

<sup>(</sup>۱) ما بين حاصرتين ساقط من ب .

<sup>(</sup>٢) كذا في ف ، وفي نسختي أ ،ب دوانهم عليه .

<sup>(</sup>m) مايين حاصرتين ساقط من نسخة ب .

 <sup>(</sup>٤) ما بين حاصرتين مثبت في ب وساقط من أ ، ف - انظر ترجعه في الضوء اللامع للسطاري (ج .
 ص ٧٧) .

وفى حامس عشرينه استمى سعد الدين إبر اهيم بن غراب من نظر الديوان المفرد ونظر الكنارم ، فأعنى منهما .

وفيه قدم الريد بأن الحريق وقع بدمشق فى ليلة السبت عشرينه، وأقام إلى يوم الثلاثاء ثالث عشرينه، فتلف فيه معظم أسواق المدينة، وتشمث جدار الحامع القبلي .

وفى يوم الاثنين سابع ذى القعدة استقر سعد الدين بن غراب فى نظـــر الحيش، وعز ل شرف الدين الدماميي، و بهي بيد ابن الدماميي نظر الكسوة :

وفى ثامنه عزل شعبان بن محمد الأثارى من حسبة مصر، بعدما نودى (۱) عليه سها، فحضر عدة من شكاته إلى الدوادار، وادعوا عليسه بقوادح، فأهين إهانة بالغة، ومن العجب أنه لمسا عزل ابن الدماميي من نظر الحيش، أظهر شهاتة بعزله، ونادى بعزله في مصر، فاتفق له هذا من الغد.

وفي تاسعه أَفرج عن ناصر الدين محمد بن الطبلاوى :

وفى عاشره أعيد شمس الدين محمد الشاذلى إلى حسبة مصر ، بعد عز ل<sup>--</sup> (۲) شعبان الأثارى ، وكان قد وَلى قبل ذلك بمال ، ففر من مطالبة أرباب الديون عـــالهم .

و فى ليلة السبت ثانى عشره وقع حريق بدار النفاح خارج باب زويلة، فركب الأمير يَشْبَك الخازندار، والأمير فارس حاجب الحجاب، وطفياه عن معهما .

 <sup>(</sup>١) كذا ق ب . وفي نسخة ف < طبها بها » ركذاك في ندسة أ، راما بها بالهمامش لعله عليه .</li>
 (٢) كذا في ا ، ب . وفي نسخة ف < أرباب الديوان » رهرتحريف في النسخ .</li>

 <sup>(</sup>٣) دار التفاح: فندق تجاء باب زويد ، برد إنيسه ألفوا كه على أخسابات أصافها ، بمساينيت فيسانين ضواحى الذاهرة ، إنشاها الأمير طقوز دمر بعد سه ٧٤٠ ه ( المقرزى : المواعظ ، ج ٢ ص ٩٠) .

وفي يوم السبت هذا عمل السلطان مهماً عظماً بالميدان تحت القلعة ، سببه أنه لعب بالكرة على العادة، فغلب الأمير أيتمش ، والنزم أيتمش بعمــــل مهم بمائي ألف درهم كونه غُلب، فقام السلطان عنه بذلك ، وألزم به الوز بر بدر الدين محمد بن الطوخي، والأمير يلبغا الاستادار . ونصبيت الحيم بالميدان، وعمل المهم، فكان فيه من اللحم عشم ون ألف رطل ، ومائتـــا زوج أوز، وألف طائر من الدجاج، وعشرون فرسا ذبحت ، وثلاثون قنطارا من السكر عملت حلوى ومشروبا، وثلاثون قنطارا من الزيب، لعمل المشروب المباح والمسكر، وسنون إردبا دقيقا لعمل الشراب المسكر، وعملت المسكرات في دنان الفخار . ونزل السلطان ســـحر يوم السبت ، (1) وفى عزمه أن يقيم نهاره مع الأمراء والمماليك يعاقرهم الشراب ، فأشسر عليه بترك هذا ، وخُوفالعاقبة ، فمد السماط وعاد إلى قصره قبل طلوع الشدس، وأنعم على كل من الأمراء المقدمين بفرس عليه قماش ذهب، وأنعــــــم على والمشارب ، فكان يوما في غاية القبح والشناعة ، أبيحت فيه المسكرات ، وتجاهرالناس من الفحش والمعاصي تما لم يعهد مثله ، وفطن أهل المعـــرفة بزوال الأمر، فكان كذلك. ومن يومئذ انتهكت الحرمات بديار مصر، آ وقل الاحتَشْآم بم

<sup>(</sup>١) كذا في أ ، ف . وفي نسخة ب يعافر .

<sup>(</sup>٢) كذا في أ ، ف . وفي نسخة ب إليه .

<sup>(</sup>٣) مابين حاصرتين ساقط من ب ومثبت في ١ ، ف .

<sup>(1)</sup> كذا في ب ، وفي نسختي أ ، ف الإحشام ،

وفى خامس عشره أعبد الشريف شرف الدين على ابن فخر الدين محمد آبين شرف المدين على الأرموى إلى نقابة الأشراف، بعسد موت الشريف خال الدين عبد الله الطباطبي :

. وفی دوم السبت تاسع عشره – وعاشر مسری – وفی النبل سستة عشر ذراعا :

وقدم البريد بقتل سولى بن دلغادر أمر الركمان :

فركب المسلطان بعد صلاة الظهر بريد المقياس؛ وفتح الحليج على العادة ، ومعه الأمر ا ع إلا الأمير ألى باى الحاز ندار و فانه كان قد انقطع فى داره أياما لمرضى قزل به و فها أظهره و وفى باطن أمره أنه قصد الفتك بالسلطان، فانه علم أقده إذا نزل لفتح الحليج يدخل إليه وبعوده على ما جرت به عادته مع الأمر ا ع ، فدير على اغتبال السلطان، وأخلى اسطله وداره من حريم مع الأمر ا ع ، وأعد قوما اختارهم الملك . وكان سبب هذا فها يظهر أن بعض مما الكبكه المختصين به وكان شاد شراب خاناته و تعرض لحارية من جوارى الأمير أقياى الطرنطاى ، بريد منها ما يريده الرجل من المرأة ، وصاربينهما الأمير أقياى الملكة ، قيانغ ذلك أقباى ، فقبض عليه وضربه ضربا مبرحا . فحتى ألى باى مشاكلة ، قيانغ ذلك أوباى أن نعم في زعمه أن المسلطان فلم يلتفت إلى قوله ، وأعرض عن ذلك . وكان ألى باى في زعمه أن السلطان يزيل نعمة أقباى لأجله ، فغضب من ذلك . وكان ألى باى من البغى الكامن . فلما فتح السلطان الحليج وركب إلى جهة القلمة اعترضه مما لبغى الكامن . فلما فتح السلطان الحليج وركب إلى جهة القلمة اعترضه مما كله من خشد السلطان من خسله المياهان الحليج وركب إلى جهة القلمة اعترضه محلوك من خسله الهيئة الميلها في المحلوك من حشدا الله عالى المياه الهيئة الهيئ

ف نسخ المخطوطة درفای .
 ف سخ المخطوطة درفای .

ر.) كذا في أ ، ف . وفي نسخة بخشاشيه ومن المعروف أن يراوق كان في اول عصوه من الحساليك اللبغاويه ما شيراه الأنابك يلبغا العمومي الخاصكي وهو الذي سماء برفوق ( المنهسل الصافي لأبي المجاسن ج ا ورقعة ٦ ٩ ٣ ) .

التي يسكنها تشرف على اسطبل الأمير ألى باي ، وأنه شاهد مماليك ألى باي وقد لبسوا آلة الحرب ، ووقفوا عند بوائك الخيل ، وستروا البوائك بالأنخاخ ليخبي أمرهم . فكتم السلطان الحسير ، وأمر الأمير أرسطاى رأس نوبة أن يتوجه إلى دار الأمبر ألى باي ، ويعلمهم أن السلطان يدخل لعيادته : فلمــــا العصابة السلطانية التي ترفع على رأس السلطان فيعلم ما مكانه ، بريد بذلك تعمية خبره ، وسار إلى تحت الكبش ، وهو تجاه دارألى باى ، والناس من فوقه قد اجتمعوا لروية السلطان ، فصاحت به امرأة : « لاتدخل فانهم قسد لبسوا آلة القتال » . فحرك فرسه وأسرع في المشي ومعه الأمراء، ومن ورائه المماليك مريدالقلعة . وأما ألى باي فإن بابه كان مردود الفردتين ، وضبته مطرفة نمنع من يدخل حتى يُأتِّى السلطان ، فلما أراد الله، مر السلطان ، حتى تعدى بابه ، وكان في طريقه ، فلم يعلموا بمروره حتى تجاوز هم بما دبره من تأخير العصائب وسكوت الحاويشية . وخرج أحد أصحاب ألى باى ريد فتح الضبة فأغلقها ، وإلى أن بحضر مفتاح الضبة ويفتح فاتهم السلطان ، وصار بينهم وبينه سدعظم من الحمدارية ، قسد ملأوا الشارع بعرضه : فخرج ألى باى تمن معه لابسين السلاح ، وعددهم نحو الأربعين فارسا يريد السلطان، وقد ساق ومعه الأمراء حتى دخل باب السلسلة ، وامتنع بالإسطبل: فوقف ألى باي تجاه الإسطبل بالرميلة تحت القامة ، ونزل إليه طائفة من المماليك السلطانية لقتاله ، فثبت لهم وجرك جماعة ، وقتل من السلطانية بيسق المصارع

 <sup>(</sup>١) فى نسخة ف ترتفع .
 (٢) كذا فى أ > وفى نسختى ب ، ف « آلة الحرب» .

<sup>(</sup>٣) في نسخة ف ﴿ وَمَدْدُ نحو الأربِعِينُ ... ٢٠

 <sup>(</sup>٤) في نسخة ب «وخرج جماعة» وهو تجريف في النسخ ٠

ثم انهزم ألى باى، وتفرق عنه من معه : هذا وقد ارتجت مصر والقساهرة ، وجفل الناس من مدينة مصر ، وكانوا بها للفرجة على العادة في يوم الوفاء، وطلبوا مساكنهم خوفا من النهاية . وركب يلبغا المجنون ومعه مماليكه لابسين آلة القتال مريد القلعة . واختلفت الناس في السلطان، وأرجفوا بقتله وبفراره، وتباينت الأقوال فيه ، واشتد الحوف وعظم الأمر : هذا وقد ألبسالسلطان الأمراء والمماليك ، وأناه من كان غائبًا منهم : فعندُمَّا طلع الأمير يلبغــــا المجنون إليه ثار به المماليك السلطافية ، والهموه بموافقة ألى باي ، لكونه جاء هو ومماليكه بآلة القتال ، وأخدَده اللكم من كل جهة ، ونزعوا ما عليه ، وألقوه إلى الأرض ليذبحوه ، فحلولا ما كان من منع السلطان لهم لقتلُونْ ، فلما كفوا عن ذمحه سجن بالزو دخاناه وقيد . وقبض أيضا على شاد شر اب خاناه ألى باي ، لأنه الذي أثار هذه الفتنة ، وقطع قطعا بالسيوف . وبات السلطان بالإسطبل وقد نهبت العامة بيت ألى باي [ وخربوه ، ونهبوا دار الأمر يلبغا المجنون وخربوها . وأما ألى بأني إفانه لمسا تفرق عنسه أصحابه اختبى في مستوقد حمام ، فقبض عليه ، وحمل إلى السلطان فقيده وسجنه بقاعة الفضة من القلعة . فلما أصبح شهار الأحد نزع العسكر آلة الحرب وتفرقوا، وعصر ألى باى ، فلم يقر على أحد . واحضر يُلبغها المجنون فحلف أنه لم يوافقه ، ولا علم بشيء من حسره ، وأنه كان مع الوز ر بمصر : فلما أشيع خبر ركوب الى باي لحق [ يلبخا المجنون ] بداره ، وابس ليقاتل مع السلطان

<sup>(</sup>١) في نسخة ب بعدما .

<sup>(</sup>٢) في نسخة ب ﴿لِقْنَلُوهُ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في نسخة ف شرب خاتاه .

<sup>(</sup>٤) ما بين حاصرتين ساقط من ١ ، هف ومثبت في ب .

 <sup>(</sup>ه) كذأ فى أ ٤٠٠ وفى نسخة ب ﴿ بيلهمنا ﴾ وقد ذكر السخارى أنه سى بالمجنون لطيث وحدة مزاجه (الغبر الله مع ١٠ ص ٧٩٠)

و برأه على باى أيضًا ، فأفرج عنه ، واخلع عليه . ونزل إلى داره ، فلم يجد بها شيئا ، وقد بهب حيع أمواله ، وسليت جواريه ، وفرت امرأته ابنة الملك الأشرف شعبان ، وأُخذ رخام داره وأبوابها ، وأكثر أخشابها ، وتشعثت تشعينا قبيحا .

وفيه قدم البريد بأن أولاد ابن بزدغان من التركمان اقتناوا مع القساضي برهان الدين أحمد صاحب سيواس ، فقتل في الحرب ، وقام من بعده ابنسه بمدينة سيواس ، ومنعها من التركمان . وكان من خبره أن الأمير عبان [ (۲۲) بمدينة سيواس ، ومنعها من التركمان . وكان من خبره أن الأمير عبان [ (۲۲) قرابلك التركماني خالف عليه ، ومنع ما كان خمله إليه من النقادم ، فلم يكرث به القاضي برهان الدين ، لأنه من أقل أمرائه . وصار قرابلوك ير دد (م) أن المنه قال أمرائه . وصار قرابلوك ير دد ومرعليها وبها القاضي برهان الدين ، فقتي ذلك عليه ، وركب عجلا وساق في طلبه ، وتقدم عسكره حتى أقبل الليل ، فمال عليه قرابلوك بجاعته ، فأخذه قبضا باليد ، ثم قتله وحاصر سيواس ، فنعه أهلها وقاتلوه أشد القتال ، وكتبوا إلى تم النك إلى تم النك وهو على أذربيجان ، فأقام في حملته .

 <sup>(</sup>١) أى أن على باى بإلى با المجنون . و يلاحظ أن المقريزى كتب أسم على باى هنا العين
 لا بالأنف ونق المنطق الأعجبي الذى الذم به المقريزى من قبل .

 <sup>(</sup>۲) ما بين حاصرتين ساقط من نسختيب، ف ومثبت في أ أنظر ترجمة عانان بن قرا يلك في المنهل
 الصافى لأبي المحاسن (ج ۲ س ۳۷۲ ب) .

<sup>(</sup>٣) كذا في نسخ المخطوطة -

 <sup>(1)</sup> كذا في ب- ، ف وفي نسسخة أ ﴿ أمالية › ذكر أبو الفدا في تقويم البلدان (ص ٣٨٣ –
 ٢٨٣ ) أن أما سبة بلدة من بلاد الروم بينها و بين سينوب سنة أيام .

 <sup>(</sup>٠) كذا في نسخة ب وفي نسخى أ ، ف ماسية سيواس .

<sup>(</sup>٦) كذا في أ، ف رفي نسخة ب ﴿ أَرْزَبْخَانَ ﴾ .

والصَّبِعُ المُنبَة هي الصحيحة انظر ترجمة تبمورلنك في الضوء اللاءم للسخاوي (ج ٣ ص ٤٦) .

وفى حادى عشرينه جلس السلطان بدار العدل على العادة، وعصر ألى باى فلم يعمر ف على أحد ، وإذا بهجة عظيمة قامت فى الناس ، فلبس العسكر ، ووقفوا تحت القلعة وقد غلقت أبوابها . وكثرت الإشاعة بأن يلبغا المجنون، وأقبغا اللكاش قسد خامرا على السسلطان ، ولم يكن الأمر كذلك ، فركب اللكاش إلى القلعة : وكان المجنون فى بيت أمر فرج الحلى بالقاهرة ، فلما بلغه هذا ركب وأخذ معه أمر فرج ليعلم السلطان بأنه كان فى داره بالقاهرة حى يبرأ بما رمى به ، فصارا مع الأمراء بالقلعة عند السلطان ، وأمر السلطان بقلع السلاح ، ونزون كل أحد إلى داره ، فانفضوا وسكن الأمر ، ونودى بالأمان ، ففتح الناس الأسواق واطعأنوا .

وفى ليلة السلاناء ثانى عشرينه عذب ألى باى بين يدى السلطان عذابا شديدا ، كسرت فيه رجلاه وركبتاه ، وخسف صدره ، فلم يقز على أحد، (٢٢) فأخذ إلى خارج وختق ، فتنكرت الأمراء ، وكثر خوفهم من السلطان ، خشية من أن يكون ألى باى ذكر أحدا منهم ، ومن حيننا. فسد أمر السلطان مع مماليكه ، فلم ينصلح إلى أن مات ، ولخوفه منهم لم ينزل بمسد ذلك من القلاسة :

وفى يوم الثلاثاء نودي بالأمان؛ وأمر يلبغا المجنون أن ينفق فى المماليك السلطانية ، فأعطى الأعيان منهم خمسائة درهم اكل واحد ، فلم برضسهم ذلك ، وكثرت الإشاعات الردية ، وقوى الإرجاف ، فنقل الأمراء مأفى دورهم إلى القساهرة فى يوم الأربعاء رابع عشريته ، وباتوا ليسلة الحميس

<sup>(</sup>۱) كذا في أ، ف رفي نسخة ب ﴿ نصارٍ ﴾ •

كذا في نسخ المخطوطة وكذلك في النهوم الزاهرة لأبي المحاسن (ج ١٢ م ٨٥) . وفي عقد الجمان المبني (ج ٥ تن اورقة ٣٧) دولما كان وقت العشاء الآثرة أزل الى الإسطيل وخنق عند باب الركستانا . » .

على تخوف، ولم نفتح الأسواق يوم الخميس، فنودى بالأمان والبيع والشراء ولا يتحدث أحد فيا لا يعنيه .

وفيه استقر مقبل الظاهرى والى قليوب فى ولاية الفيوم ، عوضا عن (١) قراجاً مفرق ، واستقر فى ولاية قليوب محمد بن قرابغا ، وأنعم على الأمسير أرسطاى من خواجا على بتقدمة ألى باى ، واستقررأس نوبة . وأنعم على تمان تمر الناحرى بطباخاناه أرسطاى .

وفى سادس عشرينه ، نزل الأمير فارس حاجب الحيجاب والأمير تمريغا المنجكى الحاجب ، وقبضا على الأمير بلبغا المجنون الاستادار من داره ، وبعثاه فى النيل إلى دمياط. وطلب الأمير ناصر الدين محمد بن سنقرالبكجرى وخلم عليه الإستادارية ، عوضا عن يلبغا المجنون بامرة خمس فارسا .

وفيه قدم محمد بن مبارك المنقار بن المهمندار سهدية .

وفيه أنعم على الأمبر بكتمر رأس نوبة بتقدمة يلبغا المجنون .

وفى يوم السبت ثالث ذى الحجة خلع على اثنين رءوس نوب صغار ، وهماالأمبرطولو ، والأمر سودن الظريف .

وفى يوم الأحدرابع ذى الحجة سمر أربعة من مماليك ألى باى ، ووسطوا .

 <sup>(</sup>۱) کذا ق ا ، ب وق نسخة ف « قرا » .

 <sup>(</sup>٧) في نسخق أ ، ب والكبارى» وفي نسمة ف «اليحيارى» والسينة المثبة همالتي ذكرها المقر يزى
 بعد ذك في وفيات سنة ٥٠ ٨ ه ، وكذلك أبورا لمحاسن فيالنجوم الزاهرة (غطوط) وفيات سنة ٥٠ ٨ ه .
 (٧) في نسسخي المخطوطة "\* علم على تلائة وموس نوب "\* والتصحيح المثبت من النجوم الزاهرة

لأبي المحاسن (ج ١٣ من ٨٩) .

<sup>(</sup>٤) كذا في أ، ب، وفي نسخة ف «طولوا» .

وفيه ابيع الحفز كل تمانية أرطال بدرهم عنها التى عشر رغيفا ، زنة (١) الرغيف ثمانى أواق بفلسين ، فسر الناس سرورا زائدا ، فان لهم نحو الست سنين لم يروا الرغيف بفلسين ، لكن لم يستمر هذا ،

وقدم الحير بأن الأمر شيخ الصقوى كثر فساده بالقدس ، وتعسر ضه لأولاد الناس ، ريدهم على الفاحشة ، فرسم بنقله من القدس واعتقسماله بقلعة المرقب من طرابلس ، فاعتقل مها :

وفى يوم النحر صلى السلطان صلاة العيــــد بجامع القلعة ، ولم ينزل إلى الميدان ، فاستمر ذلك . وتركت صلاة العيد بالميدان حتى نسيت .

وفيه توجه البريد لإحضار الأمبر بكلمش من الإسكندرية ، ومسسير ه إلى القدس ، على ما كان لشيخ من المرتب ما ،

وفيه سار الأمر أرغون شاه ، والأمير تمراز ، والأمير طولو في عدة من الأمراء إلى الشرقيـــة ، وأخدوا من عرب بني وائل مائتي فارس ، وعادوا فسمر منهم نحو الثلاثين ، وسبجن البقية بالحزانة .

واستمر السلطان من حركة ألى باى يتزايد به المرض إلى ليلة الاثنين سادس عشرينه ، أقلع عنه الألم ، ونودى من الغد بالزينة ، فزينت القاهرة ومصر لعافيته ، وقصدق فى هذه المدة على يد الطواشى صندل وغمره عال كبير ، يقال مبلغه ماثنا ألف وخسون ألف دينار ذهبا ،

<sup>(</sup>١) كذا في ب ، ف . وفي نسخة إ « أراق » ·

<sup>(</sup>۲) في نسخة ب ﴿ كثير ﴾ •

ونى سابع عشرينه سمر من بنى وائل مائة وثلاثة رجال : (١) وفيه قدم مبشرو الحاج بالسلامة والأمن :

وفيها ولى الأمر شمس الدين محمد بن عنقاء بن مهنا إمرة آل فضل ، عوضا عن أخيه أي سلمان بعد وفاته . وولى ناصر الدين محمد بن عجمد ابن عمر بن أى الطيب كتابة السربدمشق ، عوضا عن أمن الدين محمد بن محمد ابن عمل الحدمى بعد موته : ونقل علم الدين محمد القفصى من قضاء المالكية بمحمل على الله فضاء المسالكية بدمشق ، عوضا عن برهان الدين إبراهم التادلي ، وولى شهاب الدين أحمد بن عبد الدام الموصلي قضاء المسالكية عليه :

## ومات في هذه السنة [ من الأعيان ] ممن له ذكر

الشيخ برهان الدين إبراهيم بن أحمد بن عبد الواحد بن عبد المومن البعلبكي الدمشي الفرير ، المعروف بالبرهان الشامى ، فى نامن حمادى الأولى ، عن تسعين سنة ؛ وقد حدث منذ سنن :

ومات تاج الدين أحمد بن فتح الدين محمد بن إبر اهيم بن محمد بن الشهيد : ومات شهاب الدين أحمد بن قاعاز فى ثانى عشر ربيع الأول . وكان من الأعيان ، مخدم فى استادارية الأمراء ، وامتحن فى نوبة الشريف العنابى .

<sup>(</sup>۱) فى نسخ المخطوطة «مبشروا» .
(۲) كذا فى امب المخطوطة «مبشروا» .
(۳) فى نسخة ب «الشافل» والصينة المذينة هى الصحيصة من أ > فى وكذلك النسوء اللاسم للسخارى .
(ج ۱ ص ۱۰۰ ، ۱۰۰ بـ حيث جاء أصمه ابراهم بن محمد مل البرهان أبو سالم الثاول ... المتوفى سنة ۸۰۳ و كذاك ذكر بن جمر فى إنها النسور أخطوط ) وفيات سنة ۸۰۳ مد روذكر يا قوت (مسجم البلدان ) أن نادلة بفتح الدال واللاسم من جبال البربر بالمعرب قوب تلمسان وقاس والنسبة الها الناول .

<sup>(</sup>٤) بعد هذا الجزء توجد ورقنان ساقطتان من نسخة ف .

۱۰) ما بین حاصرتین من نسخة ب

ومات شهاب الدین أخد بن محمد البکتمری أحد علماء المیقات ، فی سابع عشر بن حمادی الأولی :

ومات آق بلاط الأحمدي ، أحد [ أمراء ] العشر اوات :

ومات تانى بك البحياوى أمر آخور ، أحد أمراء الأاوف ، فى ليسلة الحميس رابع عشر ربيع الآخر ، ومشى السلطان فى جنازته وبكى عليه ، وركب حى دفن . وأقام القسراء على قبره أسبوعا ، وتمد لهم الأسمطسة السلطانيسة .

ومات الأمر تَلكَتَكُمُ دوادار الأمر قلمطاى ، فى رابع عشر ربيع الآخر: ومات الامر طوغان العمرى أحد أمراء العشراوات ، ونقيب الفقراء السطوحية فى أول ربيع الأول :

ومات مجمد الدين عبد الرحمن مكى ، أحد نواب القضاة المسالكية خارح القاهرة ، فى أول حمادى الأولى .

ومات تاج الدين عبد الله بن على بن عمر ، المعروف بقاضى صحور – بفتح الصاد المهملة – بليدة بن حصن كيفا وماردين – السنجارى الحنفى ، عن نحو النانين سنة بدمشق . وقدم القاهرة ، وأقام مها زمانًا، وكان فاضلا أنبى ، ودرس ، وصنف كتاب البحر الحاوى فى الفتاوى . ونظم المختار

<sup>(</sup>۱) ما بین حاصرتین ساقط من ب ۰

 <sup>(</sup>۲) کنا فی نسخهٔ ۱، و فی نسخهٔ ب، رکداك فی النجوم الزاهرة لأب الهاسن (ج ۱۲ س ۱۲۳)
 د لیه رابع عشرین دی النمده » . و فی نهمة الناموس العمیرف (ج ۱ ص ۲۷۹) و کذاك فی عقد الجان العنی (ج ۲ ت ۱ ر رق ۲۹) « فی آرائل دی النمدة » .

فى الفقه . وناب فى الحكم بالقاهرة وبدمشق :: وولى وكالة بيت المال بدمشق وكان الطيفا ظريفا :

ومات الأمير عمر بن إلياس قريب الأمير قرط التركماني، والى منفلوط قتله العرب بها ؟

رمات الشيخ المعتقد عمر الفرنوى ؟

ومات الأمير قلمطاى الدوادار فى ليلة السبت ثالث عشر حمادى الأولى فصلى السلطان عليه ، وشهد دفنه ، والكى عليه ، وعمل القراء الأسمطة عنــــد قره أسبوعا ؛

ومات الأمير فجماس البشيري أحد [ أمراء] العشر اوات، ونقيب الفقراء الدســـوقية ب

ومات الأمير قرا بغًا المحمدي أحد [أمراء] العشراوات :

ومات أمين الدين محمد بن محمد بن على الحمصى كاتب السر بدمشق ، وقدم القاهرة مع الأدبر تنم ، وكان أديبا شاعرا ناثراً :

ومات نجم الدين محمل بن عمسر بن محمد الطنبدي وكيل بيت المــــال ، ومحتسب القاهرة في رابع عشرين ربيع الأول بـ

- (۱) ذكر ابن حجر فى وفيات سنة ۸۰۰ ه ( ابناء النمر ) أن ثمة أحد السالحين واصمه عيسى بن عبدا تقد الفونوى - بالفاء والراء - توفى فى تلك السنة .
- (٣) هو الأمير قلمهاى بن حبد الله السائل الدوادار ، وهو غير الأمير قديد القلمهارى الذي توفى
   ف العام الثال ( ١ ٨ هـ) انظر إنباء النمر لأبن حجر وفيات سنة ١ ٨ هـ ، وهذه الجمان للمبيني ( ج ٥ ٣
   ق ١ ورفة ٤٤) .
  - (٢) في نسخ المخطوطة بكا .
  - (٤) كذا في ب ، وفي نسخة ( د الفقرا. ي .
    - (٦٤٥) مابين حاصرتين ساقط من ب .

سنة ٨٠٠

ومات الشيخ المعتقد أبو عبد الله محمد بن سلامه التوزرى المفسرف ، المعروف بالكركى لإقامته بالكرك ، في خامس عشرين ربيع الأول . وكان عند السلطان بمنزلة مكينة جدا ، يجلسه إلى جانبه ، وتحتسه قاضى القضاة الشافعى . ولم يغير لبس العباءة ، ولا أخذ شيئا من المسال . والناس فيسه بين مفرط في مدحه ، ومفرط في الغض منسه . وتولى الأمير يلبغا السالمي بين مفرط في مدحه ، وبعث السلطان مائي دينار لذلك ، ولقراءة القرآن على قبره مدة أسبوع ، فعمل ذلك على العادة .

ومات صوى الدين أحمد بن عمد بن عبان الدميرى، موقع الدست، وأحد نواب الفضاة المسالكية ، فى رابع المحرم ، بعدما ابتلى من الأمير بَكُلَمِسُ ببلاء عظيم . وله نظم .

ومات الأمر شرف الدين موسى بن قُمارى أمبر شكار، وشاد الأحواش \* (م) السلطانية الموضوعة الطيور ، في ثانى عشر رجب .

ومات ملك المغرب صاحب فاس أبوعامر عبد الله بن السلطان أبي العباس أحد بن أبي سالم إلى العباس الحد بن أبي العباس الحد بن أبي العباس الحد بن على القبابل هو التأثم بتدبير الدولة بعد موت السلطان أبي العباس أحمد . وكل من أبي فارش عبدالعز يز وأبي عامر عبد الله ، وأبي سعيد عبان تحت حجره ، حي قتل كما سسيأتي ذكره ، إن شاء الله تعالى :

<sup>(</sup>١) نسبة الى مدينة توزر ، وهي مدينة في أقصى افريقية من نواحي الزاب الكبير . انظر :

<sup>(</sup> ياقوت ۽ معجم البلدان ) •

<sup>(</sup>٢) نهاية الجزء الساقط من نسخة ف •

<sup>(</sup>٣) كذا في أ، ب . وفي نسخة ف «المومونة» .

وقتل الأمير سولى بن الأمير زين الدين قراجاً بن دُلغَادر التركمانى ، في ذى القعدة ، قتله رجل من أقار به يقال له على بك . وذاك أنه غاضبه وأخرجه ، فنزل حلب ، ثم انفق مع غلامه مدعل التُصوّر على قتل سولى ، واحتالا عليه بأن ضرب على بك غلامه ضربا مبرحا ، فضى الفسلام إلى سولى يشكو حاله ، فأواه عنده ، ووعده بأخذ تأره . فما زال عنده حتى سكر سولى ليسلة . فلما انفرد به ضربه بسكن قتله ، ثم صاح . فلمسا جامه التركمان أوهمهم أن بعض أعدائه اغتاله ، ثم استغفلهم وهرب إلى مخدومه بطب غلب ، فلما صح السلطان الحبر ، استدعى على بك وغلامه ، وأنعم عليهما بلم يترت لعلى بك إمرة طبلخاناه ، ولعلى القصر بالمرة عشرة .

وقتل أمر آل فضل الأمر علم الدين أبو سلمان بن عنقاء بن مهنا، بعد النبض عليه في كاننة جرب بينه وبن عمه الأمر نعر ، بالقرب من الرحبة .

ومات الأديب المسادح أبو الفتح محمد بن الشيح العارف على البديوى، فى ثامن عشر حمادى الآخرة ، بالنحر برية . وأكثر شعره مدائح نبسوية ، وله صلاح مشهور .

<sup>(</sup>۱) جاء الام في نسخ المخطوطة في مور غنافة في نسخى أ ، ف « شبان سول بن الأسر سيف الدين قراجاً » وفي نسخة ب « سيف الدين سول بن الأسرسيف الدين قراجاً بن دلغاه ( > ، والصيئة المثبقة من المارل الساق لأبي المحاس ( ج ۲ ووقة ۱۲۱ ب ، ۱۲۷ أ ، وج ۳ ووقة ۱۵ أ ) راباً النسر لابن جحر (ونيات سنة ۱۸۰۰م) والدور الكامة لابن جحر ( ج ۲ ص ۲۷۱) وعقد الجان المسيق ( ج ۲ ق ۱ ووقة ٤ ) والنجوم الزاهم، قلاني المحاس ( ج ۲ اص ۱۲۲) وتزعة المتحوس الصوف ( ج ۱ م ۷۷۷)

## سينة احدى وثماني مائة

أهل هـــذا القرن التاسع وخليفة الوقت أمر المؤمنين المتـــوكل على الله أبو عبد الله محمد بن المعتضد ، وليس له أمر ولا نهي ولا نفو ذ كلمة ، وإنما هو بمنز لة و احد من الأعيان. وسلطان الديار المصرية، والبلاد الشامية، والحرمين - مكة والمدينة ـ الملك الظاهرسيف الدين أبوسعيد مرقوق بن أنص أول ملوك الحركس ، ونائبه بدمشق الأمير تنم الحسني ، ونائبه محلب الأمير أرغون شاه الحازندار، ونائبه بطرابلس الأمير أقبغا الحمالي، ونائبه محماه الأمير يونس بَلْطًا ، ونائبه بصفد الأمر شهاب الدين أحمد بن الشيخ على ، وناثبه بغــزة الأمير طيفُور ، ونائبه بالإسكندرية الأمير صَرْغتمش، ونائبه ممكة المشرفة الشريف حسن بن عجلان الحسني ، ونائبه بالمدينة النبوية ـ على ساكنها 

<sup>(</sup>١) الجزء من بداية سنة ٨٠١ ه حتى نهاية سنة ٨١٤ هساقط من نسخة ب واعتمدنا في تحقيقه على المقارنة بين نسختي أ ، ب فضلا عما تحت أيد ننا من مصادرة معاصرة .

<sup>(</sup>٢) في نسخة ف بالناسع وهو تحريف في النسخ .

<sup>(</sup>٣) فى نسختى ا ؛ ف طيغون وهو تحريف فى النسخ ؛ والصيغة المثبنة هم الصحيحة من المنهل الصافى لأبي المحاسن (ج ٢ ووقه ٢٤٩ ) والنجوم الزاهرة لأبي المحاسن (ج ٢ ١ ص ١٩) والفور اللامع السخاوي (ج ١ ص ١٤) وعقد الجمان للميني (ج ٥٦ق اورقه ٢٦) ونزهة النفوس للصير في (ج١ص ٨١) .

<sup>(</sup>٤) كذا في نسخة أرفي نسخة ف "السلام" .

العساكر بديار مصر الأمر أيتمش البجاسى . وقاضى القضاة الشافعى سها تقى الدين عبد الرحمن الزبيرى، ورفقاؤه قاضى القضاة حال الدين يوسسف الملطى الحني ، وقاضى القضاة برهان الدين إبراهم بن نصر الله الحنيلى . وحاجب الحجاب الأمر فارس القطلو تجاوى، ونافار الحاص والحيش معا سعد الدين إبراهم بن غراب، وكاتب السر بدر الدين محمود الكلستاني العجمى ، والوزير بدر الدين محمود الكلستاني العجمى ، والوزير بدر الدين محمود الكلستاني العجمى ، والوزير بدر الدين محمد الطوحى .

شهر الله المحرم أوله الحمعة

فيه صرف المثقــــال الذهب المختوم الهرجة بأحـــــــــ وثلاثين درهما ، ويصرف تى ثغر الإسكندرية باثنين وثلاثين درهما .

وفيه نودى على النيل بزيادة إصبع واحد ، لتتمة أثناً عشرة إصبعا من تسع عشرة ذراعا.

وفى ثانيه خلع على الأمر زين الدين مقبل أحسد المماليك السلطانية ، واستقر فى ولاية نغر أسوان ، عوضا عن الصارم إبراهيم الشهاني ، وقسد قتله أولاد الكنز .

وفى تاسعه ، أُعبد شمس الدبن محمد المخانسي إلى حسبة القــــاهرة ، وعزل بهاء الدين محمد بن البرجي .

وفيه نودى بقلع الزِينة فقلعت .

 <sup>(</sup>١) المرجة ومفردها هرج، دنا نبر استعمل خاصة فى الحل كالاساور، انتظر ما سبق من هذا التخاب
 ( ج ٢ ص ٣٩٣ حاشية ٤ ) .

 <sup>(</sup>٦) فى نسخة ا ونمانى عشر أصبعا، والصيفة المنبئة من نسسخة ف وكذلك النجوم الزاهرة لأبي المحاسن (ج ١٢ ص ١٦٧) .

وفى عاشره أحضر ببعض مسالمة النصارى ، من الكتاب الأقباط ، إلى باب القلعة من قلعة الحيل ، وقد ارتد عن الإسلام ، وعرف فى إسلامه بعرهان الدين إمراهيم بن مُريَّيَّة مستوفى المسارستان المنصورى ، فعرض عليه الإسلام مرارا ، ورغب فى العود إليه ، فام يقبل ، وأصر على ردته إلى النصرانية ، فسئل عن سبب ردته ، فلم يبد شيئا ، فلما أيس منه ضربت . رقبته محضرة الأمير الطواشى شاهين الحسى ، أحد خاصكية السلطان .

وفى سابع عشره سمر سبعة من المعاليك ، [يقال لأحدهم أقبغا الفيـــل من حملة مماليك السلطان]، وأحد إخوة الأمير ألى باى ، وباقبهم مماليك الدياى .

وفيه رسم بالإفراج عن الأمر بكلمش من سجنه بالإسكندرية . فلما خرج من سجنه ، وتوجه بريد القاهرة أدركه مرسوم السلطان بأن يسر إلى القدس ، ويقيم به بطالا ، فضى حيث رسم به .

وفيه رسم بإعادة ناصر الدين محمد بن تتى الدين عمر بن نجم الدين محمد ابن زين الدين عمس بن أبى الطيب الدمشي ابن زين الدين عمسر بن أبى القامم بن عبسد المنهم بن أبى الطيب الدمشي الشافعي إلى كتابة السر بدمشق ، عوضا عن أمين [ الدين ] محمد بن الحمصي بعد وفاته .

وفيه رسم بانتقال الأمير سيف الدين جَنتُمرالرَّ كمانى من إمرة الطباخاناه بدمشق إلى نياية حمص ، عوضًا عن مَّمَان بغا الظاهرى ، بعد وفاته .

<sup>(</sup>۱) في نسخة ف «بعض» .

<sup>(</sup>٢) كذا في أ وفي نسخة ف ﴿ من مماليك السلطان » .

<sup>(</sup>٣) كذا في أ وفي نسخة ف ﴿ مَنِ السَّلْطَانَ ﴾ .

<sup>(</sup>١) مايين حاصرتين ساقط من نسخة ف ومثبت في أ .

وفيه تنكر السلطان على سودن الحمز اوى الخاصكى ، وضربه بين يديه، وسجنه نخر آنه شايل مدة أيام، ثم أخرجه منفيا إلى بلاد الشام .

وفيه قدم ركب الحاج الأول.

وفى رابع عشريته قدم المحمل ببقية الحجاج، وقد تأخر قدومهم يومين عن العادة .

> (٢) شهر صفر أوله الأحد .

فنى ليلة الأربعاء رابعه وقع حريق نخط باب سر المدرسة الصالحية ، تلف فيه عدة دور ، فنزل إليه الأمير فارس حاجب الحجاب ، والأمير تُمُر بغـــا المنجكي الحاجب ، والأمير أرغون شاه أمير مجلس، والأمير طواو ، حي طفــــوه .

وفيها قبض على أينال خازن دار الأمير تانى بك اليحياوى أمير أخور ، وقد الهم بأنه نمن كان من أعوان ألى باى .

وفيها ابتدأ وعك بدن السلطان ، وحدث له إسهال مفرط ، ازم منـــه الفواش ، واستمر وحكه مدة تزيد على عشرين يوما .

وفى تاسعه قدم البريد بموت الأمير بكلمش العلاى أمير أخور ، فى نفيه بالقسـدس .

<sup>(</sup>١) كذا في ف . وفي نسخة أ ﴿ وعدا بِهِ ﴾ .

 <sup>(</sup>٢) كذا في أ . وفي نسخة ف « صفر أوله الأحد» .

وفى عاشره رسم السلطان للفقراء بمال كبير يفرق فيهم ، فاجتمع تحت الفلعة منهم عالم كبير وازدحوا لأخذ الذهب ، فحات فى الزحام منهم سبعة وخمون شخصا ، ما بين رجل وامرأة ، وصغير وكبير .

وفى ثانى عشره رسم بجمع أهل الإسطبل السلطاني من الأمبر أخورية ، والسلاخُورُايَّة ، ونحوهم ، فاجتمعوا ، ونزل السلطان من القصر إلى مقعده بالإسطبل - وهو موعوُكُ - لعرضهم ، حتى انقضى ذلك وصرفهم . ثم قبض على جرباش من حماعتهم ، وعرض الحيول وفرق خيل السباق على الأمراء كما هي العادة ، ثم عرض الحمال البخاتي . كل ذلك تشاغلا ، والغرض غىر ذلك . ثم أظهر أنه قد تعب ، وانكأ على الأمير نوروز الحافظي أمير أخور ، ومشى في الإسطيل متكنّا عليه حتى وصل إلى الباب الذي يصعد منه إلى القصر ، أدار بيده على عنق نوروز ، فتبادر المماليك إليه يلكموه حيى سقط ، فعمر السلطان الباب وقد ربط نوروز وسحب حتى سجن عنسده . يتهمه بممالأة ألى باي ، ومعه الأمير أقبغا اللكاش. ثم باغه أن نوروز ، قصد أن ركب فمنعه أصحابه ، وأشاروا علبـــه أن يصبر حتى ينظر ، فان مات السلطان حصل القصد بغير تعب، وإن حصل له الشفاء، حم لحربه وركب، وكان ممن حضر هذا المشور مماوكان من الخاصكية ، قرر نوروز معهـا أنهما إذا كانت ليلة نوبتهما في المبيت عند السلطان يقتلاء ، و مرميا الثريا ، التي توقد بالمقعد المطل على الإسطيل حتى يأخذ هو حيثنذ الإسطيل وتركب

<sup>(</sup>۱) السلاخورية أو السراخورية ، مفردها سلاخور وسراخور ، رهو كـ پير الجماعه الذين يتولمون طف الدواب • ( الغلشندي صبح الأعشى، ج ، ص . ٢ ؛ ٢ - ٢ ؟ ) •

<sup>(</sup>٢) فى نسخة ف ﴿مُوعَكُ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) كذا في أ ، رئي نسخة ف ﴿ المشورة ﴾ .

للحرب، فتم هذان المملوكان عليه، وأعلما صاحبا لهما من المماليك يقال له قانى باي، وواعداه أن يكون معهما ، فأجابهما . وحضر إلى السلطان وأعلمه الحر ، فكان ما ذكر . وعندما قبض على نوروز ارتجت المدينة ، وغلقت الأسواق ، وحسب الناس أنها فتنة ، فلم يظهر شيء، وسكن الحال، ونودى بالأمان ، ففتح باب زويلة ، وكان قد أغلق بغير إذن الوالى، فضرب البواب غلم على الأمر أقبغا اللكاش بنيابة الكرك ، وأخرج من ساعته ومعه الأمير أوسطاى رأس نوبة ، والأمير فارس حاجب الحجاب ، والأمير تمر بغالم المنجكي أمير حاجب ، موكلين به إلى خارج القاهرة ، وأذن له في الإقامة عنائكاة سرياقوس عشرة أيام ، حتى يجهز أحواله . ووكل به الأمير تافي بك الكركي الحاصكي ، وأن يكون متسفرة .

وفى ليلة الأحد خامس عشره أنزل بالأمبر نوروزمن القلعة إلى الحراقة ، (٢) (٤) (٥) وأخذ فى النيل إلى الإسكندرية ومعه الأمبر أرنبغا الحافظى أحد أمراء العشرات (٦) موكلا به حى يسجنه بالعرج .

وفي ثامن عشره قبض على قوزى الخاصكي ، وسلم إلى والى القاهرة .

<sup>(</sup>١) كذا في نسخة إ، وفي نسخة ف ﴿ مسفره ﴾ •

<sup>(</sup>٢) كذا في نسخة أ ، وفي ف ﴿ أحدر ﴾ .

 <sup>(</sup>٣) كذا في ف وهي الصيغة الصحيحة الاسم وفي نسخة أ « أرتبنا» . انظر ترجمه في الفوء اللاسع
 (ج ١ ورثه ١٩١١) . وكذلك عقد الجان للميني (ج ٣٥ ق أ ورثة ٤١).

 <sup>(</sup>٤) فى نسخة ف « وأحد أمرا٠» وهو تحريف فى النسخ .

<sup>(</sup>ه) في نسخة ف « العشراوات » ·

<sup>(</sup>١) فى ف د حتى سجته ٠

وى تاسع عشره أنعم على الأمير سيف الدين تمراز الناصرى باقطـــاع نوروز الحافظى ، وعلى الأمير سودن المـــارديني باقطاع اللكاش ، وعلى الأمير سيف الدين أرغون شاه البيدمرى الأقبغاوى ، واستقر أمير مجلس . واستقر الأمير سودن قريب السلطان أمير أخور ، عوضا عن نوروز :

ونى ثالث عشرينه أملى بعض المماليك السلطانية سكان الطباق بالقلعــة على بعض فقهاء الطباق أسماء حماعة من المماليك والأمراء أنهم قد اتفقوا على إقامة فتنة ، فكتبها و دخل بها المملوك على السلطان، فلما قرئت عليه استدعى المذكوين ، وأخبرهم بما قبل عنهم ، فحلوا أوساطهم ، ورموا سيوفهم وقالوا : « يوسطنا السلطان ، وإلا غيرنا بمن قال هـــذا عنا ؟ » ، فاحضر المملوك وسلمه إليهم فضر بوه نحو الألف ، فقال : « أنا اختاقت هذا حنقا من فلان » وسمى شخما كان قد خاصمه ، فأحضر الفقيه الذي كب الورقة ، من فلان » وسمى شخما كان قد خاصمه ، فأحضر الفقيه الذي كب الورقة ،

وفى آخره وصل اللكاش إلى غزة ، فقُبض عليه بها ، واحيط بسائر ما معه ، وحمل إلى قلعة الصبيبة ، فسجن بها .

شهر ربيع الأول ، أوله الاثنين .

فيى ثانيه استقر القاضى أمين الدين عبد الوهاب ابن قاضى القفــــــاة شمس الدين محمد بن أحمد بن أبي بكر الطراباسي الحنفي في قضاء العسكر ،

<sup>(</sup>١) كذا ني أ ، وفي ف ﴿ استدماهم » .

<sup>(</sup>٢) في نسخة فيه ﴿ فَعْرِقَهُ ﴾ .

عوضا عن موفق الدين العجمى ، محكم أنه نقل إلى قضاء الحنفية بالقدس ، عوضا عن خمر الدين خليل بن عيميي الحنبي بعد موته .

وفى رابعه قدم البريد بوفاة الأميرسيف الدين أرغون شاه الإبراهيمي نائب حلب ، وأُحضر سيفه على العادة .

وفيه عمل السلطان المولد النبوي على عادته .

وفى سادسه توجه الأمر أرغون شاه أمبر مجلس إلى السرحة ببلاد الصعيد (١) على عادة من تقدمه .

وفى حادى عشره رسم أن ينقل الأمر علاء الدين أقبغا الحالى من نيابة طرابلس إلى نيابة حلب ، وتوجه بتقليده الأمر أينال باى بن قبجاس ، وكان قد سأل فى ذلك على أن محمل ألف ألف درهم فضسة . واستقر أيضا الأمر شرف الدين يونس بلطا نائب حماة فى نيابة طرابلس ، وتوجه بتقليده الأمر يلبغا الناصرى . واستقر الأمير دمرداش المحمدى أتابك العساكر علب فى نيابة حماة ، وتوجه بتقليده الأمير سيف الدين شيخ من محمود شاه رأس نوبة . واستقر الأميرسيف الدين سودن الظريف نائب الكرك، وسار أن القاهرة ومعه الأمير تاني بك الكركى متسفرا .

وفى خامس عشره توجه الأمير تغرى بردى أميرسسلاح إلى السرحة بالبحيرة ، وتوجه إليها أيضا الأمير فارس حاجب الحجاب .

<sup>(</sup>۱) كذا في أ · وفي نسخة ف « على مادته من تقدمه » ·

 <sup>(</sup>۲) في نسخة أ « من بقياس » . والصيغة المنبه من نسخة في وكذك المنهل العالى لأبي المحاسن
 (ج 1 ورته ۲۹۹ ب) وعقد الجمان المبنى < ج ١٥ق ١ ورته ٥٠> والضوء اللاسم السخاوى (ج ٢ مس

 <sup>(</sup>٣) جا. في هامش نسخة أ أمام هذه العبارة ﴿ شيخ هذا هو الذي تسلمان » .

<sup>(</sup>٤) كذا في نسخة أ . وفي ف ﴿ وسارعتي القاهرة » .

وفى سلخه قبض على الأمر عز الدين أزَّدُمُر أَسَى أينــــال ، وعلى ناصرالدين محمد بن أينال اليوسي ، ونفيا إلى الشام .

شهر ربيع الآخر .

أوله الأربعاء ، فرسم فيه للأسر صُراي تَمُر شَلَق الناصرى رأس نوبة ، أحد الطبلخاناه بدبار مصر ، بإمرة دمرداش محلب ، وأُخرج إليها :

واستقر حمال الدين يوسف بن أحمـــد بن غانم قاضى نابلس فى خطابة القدس، عوضا عن العاد الكركي .

وفى تاسعه استقرشهاب الدين أحمد بن عسر بن الزين الحلبى فى ولاية الفاهرة ، وعزل عنها الأمير ساء الدين أرسلان الصفدى ، وألزم بعشرين ألف أردب شعير كان قد قبضها من الأمير يلبغا المجنون الكاشف لمسا كان يل ولاية العرب ، ليفرقها فى العربان .

(۱) (۱) الشاعشره نودي بالقاهرة ومصر أن يتجهز الحجاج الرجبية الى مكة ، فسر الناس ذلك . وكانت الرجبية قد يطلت من سنة ثلاث وثمانين وسبعائة .

(٣) رابع عشره نودى أيضا: « من له ظلامة ، من له شكوى ، قعليه بالباب الشريف ». وجلس السلطان على العادة في يومى الثلاثاء والسبت للنظر في المظالم. واستقر الأمير ناصر الدين محمد بن طلى والى قليوب ، عوضا عن الأمير ناصر الدين محمد بن قراً بناً الألناق ،

<sup>(</sup>۱) ما بن حاصرتین سافط ف .

<sup>(</sup>٢) في نسخة ف ﴿ الحاجِ ﴾ ٠

<sup>(</sup>٣) ما بين حاصرتين ساقط من ف .

[ (ئ) عشرینه أنعم علی اینال بن اینال نخر أخیه عنمد ، وعلی کل من سودن من زاده ، و تغری بردی الحلبانی ، و منکلی بغا الناصری ، و بکتمر جَلّتی الظاهری ، و آحمد بن عمر الحسی بوامرة طبلخاناه . وأنعم علی کمل من بشبای ، و تحمّر بُغا من باشاه ، و شاهین من إسلام، و جوبان العبانی ، و جَمّم من عوض بوامرة عشرة .

[ (17) ] خامس عشرينه ، طلع رجل عجمى إلى الساطان – وهو جالس المحكم بين الناس – وجلس مجانبه ومد يده إلى لحيته ، فقبض عليها وسسبه سبا قبيحا ، فبادر إليسه رءوس النوب ، و أقاموه ومروا به وهو مستمر في السب ، فسلم إلى الوالى ، فنزل به وضربه أياما حتى مات .

(۲) وفيه استعمى الأمر سودن باشاه من الحجوبية لعجزه ، فأعمى ، واستعيد حسيره .

وفى يوم الحميس سلحه خلع على الأمر تاج الدين عبد الرزاق بن أبى الفرج ابن نقولا الأرمى الأسلمى ، والى قطيا، واستقر فى الوزارة عوضا عن الوزير الصاحب بدر الدين محمد بن الطوخمى، وكان بدء أمره و سبب ولايته أن أباه كان نصرانيا من النصارى الأر من الذين قد واللى القاهرة ، فأظهر الإسلام وخدم صبر فيا بناحية منية عقبة من الحيزة مدة ، ثم انتقل إلى قطيا، وخدم ما صبر فيا . ومات هناك ، فاستقر ابنه عبد الرزاق هذا عوضه ، وباشر الصرف بقطيا مدة ، ثم سمت نفسه إلى أن استقر عاملا مها ، فباشر وباشر الصرف بقطيا مدة ، ثم سمت نفسه إلى أن استقر عاملا مها ، فباشر زمانا . وانتقل من عالة قطيا إلى وظيفة الاستيفاء، فوعد عالم ، واستقر في نظر

<sup>(</sup>۱ و۲) مابین حاصرتین ساقط من ف .

<sup>(</sup>٣) في نسخة ف ، ﴿ فَاسْتَعِيدُ ﴾

<sup>(</sup>٤) في نسخة ف د الحزية ي.

قطيا ، ثم حمع إليها الولاية ، ولم يسبق إلى ذلك ، فباشرهما مدة . وترك زى الكتاب ولبس القباء والكلفُـاهُ ، وشد السيف في وسطه ، وصار يدعي بالأمير بعدما كان يقال له المعلم . ثم صار يقال له القاضي ، وتشدد على النـــاس في أخذ المكوس ، وكثر ماله ، فوشي به إلى الصاحب بدر الدين محمسه ابن الطوخي ، فندب إليه الأمر شهاب الدين أحمد بن الزين الحلبي ، فسار إليه ، وصادره ، وضرب ابنه عبدالغني ــ وكان صغير ا ــ بحضرته ، وأخذ منه مالا جزيلا يقارب الألف ألف درهم ، فحنق من الوزير ، وكتب إلى السلطان يســـأل في الحضور، فأذن له وقـــدم، فأوصله المهتار زين الدين عبد الرحمن إلى السلطان في خفية، فرافع الوزير بما وغرعليه صدر السلطُأنْ، ونزل وقد رسم له أن ينزل عند الوزير ، فأقام بداره وتحدث في الوزارة مع خواص السلطان ، فتقل مقامه على الوزير ، واستأذن السلطان في سفره إلى قطيا فلم يأذن له ، وبعث إلى ابنه عبد الغني مخلعة ، وجعله في الولاية بقطياً ، وقوره في الوزارة ، فنزل بزى الأمراء وسلم إليه ابن الطوخي ، فأنزله من القلعة ومعه شاد الدواوين . وقبض أيضًا على برهان الدين إبراهيم ابن عبد الكرح الدمياطي ناظر المواريث بالقاهرة ومصر ، وناظر الأهراء ؛ وعلى المقدم زين الدين صاّر وشريكه على البديوي ، فالترم الدمياطي للوز م بأربعائة ألف درهم ، والتزم مقدما الدولة بثليَّائة ألف درهم ، وتسلمهم الأمير شهاب الدين أحمد بن الحاج عمر قَطِّينة استادار البيوت ، ليخلص ذلك منهم ،

 <sup>(</sup>۱) في نسختي المخطوطة « الكلفتا ، (۲) في نسخة ف « ارثني به » رهو تحريف في النسخ .

 <sup>(</sup>٣) جا. في هامش نسخة ا أمام هذه العبارة «عبد الغني هذا هو الأمير فحر الدين بن أب الفرج » .

<sup>(</sup>٤) في نسخة ف ﴿صدرالدين ﴾ رهو تحريف في النسخ •

<sup>(</sup>a) كذا في نسخة ف وفي نسخة أ ﴿ وَيِنِ الدِينِ بِن صَابِرِ ﴾ •

شهر حمادي الأولى أوله الحمعة بم

447

[ُ فَيْ ] رابعه رسم بإحضار الأمير سيف الدين يلبغا الأحمدي المجنون من الغر دمياط ، فتوجه لإحضاره سيف الدين بيغان الخاصكي ،

وفي يوم الاثنين حادي عشره ، اســـتدعي الريس فتح الدين فتح الله في كتابة السر عوضـــا عن بدر الدين محمـــود الكلستاني محـــكم وفاته . وفتح الله هذا كان جده نفيس بهوديا من أولاد نبي الله داود عليه السلام ، فقدم من توريز في أيام الملك الناصر حسن بن محمد بن قلاون إلى القاهرة ، واحتص بالأمر شيخو العُمَرى وطبه ، وصار بركب بغلة نخف ومهماز ، وهو على اليهودية . ثم أنه أسلم على يد السلطان حسن ، وولد فتح الله بتوريز وقدم على جده ، فكفله عمه بديع بن نفيس ، وقد مات أبوه وهو طفل . ونشأ وعاني الطب إلى أن ولى رئاسة الأطباء بعد موت شيخنا علاء الدين على ابن صغير ، واختص بالملك الظاهر ، فولاه كنابة السر بعدما سنل فيهسا معرفة صناعة الإنشاء ، وقال « أنا أعلَّمه » فباشر ذلك ، وشكره الناس .

وفي رابع عشره خلع على حمال الدين يوسف الملطي الحلبي قاضي القضاة الحنفية ، واستقر في تدريس المدرسة الصرغتُمُشية المجاورة للجامع الطولوني ءوضا عن الكلستاني .

وفيه وجـــد في تركة الكلستاني من الذهب المختوم ما زنته ماثة رطل وعشرة أرطال مصرية ، سوى الأثاث والثباب والكتب والخيول وغبر ذلك .

<sup>(</sup>١) ما بين حاصرتين ساقط من ف ،

وفى خامس عشره استقر الأمير صارم الدين إراهيم بن ناصر الدين محمد بن مقبل في ولاية مصر ، عوضا عن الأمير علم الدين سلمان الشهوز ورى وأضيف إليه ولأيتي الصناعة والأهراء والقرافتين . وورد البريد بوقوع الفتئةُ بن محمد بن عمـــر بن عبد العزيز الحوازي وبين أصحاب على بن غريب الهواري النازلين بالأشمونين . وذلك أن ابن عمر أراد إخراجهم من البلاد، فتحالف أصحاب ابن غريب [ الهواري] الذين بالبحرة وغيرها ، مع فزارة وعرك وبني محمد . ووافقهم عنمان بن الأحدب ، وكبسوا بأحمعهم كاشف الوجه القبلي ، وقتلوا عدة من مماليكه . ونجا بنفسه ، فرسم بتجريد سستة من الأمراء المقدمين ، وهم الأمير تغرى بردى أمير سلاح ، والأمسير أرغون شاه أمبر مجدى، وتمر بُغا المنجكي أمبر حاجب ، والأمبر أرسطاى رأس نوبة ، والأمر بُكْتَمُر الركني ، وسودن المسارديني ، ورسم بتجريك عدة من أمراء الطبلخاناه والعشرات . ورسم لكل من المقدمين بثلاثين ألف درهم ، وبكل من الطبلخاناه ــ وهم عشرة ــ بعشرة آلاف درهم ، ولكل من العشرات يخمسة آلاف درهم . فشرعوا في التجهيز إلى السفر ، فحضر إلى القلعة فخر الدين عبمان بن الأحدب طائعا ، وشكى من ابن عمسر ، وأن العربان توجهوا بعد كسرة الكاشف إلى ناحية جرجا ، وقاتلوا محمد بن عمر فكسرهم ، وردوا مهزومين ، فبطل سفر الأمراء.

وفيه قدم البريد بموت الأمير سيف الدين صرغتمش المحمدى القزويلي نائب الإسكنادرية .

<sup>(</sup>١) ما بين حاصرتين مثبت في ف وماقط من أ

<sup>(</sup>٢) في نسخة ف ﴿ فَرِيهِ وَهُو تَحْرُ يِفَ فِي النَّسْخِ .

شهر حمادى الآخرة أوله السبت :

فى عاشره توجه على العريد شهاب الدين أحمد بن خاص مرك إلى دمشق، واستقرحمال الدين الهذبانى فى نيابة قلعة دمشق، عوضا عن يَاو .

وفى يوم الحمعة رابع عشره أركب الوزر ابن الطوخى حمارا وسار به الرسل إلى القلعة ، فتمثل بين يدى السلطان ، وطالبه مشافهة بالمسال ، فأنكر أن يكون له مال ، وحلف بالله على ذلك ، فلم يقبل قوله . وسلمه إلى الوز بر تاج الدين بن أنى الفرج ، فأنزله إلى داره ، وعصره فتجلد ولم يعرف بشىء ، فأخذ عبدا من عبيده وخوفه وهم بضربه ، فدل على شعبر وجد فيه أربعسة آلاف دينار ونيف ، ثم وجد في مكان آخر تنمة سبعة آلاف دينار ، وضرب بعد ذلك فلم يعترف بشىء ، فقسام فى أمره القاضى سسعد الدين إبراهم بن غراب ناظر الحيوش وناظر الحاص ، وتسلمه على أن محمل سبعانة ألف درهم ، ونقله إلى داره ، فشرع فى بيع أنائه وثيابه وإبراد المسال .

وفى رابع عشرينه استقر الأمير زين [ اللدين ] فرج الحلبي اسستادار الأملاك والذخيرة في فيابة الإسكندرية ، وخرج إليها :

وفيه استقر الأمير قطلوبغا الحليلي والى الشرقية كاشف الوجه البحرى ، وصرف على ابن الحريرى ، وخلع على الأمير علاء الدين على نائب الوجه البحرى خلعة استمرار، وتدرك الطرانة بهانمائة ألف درهم فى السنة :

<sup>(</sup>١) كَذَا فَى نَسَمَةً أَ رَقَى نَسَمَةً فَ ﴿ وَقَ جِمَا دَى الْآَمَرَةُ أُولُهُ السَّبُّ ﴾ .

 <sup>(</sup>٢) فى نسخى المخطوطة ﴿ زَين فرج ﴾ وما بين حاصرتين تكلة من المنهسل الصافى لأبي المحاصن
 (ج ٢ دولة ١٩٠٩ ب) .

و فى خامس عشرينه استقر الطبيب كمال ألدين عبسدالوحمن بن ناصر ابن صغير ، والطبيب شمس الدين عبد الحق بن فيروز فى وثاسة الأطبساء، عوضا عن فتح الدين فتح الله كاتب السره

شهر رجب أوله الاثنين ۽

فی ثانیه استفر جقمق|الصفوی فی نیابة ملطیة، عوضا عن دقماق المحمدی، وجهز تقلیده وتشریفه علی ید مقبل أمیر خاز ندار ، علی البرید بم

وفر ابعد كتب لنائب قلمة حلب بأن يحمل مائة قرقل و خسين مكستوان (٢) من خزانة السلاح مها إلى النائب بِأَذْنه، أحمد بن رمضان، وحمل له أيضا مبلغ أنه دينار ؟

وفي سادسه رسم لبدر الدين المقدسي بقضاء الحنفية بدمثق عوضاعن محى الدين محمود بن أحمد بن الكشك ، وتبي الدين إبراهيم بن محمد بن مفلح بقضـــاء الحنابلة بدمشق ، عوضا عن شمس الدين محمد النابلنسي. واستقر الأمبر يابغا المجنون على إقطاع الأمير حسام الدين حسن بن على الكجكي، عمكم وفاته .

وفى يوم الاثنين ثامنه ، دار المحمل ، وبرز الأمير بيسق الشسيخى بالريدانية ليكون أمير الحاج الرجبية ، ورسم له بعارة ما مهدم من المسجد

 <sup>(</sup>١) القرقل ، سلاح شب الدرع ينضذ من مفاع الحسديد وينشى بالديباج الأحر والأصفر .
 أنظر ما سبق من هذا الكتاب (ج ١ ص ٧٤٧ حاشية ٤) .

 <sup>(</sup>۲) برکستوان : ما يوضع حول بدن الفرس کالهوع ( انظر ما سبق من هذا الكتاب ج ۱
 س ۱۷۷ حاشية ه ) .

<sup>(</sup>٣) في نسخة ف ﴿ خَوَانَة العلاجِ ﴾ وهو تحريف في النسخ .

 <sup>(</sup>٤) فى نسخة ف ، الكجك والعبنة المنبئة من نسخة أ وكذلك عقد الجمان العبنى (ج ٥٧ ق
 ارزته ٢٠) والضوء اللامع السخاوى (ج ٢ ورفة ٧٩ ب) .

الحرام ، وخرج معه المعلم شهاب الدين أحمد بن الطولونى المهندس ، و مرز (١) الناس شيئا بعد شيء الحج :

وفى حادى عشره استقر كاتبه أهمد بن على المقريزى فى حسبة القساهرة والوجه البحرى ، عوضا عن شمس الدين محمد المخانسي :

وى خامس عشره استقر قاضى القضاة صدر الدين محمد بن إبراهيم المناوى الشاقعى فى قضاء القضاة بديار مصر ، وصرف تى الدين عبدالرحمن ابن محمد الزبيرى ، ونزل معه دوادار السلطان الأمير بيبرس ، والأمسير فارس حاجب الحجاب ، والأمير أرسطاى رأس نوبة ، وفتح الدين كاتب السرالى المدرسة الصالحيسة بين القصرين، فكان يوما مشهودا لم تر بعسده لقاض مثله:

وفى سادس عشره ركب البريد الأمير مشرك الحاصكي بتقليد نيسابة غزة الأمير ألطنيغا قراقاش :

وفى تاسع عشره [ رحل ] ركب الحجاج من بركة الحب إلى مكة :

وى ثانى عشرينه استقر الأمير يلبغا المجنون فى وظيفة الاستادارية ، وصرف الأمير ناصر الدين محمد بن سنقر البجكاوى ، ونزل فى خدمتسه نحو العشرين أميرا . واستقر ابن سسنقر استادار الأملاك والأوقاف ، والدخيرة السلطانية ، عوضا عن أمير فرج نائب الإسكندرية :

<sup>(</sup>١) في نسخة ف ﴿ الى الحج ﴾ .

<sup>(</sup>٢) أى كاتب هذا الكتاب .

<sup>(</sup>٣) كذا في أرفي نسخة ف ﴿ لم يره بعد » .

<sup>(</sup>٤) ما بين حاصرتين مثبت في أ وساقط من ف •

وفى خامس عشرينه كتب إلى الأمير تم نائب الشام بالقبض على الأمير شهاب الدين أحمد بن الشيخ على نائب صفد ، والأمير سيف الدين مجليسان الكمشيغاوى أنابك دمشق ، فورد المرسوم على النائب وهو بالغور ، فاستدعى نائب صفد وقبض عليهما ، وبعث بسيفيهما إلى قلعة الحبل على العسادة ، وسجنا بقلعة دمشق . ورسم أن يستقر الأمير علاء [ الدين ] ألطنبغا العماني حاجب الحجاب بدمشق في نيابة صفد ، فسار إليها في خامد شعبان ، ونقل حاجب الحجاب الدين بيقجاء الشرفي طيفور نائب غزه إلى دمشق ، واسستقر حاجب الحجاب [ با ] ، ونقل علاء الدين ألطنبغا نائب الكرك لتيابة غزة :

شهر شعبان أوله الأربعاء :

قى خامسه قرئ تقليسد قاضى القضاة صسدر الدين المناوى بالظاهرية الحديدة على العادة ، وحضر القضاة والفقهاء والوزير تاج [الدين] ، والأمير ثمر بغا المنجكي أمير حاجب ، والأمير أينال باى بن قمحاس، وقرأه القاضى ناصر الدين محمد بن الصالحي أحسد نواب الحكم ، فخلع عليسه القاضى سعد الدين بن غراب بعد فراغه من القراءة ، وكان قد جلس بالفبة ، ومعه الأمير أبو بكر أمير حاجب :

وفى تاسعه استقر كمال الدين عمر بن العديم فى قضاء الحنفية علب ، وتوجه إليها من القاهرة ، وكان قد قدم اليها بطلب . وخُلع على سائر الأمراء

<sup>(</sup>١) ما بين حاصرتين ساقط من ف ومثبت في أ •

 <sup>(</sup>٢) كذا كتب المفريزي فانسفى المفطوطة ، وقد كتب الاسم في بقية المصادر المناصرة « بينجبا »
 انظر المنهل الصافى لأبي المحاسن ( ج 7 ووفة ٢٤٩٩ أ ) والنجوم الزاهرة لأبي المحاسن ( ج ١٢ ص ٩٩ )
 رالضوء اللاسم السخاري ( ج ٤ ص ١٤ ) .

<sup>(</sup>٣) ما بين حاصرتين من نسخة ف ٠

<sup>(</sup>٤) ما بين حاصرتين ساقط من ف ومثبت في أ •

المقدمين أقبية مقرح نيخ ، وهي أقبية الشتاء : وكان قد بطل ذلك منذ انقطع الركوب في الميادين نمو خمس عشرة سنة ؟ وخلع على الأمرر يلبغا السالمي أحد العشرات ، واستقر في فظر خالقاه شيخو ، عوضا عن الامر حاجب الحيجاب فارس ، لشكوى الصوفية من تأخر معانمهم ملة أشهر . واستقر الأمر على بن مسافر فائب السلطنة بالوجه البحرى ، وخلع عليه عوضا عن أمر على السبق ؟

وقى ليلة الاثنين ثالث عشره ــ بالرؤية ــ خسف القمر جميعه ،

وفى رابع عشره خلع على الأمر علاء الدين على ابن الحريرى لولاية قوص عوضا عن قطليجا بن أوزان ، وعلى كزل المحمودي لولاية منوف، عوضا عن علاء الدين على بن مسافر . وحمل جهاز خديمة بنت الأمسير جهاركس الحليلي على ثلثانة وستين حالا ، وعشرين قطارا بغالا ، إلى دار زوجها الأمر بيبرس الدوادار ابن أخت الدلطان ، وبي عليها ليلة الحممة سابع عشره ، وكتب لنائب حلب بأن محمل إلى عهان بن طور على من المال الحاصل خسين ألف درهم [ فضة ] مع الأمان المجهز له ، وكتب لنسائب صفد أن محمل موجود الأمر أحمد بن الشبخ على نائب [ صفد أن محمل موجود الأمر أحمد بن الشبخ على نائب [ صفد أن محمل موجود الأمر أحمد بن الشبخ على نائب [ صفد أن عمل موجود الأمر أحمد بن الشبخ على نائب [ صفد أن كان .

وفى ثالث عشرينه خلع على القاضى أصيل الدين محمد بن عثمان الأشليمى واستقر فى قضاء القضاة الشافعية بدمشق ، عوضا عن شمس الدين محمسه ابن الأخناى ، على مال ، فكتب إلى دمشق بأن مخلفه فى الحطابة والقضاء شهاب الدين أحمد بن حجنى ، فناب فيهما عنه ،

<sup>(</sup>۱) ما بین حاصرتین من نسخة ف وساقط من آ

<sup>(</sup>۲) ما بین حاصرتین من ف

وفى رابع عشرينه برافع الأمر محمد بن عمر بن عبد العزيز الحوارى أمير هوارة ، هو والأمير عثمان بن الأحدب ، والأمير الطنبغا والى العرب نائب السلطنة بالوجه القبلى بين بدي السلطان بالإسطبل ، فظهر الحق مع محمسد ابن عمر ، فسكم الطنبغا إلى الوزير ليصادره ، وسلم ابن الأحدب وأولاده إلى الوالى ، فسجنهم بخزانة شايل ، واستقر أمير على السيمي نائب الساطنة بالوجه القبلى .

وفى أخريات شعبان ، رسم للقضاة بعرض الشهود الحالسين بالحوانيت للنكسب بالشهادة ، فكتب نقباء القضاة أسماءهم ، وشرع القضاة في عرضهم ليختبر حال كل منهم ، ويبي من عرف بحسن السيرة ، ويمنع من تحمسل الشهادة من جُهل حاله أو عرف بسوء ، فمنع جماعة ، ثم أعيدوا بالرسائل وشفاعات الأكار ، فلم يتم الغرض .

شهر رمضان أوله الخميس.

فى ثالثه خلع على الأمر سيف الدين أوناط اليوسنى ، واستقر كاشف الوجه البحرى ، وعزل قطلوبغا الحليلي .

وفى عاشره حرج الريد لإحضار الشيخ ولى الدين عبد الرحمن بن خلدون من قريته بالفيوم ، ليستقر فى قضاء القضاة المسالكية ، وكان قد سسمى فى ذلك شرف الدين محمد بن الدماميى الإسكندرانى ، يسبعين ألف درهم ، فردها السلطان .

وفى خامس عشره حضر ابن خلدون وخلع عليه ، واستقر فى قضاء القضاة المسالكية ، عوضا عن ناصر الدين محمسد بن التنسى بعسد موته ، فشرع فى عرض الشهود ، وأغلق عدة حوانيت استجدت بعده: وهسذه ولايته الثانية بعدما أقام معزولا نحو خمس عشرة سنة ، وفى سادس عشره ، سافر قاضى القضاة أصيل الدين إلى دمشق على خيل البريد ، يعدما وزن نحو المسانة ألف درهم تداين كدر امنها :

وفى حادى عشرينه استقر الأمبر ركن الدين عمر بن على الكورانى ، فى ولاية مصر ، عوضا عن الصارم إبراهم بن مقبل بعد عزله :

وفى رابع عشرينه كتب بالإفراج عن الأمير شهاب الدين أحمدبن الشيخ على من اعتقاله بقلعـــة دمشق ، وأن يستقر فى الأنابكية بلمشق ، عوضا عن الأمير جلبان :

وفى سابع عشرينه ، أخرج الأمر علاء الدين [ على ] بن الطبسلاوى من خزانة شيايل ، وسلم إلى الأمر يلبغا المجنون الاستادار ، فاجتمسع لحرجه من الناس عدد لابحصيه إلا الله ، وظنوا أنه قد أفرج عنه ، فاشتر وا. من الزعفران ، وأوقدوا من الشموع ما يبلغ ثمنه ألوف الدراهم . فلمسا يئسوا منه انقلوا خاتبين ، وكان هذا من حلة ذفوبه ألى نقمت عليه .

وفى ثامن عشرينه قدم أصيل الدين محمد بن عمان إلى دمشق على البريد : وفى هذا الشهر ، ورد الحبر بأحد تمر لنك بلاد الهند ، وأن سسباياها أبيعت مخر اسان بأنخس الأتمان ، وأنه توجه من سمرقند إلى الهند فى ذى الحمجة من السنة المساضية .

 <sup>(</sup>۱) فى نسخة ف ﴿ وَفَى رَابِعُ عَشْرٍ ﴾ وهو تحريف فى النسخ ·

 <sup>(</sup>۲) فيسخى المخطوطة ﴿ اعتقاله بقلمة صفد› وهو محريف فى النسخ ، انظر ماسبق حوادث خا مس عشرين شهر رجب من هذا العام . أنظر أيضا النجوم الزاهرة لأبر المحاسن (ج ١٢ ص ١٠٠ ) .

<sup>(</sup>٣) ما بين حاضرتين ساقط من ص ومنبت في أ ٠

<sup>(</sup>٤) في نسخة ف ﴿ الذي ﴾ ﴿

شهر شوال أوله الحمعة . فصلى السلطان صلاة عبد الفطر بالميدان على العادة ، وصلى به قاضى القضاة صدر الدين محمد المناوى ، وحقلب ، وخلع على الأمراء وسائر أرباب الدولة على العادة ، فكان يوما مشهودا .

وفيه ورد البريد عوت رجب بن الأمر كمشبغا الحموى في سابع عشرين رمضان ، وموت أبيه الأمر الكبر كمشبغا من الغد في ثامن عشرينـــه ، بسجن سكندزية . فابتهج السلطان لموته ، ورأى أنه قد تم له أمره ، فإنه آخــر من كان قد بهي من الأمراء البلغاوية . وأقبل الناس في يوم العيـــــــــ وما بعده على أنواع من اللهو في القرافة والترب خارج القاهرة ، ويخرطوم الحزيرة الذي انحسرعنها ماء النيل ببولاق ، فرلم فيه مسرات ، وتفننوا في أنواع اللذات ، وكأتما كانوا يودعون الأمن والراحات :

وفى خامسه قدم الأمر دقماق نائب ماطية إلى دمشق معز و لا ، وتوجه منها إلى القاهرة فى حادى عشره على الىريد .

وفى سادسه أخرج ابن الطبلاوى من القاهرة منفيا إلى الكرك، ومعسه نقيب واحد قد وكل به، فسار ذليلا حقر ا وحيدا فريدا ، فسبحان مزيل النعم . وما زال سائرا إلى أن وصل بلد الحليل عليه السلام - فبلعه موت السلطان ، فتوجه من بلد الحليل إلى القدس ، فحر به الأمير شاهين كتك، يعنى الأفرم ، وقد توجه إلى الكرك يحر بموت السلطان ، وسلطنة ابنه يعده ، فسأله أن يشفم له فى الإقامة بالقدس ، فلما ورد إلى قلمة الحبل

<sup>(</sup>١) كذا في نسخة أ . وفي نسخة ف ﴿ غارجٍ ﴾ •

 <sup>(</sup>۲) انظر ترجعه في المنهل الصافى لأبي المحاسن (ج ۲ ووقد ۱۷۳ ب) • والضوء اللامع السخا دي
 (ج ۳ ص ۲۹۲) •

<sup>(</sup>٣) كذا في ا وفي نسخة ب ﴿ بخبر موت ﴾ ٠

سأل الأمير الكبر أيتمش في ذلك فأجابه ، وكتب مرسوما إلى ابن الطبلاوى أن يقع بالقدس ، فأقام ، وكان من خبره ما يأتى ذكره إن شاء الله :

وفي يوم الثلاثاء خامسه إبتداً مرض السلطان. وذلك أنه ركب المهب الكرة بالميدان في القلعة على العادة. فلما فرغ منه قدم إليه عسل محل ورد من (٢) كختا ، فأكل منه ومن لحم بلشون ، ودخل إلى قصوره ، فمكف على شرب الحمر، فاستحال ذلك خلطا رديا لزم منه الفراش من ليلة الأربعاء ، وتنوع مرضه حيى أيس منه لشدة الحمى ، وضعف القوى ، فأرجف بموته في يوم السبت تاسعه : واستمر أمره يشتد إلى يوم الأربعاء ثالث عشره ، فشسنع الأرجاف ، وغلقت الأسواق ، فركب الوالى وفادى بالأمان . فلما أصبح يوم الخميص استدعى الحليفة المتوكل على الله أبا عبد الله محمد ، وقضاة القضاة وسائر الأمراء – الأكابر والأصاغر – وجميع أرباب الدولة إلى حضرة السلطان ، فحدثهم في المهد لأولاده . فابتدأ الحليفة بالحلف للأمراء ، فرج إبن السلطان أنه هو السلطان بعد وفاة أبيه ، ثم حلف بعده القضاة والأمراء ،

وتولى تحليفهم كاتب السر فتسمح اللدين فتح الله ، وكان منسله نزل بالسلطان مرضه أقام عنده ليلا وبهارا المقته به . فلما م الحلف لفرج حلفوا أن يكون القائم بعد فرج أخوه عبد العزيز، وبعد عبد العزيز أخوهما إبراهم، ثم كتبت وصية السلطان ، فأوصى لزوجاته وسراريه وخدامه بمائتي ألفت دينار وعشرين ألف دينار وعشر بن ألف دينار وعشر بن ألف دينار وعشر بن ألف دينار و الم تعاشم للم تربة تحت الحيل بجوار تربة الأمير

 <sup>(</sup>١) تكنا ، بفتح الكاف وسكون الخاء ، فلمة عالية البناء تقع شرق ملطية ، بينها وبين ملطية مسبرة
 يومين ، (أبو الفدا : تقويم المبلدان ، ص ٢٢٧ – ٢٦٣) .

 <sup>(</sup>۲) بلشون اوبلشون، بفتح أوله وسكون ثانيه كلمة قبطية تعنى طائر.

يونس الدوادار خارج باب النصر بهانس ألف دينار، ويشرى بمسا يفضل عن العهارة عقار ليوقف عليها، وأن يدفن بها في لحد نحت أرجل الفقسراء عن العهارة عقار ليوقف عليها، وأن يدفن بها في لحد نحت أرجل الفقسراء الذين بحوش الحليق، وهبد الله الحبرق، وعبد الكريم الحبرق، وطلحة وأبو بكر البجائي، بتدبر دولة ابنه فرح: وجمله وصيا على تركته، ومعه الأمير تغرى بردى أمير سلاح، والأمير أبير س) الدوادار، والأمير يشبك الحازندار، أمير سلاح، والأمير نضا كاتب السر، والأمير ناصر الدين محمد بن سسنقر البحكاوي، وسعدالدين إراهم بن غراب، والأمير ناصر الدين محمد بن سسنقر البحكاوي، وسعدالدين إراهم بن غراب، والأمير قطلو بغسا االكركى، البحكاوي، وسعدالدين إراهم في غراب، والأمير قطلو بغسا االكركى، التحكاوي، وسعدالدين إراهم بن غراب، والأمير قطلو بغسا االكركى، وانفس الحميع ونزل الأمراء بأسرهم في خدمة الأمير أيتمش إلى منزله وفرعدهم غرر، وأنه يبطل المظالم وأخذ البراطيل على المناصب والولايات، وأكثر السلطان من الصدق به في هذه المرضة أربعة عشر وترار وتسمائة دينار وسعة وتسعن دينارا

ومات بعد نصف ليلة الحمعة خامس عشر شوال ، وقد نجاوز الستين ۱۲) سنة ، منها مدة حكمه بدياز مصر [ منذ صار ] أتابك العساكر ، عوضا عن

<sup>(</sup>١) في ا وفي نسخة ف ﴿ ليوقفه عليها » .

<sup>(</sup>۲) ما بين حاصرتين ساقط من ف ومثبت في ١ .

<sup>(</sup>٣) ما بن حاصرتين ساقط من ف ومثبت في ١٠

 <sup>(</sup>ع) كذا في نسخة ا رفى نسخة ف « البحكارى » رقد تكرر الاسم بعد ذلك في كلي من التسخين.
 بنفس السياغة .

<sup>(</sup>ه) کذا فی ف و فی نسخهٔ ۱ ﴿ ناظرٍ ﴿ ٠

<sup>(</sup>٦) مابين حاصرتين خاقط من ا ومثبت في ف ٠

الأمير طشتمر العلاى الدوادار ، إلى أن جلس على نخت السلطنة أربسنع سنين وتسعة أشهر وعشرة أيام . ومنذ تسلطن إلى أن مات ست عشرة سنة وأربعة أشهر وسبعة وعشرون يوما ، منها سلطنته إلى أن خلع ست سسنين وثمانية أشهر وسبعة وعشرون يوما ، وسلطنته منذ أعيد إلى أن مات تسسع سنن وثمانية أشهر وتسعة أيام ، ومدة حكمه أتابكا وسلطانا إحدى وعشرون سنة وعشرة أشهر وستة عشر يوما .

و برك للانة أولاد ذكور ، الأمبر فرج وتسلطن من بعده ، وعبد العزيز وتسلطن أيضا ، وإبراهيم ومات ــ هو وعبد العزيز ــ في حياة أخيهما فرج وسلطنته الثانية ، بثغر الإسكندرية ، والهـــم [ فرج ] بأنه سمهما . وخلف [ برقوق ] ثلاث بنات تزوجن من بعده .

وترك من الذهب العين ألف ألف دينار وأربعائة ألف دينار ، ومن الغلال والقنود والأعسال والسكر والثياب وأنواع الفرو ما قيمته ألف ألف وأربعائة ألف دينار : ومن الحال تحو خمسة آلاف جمل : ومن الخيسل نحو سبعة آلاف فرس .

وبلغت جوامك مماليكه فى كل شهر نحو تسعائة ألف درهم فضة ، وعليق خيولهم فى الشهر ثلاثة عشر ألف أردب شعبرا ، وعليق الخيل الخاص وحمال النفر ، وأبقار السواقى فى كل شهر أحد عشر ألف أردب من الشعبر والنول ، وبلغت عدة مماليكه خمسة آلاف مملوك .

وكان نائبه بديار مصر الأمير سودن الفخرى الشيخونى إلى أن مات ، فلم يستنب بعده أحدا .

<sup>(</sup>١) كذا في نسخة ف . وفي نسمنة ١ ﴿ طَاشْتُمْرِ ﴾ .

 <sup>(</sup>۲) كذا ف نسخة ا وفي نسخة ف ﴿ وسبعة أيام وعشرون يوما ﴾ •

ونوابه بدمش الأمير بيدمر الحوارزي ، وعَشَفَتُمُر المسارديي ، وأَلَّمُ المسارديي ، (١) (١) (١) وأَلَّمُ الله الطولوموي ، وألم الناصري، وبطا الطولوموي ، وسودن الطرنطاي ، وكُمشُهُما الأشرفي، وتاني بك المعروف بتم الحسي ، ومات السلطان وهو على ليابة دمشق :

ونوابه محلب یلبغا الناصری ، وسودن المنافری ، وکُمُشُبغا الحموی، وتوابه محلب یلبغا ، الحموی، وقرا دمردلش الاحمدی ، وجلبان الکُمشُبغاری، وتغری بردی من یشیغا ، (۳) وارغون شاه الابراهیمی ، و أقبغا الحمالی ، ومات [ السلطان ] وهو علی نیابة حلب :

ونوابه بطرابلس مأمور القلمطاوى، وكُمْشُبُغا الحموى، وأسسندمر السيى، وقرا دمرداش الاحمدى، وأينال من خجا على، وإياس الحرجاوى، ودمرداش المحمدى، وأرغون شاه الإبراهيمى، وأقبغا الحمالى، ويونس (ا)،

ونوابه بصفد ، أُركماس السيني ، ويُتخاص السودوني ، وأرغون شاه الإراهيمي ، وأقبغا الحمالي ، وأحمد ابن الشيخ على ، وألطنبغا العثماني ، ومات[السلطان] وهو على نيابة صفد :

 <sup>(</sup>۱) كذا فى ف . وفى نسخة أ « بوطا » والصيغة المنبشة هى الى الزّر بها أبو المحاسن ( المنهل الصافى – ترجة بطاين عبد الله الطولوترى) .

<sup>(</sup>٢) يقصد تانى بك -

<sup>(</sup>٣) أى أقبغا الجالى .

 <sup>(</sup>٤) أى بونس بلطا .

<sup>(</sup>ه) أي ألطبنغا العيَّاني و

ونوابه بحاه صَنْجَق الحسنى ، وسودن المظفرى ، وسودن العسلاى، وسودن العأبي ، وناصر الدين محمد بن مبارك بن المهمندار ، ومأمور القلمطاوى ، ودمرداش المحمدى ، وأقبغا السلطانى الصُّغَيِّر ، ويونس بلطا ، ثم دمرداش المحمدى ، ومات [ السلطان } وهو على نياية حماه .

ونوابه بالكرك طغاى تمر القبلاوى ، ومأمور القلمطاوى ، وقديد (۲) القلمطاوى ، ويونس القشتمرى ، وأحمد بن الشيخ على ، وبتخاص السودوني ومحمد بن مبارك المهمندار ، وألطنبغا الحاجب، وسودن الظريف الشمسى ، ومات [ السلطان ] وهم على نيابة الكرك .

ونوابه بغزة قطاُوبُغا الصفوى ، وأقبغا الصُغَيَّر ، ويلبغا القَشتمرى ، والطنبغا المثانى ، وبيقجاه الشرق طيفور ، وألطنبغا الحاجب ، ومات (ه) [ السلطان] وهو على نيانة غزة .

واستاداریته بدیار مصر بهادُر ، ومحمود بن علی، وقرقماس الطَشْتَمُری وعمر بن علی، وقرقماس الطَشْتَمُری وعمر بن محمد بن قامماز ، وقطلو بك العلای ، ویَلْبغُا الأجمدی المجنون ، (۷) و محمد بن سنقر البجكاوی ، ثُم یَلْبغُا المجنون انیا ، ومات [السلطان] وهو اسستادار .

<sup>(</sup>۱) أي دم داش الحمدي .

<sup>(</sup>٢) كذا في ف . وفي نسخة أ ﴿ السودني ﴾ .

<sup>(</sup>٣) أى سودن الظر يف الشمسي .

 <sup>(</sup>٤) كذا في نسختي أ، ف . في عقد الجان للمبنى (ج ٢٥ ق ١ ورقه ٦٧) « يلبغا القشتمرى» .

<sup>(</sup>ه) أى ألطنبغا الحاجب -

 <sup>(</sup>٦) فى نسخة ف «البيجكارى» بالزا. والصيغة المثبنة من نسخة أ وكذلك عقد الجمان الديني (ج ٢٥ قد ١ ورقه ١٨).

<sup>(</sup>٧) أي يليغا المجنون .

وقضاته الشافعية بديار مصر برهان الدين إبراهم بن حماعة ، وبدر الدين محمد بن أبى البقاء ، وناصر الدين محمد بن الميلق ، وعماد الدين أحمد الكركمي وصدر الدين محمد المناوى ، وتبي الدين عبد الرحمن الزبيرى ، ثم المناوى ثالث مرة ، ومات [ السلطان ] وهو قاض .

وقضاته الحنفية صدر الدين محمد بن منصور الدمشي ، وشمس الدين محمد الطرابلسي ، ومجمد الدين اسماعيل بن إبراهيم ، وحمال الدين محمسود (۱۲) القيصرى ، وحمال الدين يوسف الملطى ، ومات [ السلطان ] وهو قاض .

وقضاته المسالكية حمال الدين عبد الرحمن بن خير السكندرى ، ثم وقف (٢٦) ولى [ الله: ٢٠ ] عبد الرحمن بن خلاون ، وشمس الدين محمد الركراكى المغربى ، وشهاب الدين أحمد النحريرى ، وناصر الدين محمد بن التنسى ، ثم ابن خلدون ثانيا ، ومات [ السلطان ] وهو قاض .

وقضاته الحنابلة ناصر الدين العسقلانى ، ثم ابنه برهان الدين إبراهيم ، (٥) ومات [ السلطان ] وهو قاض .

وقضاته الشافعية بدمشق ولى الدين عبد الله بن أبى البقاء ، و برهان الدين إبراهم [ بن حماعة ، وشرف الدين مسعود ، وشمس الدين محمد بن الحزرى (٢) وشهاب الدين الزهرى ، و علاء الدين على ] بن أبي البقاء ، وشهاب الدين

<sup>(</sup>۱) أى المناوى .

<sup>(</sup>٢) أي يوسف الملطي .

 <sup>(</sup>٣) ما ين حاصرتين ساقط .ن نسخة ف وعنبت في أ . انظر ترجة ولى الدين عبد الرحمن بن خلدون في المبتمل الصاف لابي المحاسن ( ج ٣ ص ٣٠٠ ا — ٢٠٠٢ ا — مخطوط ) . وكذلك في الضوء اللاحج السخاري ( ج ٤ ص 10) .

<sup>(؛)</sup> أى ابن خلدون .

<sup>(</sup>ه) أي برهان الدين إبراهيم .

<sup>(</sup>١) ما بين حاصرتين ساقط من نسخة ف ومثبت في أ •

أحمد الباعوني ، وشمس الدين محمد الأخناى ، وأصيل الدين محمد، ومات (١) [ السلطان ] وهو قاض :

ووزراؤه بديار مصر علم الدين عبد الوهاب سن إبرة ، وشمس الدين الراهم كاتب أرلان ، وعلم الدين عبد الوهاب بن كاتب سيدى ، وكريم الدين عبد الكريم بن الغنام ، وموفق الدين أبو الفرج ، وسعد الدين فصر الله بن البقرى ، وناصر الدين محمد بن الحسام ، وركن الدين عمسر ابن قايماز ، وتاج الدين عبد الرحم بن أبى شاكر ، وناصر الدين محمسد ابن العلوضى ، وتاج الدين الدين رجب ، ومبارك شاه ، وبدر الدين محمسد بن العلوضى ، وتاج الدين عبد الرزاق ، ومات السلطان ا وهو وز بر ،

وكتاب سره بدرالدين محمد بن فضل الله ، وأوحد الدين عبســد الواحد ابن ياســن ، وعلاء الدين على الكركي ، وبدر الدين محمود الكلُستاني ، (۲) وفتح الدين فنح(الله ، ومات [ السلطان ] وهو كاتب السر :

ونظار الحيش ، تبى الدين عبد الرحن بن محب الدين ، وموقى الدين أبو الفرج ، وحمال الدبن محمود القيصرى ، وكرم الدين عبسد الكريم ابن عبد العزيز ، وشرف الدين محمد بن الدماميني ، وسعد الدين إبرهم ابن غراب ، ومات [ السلطان ] وهو نافار الحيش ، ونافار الحاص أيضاً :

ونظار الحاص سعد الدين نصر الله بن البقرى ، وموفق الدين أبو الفرج الوز ر ، وسعد الدين أبى الفرج بن تاج الدين موسى كاتب السسعدى ،

<sup>(</sup>۱) أى أصبل الدين محمد •

<sup>(</sup>٢) أى تاج الدين عبد الرزاق .

<sup>(</sup>٣) أى فتح الدين فتح الله العجسي .

<sup>(1)</sup> أى سعد الدين إبراهيم بن غراب .

وسعد الدين إبراهيم بن غواب ناظر الحيش ، ومات [ السلطان ] وهو ناظر الحاص والحيش ؟

وكان [ برقوق] جركسي الحنس، قدم إلى مصر مع خواجا عمان، فالم المسر مع خواجا عمان، فاشتراه الأمير بلبكا ، وسماه برقوق، بعد أن كان اسمه من بلاد القرم سودن، وأعتقد. فلما قتل يلبغا نفي وسجن بالكرك مدة، ثم أفرج عنه، فسار إلى دمشق، وخدم عند نائبها الأمير منجك، ثم استدعى إلى مصر واستخدم عند الأمرف إلى أن قتل الأشرف.

وكانت أيام الأمير أَيْنَبَك ، استقر من حملة أمراء الطبلخاناه ، ثم ركب في إخوته ، وملك باب السلسلة ، وصار أمير أخور ، وأقام بالإسطىسل السلطاني . ثم صار أميرا كبيرا ، وترقى حتى ملك تخت مصر ، وتلقب بالملك الظاهر . ثم خلع ونهي إلى الكرك ، فسجن بها ، [ ثم أخرجه عوام الكرك ، وسار إلى دمشق ، وحم الناس وعاد إلى مصر ، فملك التخت ثانيا] . وقد تقدم حميم ذلك في تواريخه .

وكان ملكا حازما ، شهما ، صارما ، شجاعا ، مقداما ، فطنا ، لسه خبرة بالأمور ومهابة عظيمة ، ورأى جيد ، ومكبر شديد ، وطمع زائد ، وكان يحب الاستكثار من المماليك ، ويقدم الحر اكسة على الأتراك والروم، ويشره فى حمع المسال ، يحبث لم يشبع منه ، وبرغب فى اقتناء الحيسول والحال . وكان كثير التؤدة ، لا يكاد يعجل فى شيء من أموره ، بسل يروى فى الشيء المدد الطويلة ، ويتصدى للأحكام بنفسه ، ويساشر يتروى فى الشيء المدد الطويلة ، ويتصدى للأحكام بنفسه ، ويساشر

<sup>(</sup>١) أي سعد الدين إبراهيم بن غراب .

 <sup>(</sup>٢) ما بين حاصرتين ساقط من نسخة ف ومثبت في أ ٠

<sup>(</sup>٣) كذا في أ . وفي نسخة ف ﴿ المدد الطويل ﴾ •

أحوال المملكة كلها؛ وبجل أهل الحير ومن ينسب إلى الصلاح: وكان يقوم . الفقهاء والصلحاء إذا دخل أحد منهم عليه ، ولم يكن بعهد ذلك من ملوك مصر قبله : وتنكر للفقهاء في سلطنته الثانية من أجل أنهم أفنوا بقتله ، فلم يترك إكرامهم قط مع شدة حنقه عليهم ?

وكان كثير الصدقات، وقف ناحية جبيت من الحيزةعلى سحابة تسير مع الركب إلى مكة فى كل عام، ومعها حسال تحمل المشاةمن الحساج، ويصوف لهم ما محتاجون إليه من المساء والزاد ذهابا وإيابا : ووقف أرضاً على قبور إخوة يوسف عليه السلام بالقرافة : وكان يذبح دائما طول أيام إمارته وسلطته فى كل يوم من أيام شهر رمضان خسة وعشرين بقرة، يتصدق بها بعدما تطبخ ، ومعها آلاف من أرغفة الحيز الذي ، على أهل الحوامع والمشاهد والحوائك والربط وأهل السجون، لكل إنسان رطل لحم مطبوخ وأثلاثة أرغفة من نهى البر ، سوى ما كان يفرق فى الزوايا من لحم الفأن، فيعطى فى كل يوم لكل زاوية خسون رطلا وعدة أرغفة خبز ، ونهم من يعطى أكثر من ذلك بحسب حالهم ، ويفرق كل سنة على نحو والصلاح مائتين ألف درهم الواحد ، إلى مائة دينار ذهبا . ومنهم من لسه والصلاح مائتين ألف درهم الواحد ، إلى مائة دينار ذهبا . ومنهم من لسه أقل من ذلك محسب حاله، ويفرق فى فقراء القرافتين لكل فقير من دينارين أول من ويفرق كل سنة مالا كثيراً : وكان أكثر وأقل ، ويفرق فى الحوائك وغيرها كل سنة مالا كثيراً : وكان

 <sup>(</sup>۱) بهیت قریة تدیمه ن اعمال الجیزیة انظر (عمد رمزی: الفاموس الجفرانی ف ۲ج ۳ مس ۴۶ واین دقیاق : الانتصار ۶ج ۶ مس ۱۳۲۱ ، واین بمیانی، قوانین الدوارین مس ۱۱۸)

هذا وقد ورد الامم في نسخة ف ﴿بِهِتِينَ ﴾ •

 <sup>(</sup>۲) کذا فی ۱ . رنی نسخة ف « کبیرا» .

سئة ٨٠١

يفرق في كل سنة ممانية آلاف أردب قدحاً على أهل [ الخير ] وأرباب السر. ويبعث في كل سنة إلى الحجاز ثلاثة آلاف أردب قمحاً تفرق بالحرمين. وفرق في مدة الغلاء كل يوم أربعين أردبا، عنها أنمانية آلاف رغيف ، فلم يمت فيه أحد بالحوع ، فها علمنا . وكان يبعث كل قليل بجملة من الذهب تفرق في الفقراء والفقهاء ، حيى أنه تصدق مرة مخمسين ألف دينار ذهبا على يد الطوائي صندل المنجكي :

وأبطل عدة مكوس ، منها ما كان يوخذ من أهل شورى ، وبلطم من البرلس شبه الحالية ، وهو فى كل سنة مبلغ ستين ألف درهم ، وأبطل ما كان يوخذعلى القمح بثغر دمياط عما يبتاعه الفقراء وغيرهم من أردبين إلى ما دون ذلك. وأبطل مكس معمل الفراريج بالنحر برية وما معها من الغربية ، وأبطل مكس الملح بعين تاب من [عمل] حلب ، ومكس الدقيق بالبيرة . وأبطل من طر ابلس ما كان مقررا على قضاة البر وولاة الأعمال ، عند قدوم النائب ، وهو مبلغ خسهائة درهم على كل منهم ، أو بغلة بدل ذلك . وأبطل ما كان يقدم لمن يسرح إلى العباسة خارج القاهرة فى كل سنة من الحيل والحال ، والغم . وأبطل ما كان يوخذ على الدريس والحلفاء بباب النصر خارج القاهرة . وأبطل ضمان المغانى عدينة الكرك والدوبك ، بباب النصر خارج القاهرة . وأبطل ضمان المغانى عدينة الكرك والدوبك ،

<sup>(</sup>١) ما بين حاصرتين ساقط من ف ومثبت في أ ٠

<sup>(</sup>٢) أُ شورَى وبلطيمٌ من نواحى البرلس من أعمال نستراره، وهما مرب المصايف (ابن دقـــاً تن : الانتصارج ه ص١٦٧) .

<sup>(</sup>٣) ماين حاصرتين ساقط من ف ومثبت في أ .

<sup>(</sup>ع) کَذَا فی نسخهٔ ۱ . وفی نسخهٔ ف ﴿ منیة عمر» وهو تحویف ، ومنیهٔ غمرهی المدرونهٔ حالیا بمیت غرب انظر . ( این بمساتی : قوانین الدواوین ص ۱۷۷ ، وعمد ومنهی ؛ القاموس الجغراف ، ق ۲ ج 1 ص ۲۲۷ ) .

وأبطل رمى الأبقار ــ بعد الفراغ من عمـــل الحسور بأراضي مصر ــ على البطالين بالوجه البحرى :

وأزشأ بالقاهرة مدرسة لم يعمر مثلها بالقاهرة، ورتب بها صوفيسة بمد العصر كل يوم ، وجعل بها سبعة دروس لأهل العلم ، أربعة يلتي بها الفقه على المذاهب الأربعة ، ودرس تفسير القرآن ، ودرس للحديث النبوى ، ودرس للقراءات . وأجرى على الحديث في كل يوم الحبر الذي ولحم الفشأن المطبوخ . وفي كل شهر الحلوى والزيت والصابون والدراهم ، ووقف على ذلك الأوقاف الحليلة من الأراضي والدورونجوها .

وعرجسرا على بهر الأردن بالغورى طريق دمشق، طوله مائة وعشرون ذراعاً ، فى عرض عشرين ذراعا . وجدد خزائن السلاح بثغر الإسكندرية ، والمسكندرية ، وسور دمنهور بالبحرة . وعمر الحبال الشرقية بالفيوم ، وزربية البرزخ بدمناط ، وقناة العروب بالقدس، وأنشأ به أيضا مركة كبيرة . وعمر مركة أخرى مرأس وادى بهى سالم ، فى طريق المدينة النبوية ، مردها الحاج . ورم الفناة التي تحمل ماء النيل إلى قلمة الحبل ، حتى صاحت بعدما أعيت من المنادك . وجدد عارة الميدان تحت قلمة الحبل بعدما خرب ، وسقاه وزرع به القرط ، وغرس فيه النخل ، وعمر صهر يجا ، ومكتبا يقرأ فيه الأبتام القرآن الكريم بقلمة الحبل ، وجعل عليه وقفا داراً ، وعمر بها أيضا طاحونا . وعمر أيضا سبيلا تجاه باب الضيافة تحت قلمة الحبل .

<sup>(</sup>۱) فىنسخة ف « زرية » ،

 <sup>(</sup>٦) فى نسخة ف < العرب > . وجاء فى معجم البلدان لياقوت أن العروب يتشديد الراء اسم قريشين يناحية القدس فيمها عينان عظيمتان .

<sup>(</sup>٣) كذا في أ . وفي نسخة ف «من تقدم» .

وخطب له على منامر توريز عندما أخذها قرا محمد ، وضرب الدنانير والندر اهم فيها باسمه ، وبعثها إلى حضرته بقلمة الحبل . وخطب له على منامر الموصل ، وعلى منامر ماردين ، ومنامر سنجار . وأخذت عساكره دوركى وأزنكان من أرض الروم . ورثاه عدة من الشعراء ، رحمه الله [ تعالم ] .

محسد الله

تم القسم الثاني من الجزء الثالث

(١) كذا في ف . رفي نسخة أ ﴿ من الشعر ﴾ .

<sup>(</sup>٢) مابين حاصرتين من فسخة ف .

رقم الإيداع بدار الكتب ١٥٧١ لسنة ١٩٧١م

## CHRONICLE OF AHMAD IBN 'ALĪ AL-MAQRĪZĪ

## Entitled

## KITĀB AL-SULŪK LI-MA'RIFAT DUWAL AL-MULŪK

Vol. 3 Part II.

(783 - 801 A. H.)

Edited and Annotated

By

SAID A. F. ASHOUR (M. A. & Litt. D.)

Professor of Medieval History Faculty of Arts - University of Cairo

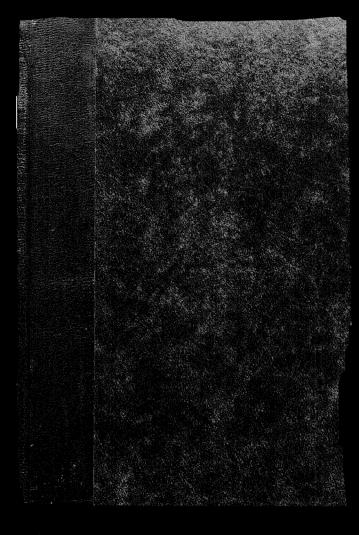